onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المالية المال

المبرزو الدنت إلى الدكتور نورالدين جاطوم

ؙڎٵۯؙٵڵڣ<u>ڂػ</u>ێۣ ؠۺڹ؞ۺؾڐ

كَازُالْفِيْ فِي إِلْمُعَاصِرَ بَعَدِونَ - بَعَدُو



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

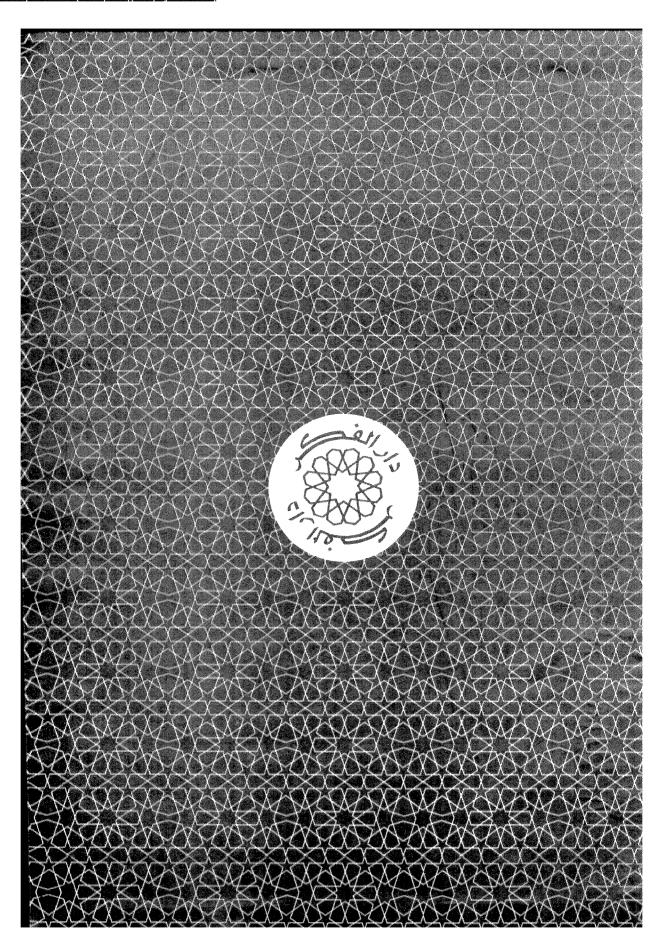

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

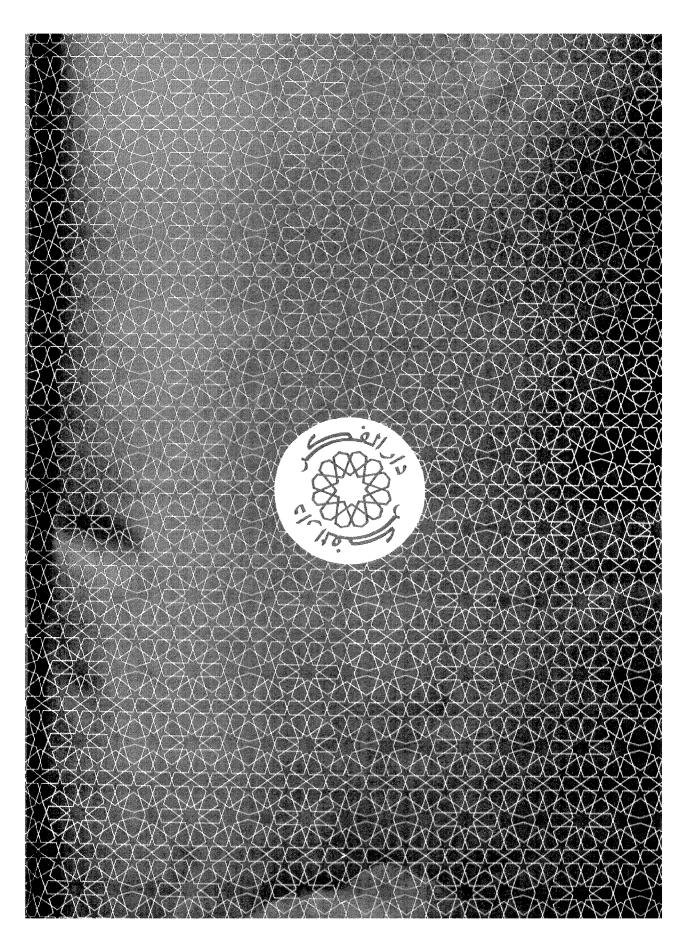



بينال المنظمة المنظمة

تاريخ القَرِّنْ الْمِنْ في أوربت قوالمتالم



المجرز المرابع على المرابع المرابع على المرابع على المرابع على المرابع على المرابع الم

الدنورنورالدين الموم على الدنورنورالدين الموم على الدنورنورالدين الموم على الموم على الدنورنورالدين الموم على الموم

دَارُ ٱلفِضِّكِيْرِ يمشق شورية

كَارُالْفِطِيْ رَالْمُغَاصِرُ بَسِيرُوتُ \* ـ بَسْنَان

الرقم الاصطلاحي: ٩٦٨,٢ الرقم الموضوعي: ٩٤٠ الرقم الموضوعي: ٩٤٠ الرقم الموضوع: تأريخ العالم الموضوع: تأريخ العالم العنوان: تاريخ القرن التاسع عشر في أوربة والعالم التأليف: الدكتور نور الدين حاطوم التنفيذ الطباعي: دار الفكر ـ دمشق عدد العنفحات: ٤٦٤ ص عدد العنفحات: ٤٢٤ ص عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة



الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ = ١٩٩٥ م جميع الحقوق محفوظة ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسبوع والحاسوي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من دار الفكر بدمشق سورية ـ دمشق ـ برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ـ ص.ب (٦٢٢) برقياً: فكر ـ س.ت ٢٧٥٤ هاتف ٢٢٣٩٧١، ٢٢١١٦٦٦

# بسم الله الرّحمن الرّحيم

﴿ وَقُلْ : رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾

[ طه ۱۱٤/۲۰ ]

صدق الله العظيم

إلى ناديـة الغـاليــة

## تهيد خارطة أوربة حوالي منتصف القرن التاسع عشر

في عام ١٨٤٨ لم تتغير خارطة أوربة منذ ١٨١٥ . والتبدلات الوحيدة التي حدثت هي نشأة دولة بلجيكا ، وإمارة صربية ، ومملكة اليونان .

في الغرب أخذت البورجوازية السلطة ، وحلت الحرية الليبرالية . وما زالت أوربة الوسطى وبخاصة الشرقية على صعيد النظام القديم ونظام الحكم المطلق .

## أ ـ أوربة الغربية

إنكلترا: الملكة المتحدة \_ إنكلترا، وإيكوسيا، وإيرلانده \_ لم تكن دولة متجانسة. فقدت إيرلانده استقلالها الذاتي بمرسوم الاتحاد في ١٨٠٠، ووضعت في حالة دنيا، وهي تمثل وستمثل أيضاً بؤرة المعارضة والمقاومة.

لقد أوصل التطور السياسي البورجوازية إلى السلطة على حساب النبلاء الملاك العقاريين وأصبح الفحم المصدر الأكبر للطاقة في عصر البخار. ومن الطبيعي أن إنكلترا « الخضراء » إنكلترا ملاك الأراضي ، اللاندلوردات ، تخلت عن مكانها إلى إنكلترا السوداء ، إلى الصناعيين . واستقر النظام البرلماني نهائياً في الوقت الذي تربعت الملكة الشابة فيكتوريا العرش في العام ١٨٣٧ .

فرنسا : حافظت على الحدود التي أعطتها لها معاهدات ١٨١٥ وهذه الحدود لا تضم الساڤوا ونيس .

لقد انتظمت ملكية تموز فيها بنظام ضيق أبعد عن الحياة السياسية كل عنصر شعبي ، واعتمدت على البورجوازية العليا وأخمدت بالقوة الثورات الجمهورية .

وكان الزعماء المحافظون منقسمين على أنفسهم ويتنازعون على السلطة حتى اتفق الملك ووزيره غيزو والمجلسان وتأمن الاستقرار في الداخل والسلام في الخارج ( ١٨٤٠ ـ ١٨٤٨ ) .

ولكن هذا الاستقرار كان ضعيفاً لأن الملك تعنت في رأيه ورفض كل إصلاح وأثار الاستياء العام الذي ظهرت آثاره في ثورة ٢٤ شباط ١٨٤٨ .

وقدمت ملكية تموز لفرنسا خدمة واسعة في إنشاء إمبراطورية جديدة استعارية بفتح الجزائر.

ولم تكن الحرية الليبرالية غالبة في هذين البلدين الكبيرين فحسب بل إنها ظهرت أيضاً في بلجيكا تحت إدارة وتوجيه ملكها الماهر ليؤبول الأول المرن ، والحزبان الكبيران الليبرالي والكاثوليكي يتواليان على السلطة على الطريقة الإنكليزية .

وفي سويسرا حيث اتحدت السبعة كانتونات الكاثوليكية في الرابطة الانفصالية ( زوندر بوند ) في عام ١٨٤٤ ضد الحكومة الاتحادية . وحلت على إثر حرب مدنية ، وانتظمت مع الدول الباقية في اتحاد كونفدرالي توجهه مبادئ ديمقراطية .

## ب ـ أوربة الوسطى

وإذا تطورت أوربة الغربية ، فلم تكن الحال على مثل ذلك في أوربة الوسطى ، حيث ظلت روح الحلف المقسدس ، والحكم المطلق ظسافراً ، وحيث حسافظت الأرستقراطية على امتيازاتها السياسية والاجتاعية . وغسا مترنيخ المعتدة على مساندة روسيا نيقولا الأول تحافظ على « النظام » عندها ، وفي ألمانيا وفي إيطاليا . ولكن بالرغم من شدة القمع ، وشدة الرقابة ، تهيأت حركات قومية وليبرالية .

#### الإمبراطورية النمساوية :

أولاً: كانت النسا مأهولة تقريباً بـ ( ٣٥ ) مليون نسمة ، ولكنها تحتوي شعوباً ختلفة ، بلغاتها ، وماضيها ، ودينها .

الألمان: في النسا الألبية ( التيرول ، شتيريا ، كارانثيا ، حدود بوهميا ) ، جزيرات توجد حتى هونغاريا .

السلاف : في الشمال : التشيكيون في بوهيها ، كاتوليك أو بروتستانت ، البولونيون الكاثوليك في غاليسها والسلوفاك والروتين ، كاثوليك ، بروتستانتيون أو أورثوذوكسيون .

وجماعة الجنوب تضم الكروات الكاثوليك ، حول أغرام ، والصرب الأرثوذوكس .

الجر : المتجمعون في وسط سهل بانوّنيا ، في جنوب بودابست ، عاصمتهم .

اللاتين : وهم رومان ترانسلڤانيا والإيطاليون ( لأن النسا تملك المملكة اللومبار ـ ڤينيسين ) .

وهذه الشعوب المختلفة تتوزع إلى جماعات متعادية ، ولم تكن متجمعة إلا بفضل ، جاه السلالة .

ثانياً: الحكم معقد للغاية . والإمبراطورية النساوية مؤلفة من دول تاريخية ، تأسست منذ العصر الوسيط . وبالرغ من جهود ماريا ـ تيريزا وجوزيف الثاني لم نتكن من الذوبان في دولة حديثة متحدة ومتركزة .

في الأقاليم التي ما زالت تحمل ألقابها التاريخية ( مملكة بوهيها ، مارغرافيا مورافيا ) ( التي كانت تعتبر إقلياً مندمجاً في مملكة بوهيها ، كباقي سيليزيا ) ، ودياطات تمارس السلطات التشريعية وتحافظ على امتيازات حقوقية تتعلق بها الطبقة النبيلة . ومملكة هنغاريا التي نجت منذ زمن ماريا ـ تيريزا ، من محاولات المركزية ، وتتمتع بنظام خاص . والإمبراطور فيها ملك ، وعليه أن يقسم اليين بمراعاة الدستور ؛ ويساعده الدياط الذي يضم مجلس الماغنات ، والمجلس الأدنى الذي ينتخبه النبلاء في الواقع .

ومع ذلك يوجد في فينًا سلطة مركزية . ويهتم بعض الوزراء بالمصلحة العامة للمالية على سبيل المثال ؛ وأمانات سر للمستشار ، رئيس الوزراء ، تدير البلاد . وبعض الوزارات ، كوزارة الداخلية التي لم يكن على رأسها وزير وإنما لجنة . وزيادة على ذلك مجلس الدولة الذي يحتوي عدة فروع ، ووزارة مؤتمر الدولة أو مؤتمر وزاري يشاوره الإمبراطور في القضايا الهامة .

ثالثاً: الملكية كان الإمبراطور بجاهه الشخصي يجمع هذه الشعوب المتفرقة ، كا ينسق مصالح عمل الحكومة والإمبراطورية . ولذا كان لشخصه أهمية كبرى ، كا كانت سلالة آل هابسبورغ تتتع في الإمبراطورية كلها بشعبية حقيقية . وحتى ١٨٣٥ الإمبراطور فرانسوا الأول ، الذي يسميه النساويون « الإمبراطور ذو الاسمين » لأنه قبل أن يصبح في ١٨٠٤ « فرانسوا الأول إمبراطور النسا » كان في اثني عشر عاماً

فرانسوا الثاني إمبراطور الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة . كان أميراً يهتم بالتفاصيل ، ضعيفاً ، أنانياً ، يحب العمل ، ولكن إرادته السلبية تماماً تتحدد في عدم المساس بالنظام . وعند وفاته انتقل العرش إلى ابنه فرديناند الأول ، وكان ضعيف العقل ، مريض الجسم ، مصاباً بالصرع . وكان الأرشيدوق لويس ، عم الإمبراطور ، يؤمن الأساسي من العمل الأمبراطوري .

أما الشخصية التي سيطرت على الدور فظلت المستشار مترنيخ ، ولكن إذا كان يدير السياسة الخارجية ، فإن نفوذه في الداخل اصطدم بنفوذ كولوڤرات رئيس لجنة الداخلية .

رابعاً - دعائم النظام: كانت الحكومة تعتمد على الجيش الذي كانت ملاكاته (كوادره) ألمانية ومن الطبقة النبيلة ، المنجذبة بانتظام إلى البلاط وبإمكانها الاعتاد على الكنيسة الكاثوليكية التي تضعها تحت وصايتها ، وتمنع الأحبار ، بثبات تطبيق الجوزفية ( نظام تصوره الإمبراطور جوزيف الثاني ، وهو يلحق الكنيسة بالدولة ) من العلاقات المباشرة مع البابا ولكنها تشجعه أيضاً ، لأن الكاثوليكية كانت بحق دين الدولة ، والوظائف العامة ممنوعة على غير الكاثوليك . ويوجد تحت تصرفه ديوانية ( بوروقراطية ) مترسة وواعية وشريفة - ولكنها بطيئة العمل للغاية ، وغير قادرة على أن يكون لها اتصالات مباشرة مع السكان ، لأنها تتكلم الألمانية فقط . وأخيراً تعتمد الحكومة على الشرطة التي تراقب المسارح والجامعة والمراسلة وتمنع الحروج من البلد دون جواز سفر .

هذا النظام السلطوي ، حافظ عليه النفوذ النساوي أيضاً في ألمانيا وفي إيطاليا . ألمانيا :

أولاً ـ النظام الأرضي: كانت ألمانيا قبل ١٧٨٩ تضم أكثر من ( ٣٠٠ ) دولة . كانت غابةً إقطاعية . ومنذ ١٨١٥ كان سكانها نحو ٣٦ مليون نسمة في ٣٨ دولة بينها

خمس ممالك ( بروسيا ، هانوڤر ، ساكس ، باڤاريا ، ڤرتامبرغ ) ، ودوقية كبرى ( باد ) ، ومدن حرة وإمارات . وأهمها جميعاً مملكة بروسيا ( ١٢ مليون نسبة ) ولكنها منقسمة إلى فرعين منفصلين بدول وادي الڤيزر .

ثانياً - النظام السيامي : إذا استثنينا دول الجنوب ، فالحكم المطلق يسيطر فيها . وكل هذه الدول متجمعة في اتحاد كونفدرالي ( كونفدراسيون ) ، تدخل فيه أيضاً أراضي مأهولة بالألمان وتابعة لعواهل أجانب . وكانت النسا تضم في أراضيها ألماناً وتشيكيين ، وكانت اللوكسمبورغ تابعة لملك هولندا والمواشتاين لملك الدانيارك .

والرابط الاتحادي ، بين مختلف دول الكونفدراسيون ، هو مجلس ، الدياط الذي يعقد جلساته في فرنكفورت . وهذا لا يملك أي وسيلة لتأمين تنفيذ قراراته : فليس له لا حكومة اتحادية ، ولا محكة ، ولا موازنة ، ولا جيشاً . إنه بالإجمال مجلس مفوضين مطلقي الصلاحية ولكن لا صلاحية لهم واللقب فخري . والقرارات الهامة يجب أن تؤخذ بالإجماع : والنظام لا يكن أن يدوم إلا إذا اتفقت بروسيا والنسا .

#### إيطاليا:

أولا - النظام الأرضي: إيطاليا تعبير جغرافي يضم أربع دول كبرى: في الشال، لومبارديا - فينيسيا التابعة للإمبراطورية النساوية ؛ وفي الغرب، دولة صاحب الجلالة ملك ساردينيا، وتضم البيونت، وسادرينيا، والساقوا، ونيس، وجنوة، وقتل ٥,٥ مليون ؛ وفي الوسط: دول الكرسي - الأقدس ويسكنها ٢,٥ مليون وتضم عناصر مختلفة: المارش ومفوضيات على طول مجر الأدرياتيك، روما، واللاتيوم، والأومبري، وهذه العناصر تؤلف نواة الدولة ؛ وفي الجنوب أخيراً مملكة الصقليتين ونفوسها ٥,٥ مليون نسمة.

وهناك دول صغيرة مثل دوقية توسكانا الكبرى ، وأمارتا پارما ومودينا \_ ودوقية اللوك ، وكلها محصورة بين دول البابا والبيونت .

ثانياً ـ النظام السياسي : لم يكن للدول الإيطالية فيا بينها حتى ذلك الرباط التافه الضئيل الذي كان لألمانيا متثلاً بالكونفدراسيون الجرماني . وفي كل منها يسيطر الحكم المطلق بألوان محلية . والنفوذ النساوي عارس في كل مكان : والدولة الوحيدة التي صانت نفسها هي دولة ملك البيونت ـ ساردينيا .

### ج ـ أوربة الشرقية

روسيا: التي تضخمت بفلندة ، وبساراييا ، والقسم الأعظم من بولونيا ، وتحتل بينها المكان الأساسي . وكان القيصر نيقولا الأول الذي خلف في عام ١٨٢٥ أخاه الكسندر الأول ، يفاخر بأنه يجسد ، تجاه « الانحطاط الديني والمدني في أوربة » الحاكم الفردي والأرثوذوكسية والفكرة القومية . وقد أفاد من الشورة البولونية ليحذف الدستور الذي منحه سلفه ، لاسيا وأن مبدأه يبدو له بشعاً . والحدود « مغلقة على الناس ، والكتب ، ومن بعد على الطرق الحديدية الأوربية » . وكانت الشرطة سيدة البلاد وجماهير الموجيك ( الفلاحين ) الواسعة ليست إلا قطيعاً من العبيد .

تركيا تحاول أن تتجدد ، وقد دخلت في عصر التنظيات ولكن جهود رشيد باشا رئيس الوزراء « الصدر الأعظم » اصطدمت بالمعارضة الدينية والاجتاعية ، وقوة الأعراف القديمة .

### الختام

وهكذا تسيطر على أوربة قضيتان:

١ ـ في الغرب ، نشهد نهوض البورجوازية الذي يوضحه تقدم التقنية والتطور الاقتصادي ، ولكن سيطرة البورجوازية ستثير ردود فعل العال الجمهوريين والاشتراكيين .

٢ ـ في أوربة الوسطى ، إن الحكم المطلق الذي كان يسك به العواهل ، والطابع الاصطناعي للدول في ١٨١٥ لجاملة الغالبين ، والاهتام بالتوازن والمصالح أثارت حركات ليبرالية وقومية .

٣ ـ أوربة الشرقية تبقى جانباً . وروسيا ، حصن الحكم المطلق ، وأرض الماضي ،
 تظهر في معصم من الحركات التي تهز باقي القارة .

## الفصل الأول الدول القديمة والأمم الفتية نحو ١٨٥٠ ـ نحو ١٨٧٠

« الإمبراطورية هي السلام » . هذا ماصرح به الأمير ـ الرئيس ( لويس نابليون ) في ١٨٥٢ ـ في خطابه في بوردو .. الحرب لا تعمل لمجرد الرغبة ، إنها تعمل لمضرورة . وفي أوقات الانتقال هذه ، حيث تنشأ في كل مكان ، إلى جانب الكثير من عناصر الازدهار ، بوادر الكثير من أسباب الموت ، يمكن القول مجق : الويل لأول من يعطي ، في أوربة ، المؤشر لتآمر لا تحسب نتائجه » .

من هذا النص وحده ينكشف البلاء الذي يتنبأ به وحده : في ١٨٥٥ ، أعلنت فرنسا الحرب على روسيا ، وفي ١٨٥٠ على النسا ، وفي ١٨٧٠ على بروسيا . وهكذا أصبحت فرنسا ، على هذا النحو ، في عصر الإمبراطورية الثانية ، المحرض للاضطراب العام الذي كان نابوليون الأول يخيف به . ولكن من الخطأ ألا يرى في هذا التناقض غير الخداع ، أو ببساطة ، الخرق من جانب الإمبراطور . لقد قيل كيف كان الخلاف بين الدواعي القومية والشرعية المحافظة ، يؤدي إلى تشكيك ضروري في التوازن الأوربي . وفرنسا ، باعتبارها مولدة النظام الجديد ، كانت ترى أن هذا الأمر خاص بها ، وحفظت مبادهته ما يقارب خسة عشر عاماً ، وبكل سعادة . ولكن دخول بسمارك المسرح الأوربي قد جاء فيا بعد بالمناسبة للبرهان في كل الحالات ، على أن البناء الذي أعِد في فينا ، وثبت في أولمتز لم يكن قابلاً للحياة ، وأن المتطوعين لن يألوا جهداً في توجيه الطعنات الحاسمة له .

وهناك حادث يفاجئ أكثر ، وهو أن هذا التوازن ، الذي جعل الإنكليز من أنفسهم حراساً لمه ويقظين عليه ، استطاع أن يتحول رأساً على عقب ودون أن يلحظوه - كا يبدو . ومن هذه السلبية البريطانية يحسن أولاً أن نتصور بواعثه .

#### الأوج الفيكتوري:

لقد انتهت إنكلترا ، تحت حكم فيكتوريا ، بأن تشبه أسطورتها الخاصة : ليبرالية وقوية ، قوية لأنها ليبرالية . مجموعة ظروف سعيدة ساعدت هذا التحول الختامي .

ومن غير العدل ألا تذكر ، في هذا المقام ، الملكة نفسها : فلا لعمرها الطويل الاستثنائي استحقت أن تعطي اسمها لعصر فحسب ، وإنما أيضاً بالشعور الذي أرادت به وحدها في أوربة أن تمارس دورها مليكة « دستورية » . لقد ترك أسلافها تأسيس المسؤولية الوزارية ، ومجلس العموم التشريعي قليلاً قليلاً وتأمين رقابته على السلطة التنفيذية . ودون الرجوع إلى هذه المكاسب ، صانت خلال أربع وستين عاماً ، امتيازات التاج الأخيرة : تسمية واختيار الوزير الأول ( رئيس الوزراء ) ، والرقابة اليومية على السياسة الداخلية ، والتدخل المصالح في حال خطر ، في السياسة الدولية . ودون أن تزع بأنها تحكم ، عرفت كيف تحكم .

أعطت للملكية الحديثة قاعدتها السياسية ، وأعطتها أيضاً القاعدة العاطفية التي كانت تنقصها في عهد الملك جورج الرابع وغليوم الرابع . كانت زوجة مثالية غوذجية للأمير ألبيرت ، ثم امرأته التي لا تقبل التعزية . وأم وجدة لسلالة عديدة ، وجدت حتى البطولة هذا الإجلال المتصنع والمتكلف العظمة ، هذه الحياة العائلية الأنانية بحرارة التي كانت تمثل منذ قرون المثل الأعلى البورجوازي الكامل : هذه العواطف وهذه الأعراف كانت بحق ، بعدها ، تسمى فيكتورية .

والمجتمع الإنكليزي الجديد ، وإن ضيق أحياناً على الفرد فقد مارس بالعكس ، في السياسة وفي الاقتصاد ، الليبرالية الثابتة أكثر من غيرها . إن إلغاء قوانين الحبوب ،

بادخاله منذ الآن فصاعداً الحنطة الأجنبية أقل غلاءً ، وإجباره المزارعين على التوجه إلى تربية الحيوانات ، لم يكن ذلك في عام ١٨٤٦ إلا خطوة أولى . أما بعد ذلك ، فإن المعاهدة مع فرنسا ، التي طال التفاوض بها ، وقعت أخيراً في ١٨٦٠ وسجلت انتصار مدرسة مانشستر الليبرالية ، وطبع على التجارة العالمية ، لمدة ثلث قرن ، طفرة مقدسة غالباً لبريطانيا العظمى : « منذ زمن طويل ننادي بهذه الحقيقة ، وهي أنه يجب مضاعفة وسائل المبادلة لجعل التجارة مزدهرة ؛ دون منافسة تبقى الصناعة متوقفة وتحافظ على أسعار مرتفعة تقاوم الاستهلاك ؛ وإن الزراعة ، دون صناعة مزدهرة تنبي رؤوس الأموال ، تبقى في سن الطفولة » . هكذا برر نابوليون الثالث ، لفرنسا ، تحوله إلى المسادلة الحرة . وكم بالأحرى مثل هذه البواعث طبقت في إنكلترا : فالتجارة ، التي نشطها استهلاك إمبراطورية واسعة خدمت بالنوعية العالية والسعر الرخيص النسبي للإنتاجات ؛ والاستهلاك الداخلي استطاع على هذا النحو أن يفيد من أسعار أكثر فائدة وأع نفعاً ؛ فقد ازداد مستوى الحياة العام . وحتى العمال غير المهرة والبائسين جداً في النصف الأول من القرن ، عندما رآهم آنغلز أودكنز في مانشستر ، أصبحوا يفيدون منذ الآن من الخبر بسعر رخيص . وتكفى ملاحظة أخيرة لفهم التفاؤل الفيكتوري وتثين الأهمية التي اكتسبتها عقيدة المبادلة الحرة منذ ذلك الحين في الوجدان الجماعي : في ١٨٧٠ كان الإنكليزي يدفع أقبل من نصف الضرائب التي كان يدفعها جده في ١٨٢٥ .

وتبني المبادلة الحرة عبد فتحاً آخر لإنكلترا الفيكتورية ، ألا وهو النظام البرلماني نضج تقريباً : وفي الواقع ، إن المحافظ السور روبرت بيل بمساعدة المعارضة الليبرالية ، وبالرغ من جزء من أصدقائه السياسيين الخاصين ، كان قد فرض إلغاء الرسوم على الحنطة . واستطاع ديزرائيلي أن يتهكم على الواقع « بأن الشريف جداً الكريم المحتد قد فاجأ الهويغيين في حمام وأخذ ألبستهم » أي عراهم : وأصبحت المارسة جارية ، واستعملها ديزرائيلي نفسه بعد عشرين عاماً . ولم يفكر أحد الحزبين بالرجوع

أبداً عن إصلاحات وطدها الخصم فحسب ، بل وحتى نراه يحاول غالباً إتمامها ، وحتى سبقها . لقد فتحت الحكومة المحافظة ، في ١٨٦٧ ، إلى البورجوازية الصغيرة ، الوصول إلى الحياة السياسية ، وألغت حكومة أخرى ، في ١٨٧٥ ، القانون « السيد والخادم » الذي يخول تشريعاً اجتاعياً « ليبرالياً » بجد . والحزبان المتعاقبان على السلطة بشكل منتظم تقريباً ، كانا يتعارضان أيضاً بمزاجهها أكثر مما ببادئهها . والمبارزة الشهيرة بين غلادستون وديزرائيلي مجَّدت ، بين ١٨٦٦ و ١٨٨١ ، هذا الاختلاف في الأسلوبين ، حتى أنها نفسها يعرفان بتناقضاتها : غلادستون ، العملاق ، المتكبر والمعروف بأنه خطيب ديني وذو أبهة يحرص ، حتى في أقصى شيخوخته ، على أن يقطع بيده الخاصة أغصان أشجار حديقته . أراد أن يجسد الوجدان الإنكليزي . وخاصة بسياسته الكريمة ، غير الناجعة ، حيال إيرلاندة . وهو الذي كان من أرومة إيكوسية ، هو الذي اقترح لها الحكم الذاتي ، أي الحكم الداخلي . وديزرائيلي أقل قوة ، متهكم ، لامع في مجلس العموم كما في الصالونات . « محافظ للحفاظ على كل ما هو سوي وسليم » ، جسد أمامه مشهداً آخر للطبع البريطاني: الكبرياء. وهو يهودي الأصل، إنكليزي وأكثر أنصار الملكية في عصره ، وربما أكثر من الملكة التي فرض عليها ، نوعاً ما ، لقب إمبراطورية الهند . وكان كلا الرجلين يعجب أحدهما بالآخر ، ولكن بنفور كامل . ومها تكن قوة قناعاتها وهوى جدالها ، فقد كانا قبل كل شيء عضوي البرلمان ، وخاضعين لأغلبيته وعبرة للناخبين . والهيئة الانتخابية الإنكليزية ، الغرة في جمهورها ، كانت تتبع هواها ، أو تجحد في تصويتها . ولم يفكر أحد بلومها . وبفضل هذه القواعد التي أرساها رجلا الدولة العظيان وجعلاها قطعية ، حُلُّ النزاع العادي بين النظام والحركة ، بصيانة الطرفين .

هذه البرودة في المزاج ، هذا الصبر ، هذا التفاؤل أمنت لبريطانيا العظمى تطوراً داخلياً هادئاً ومزدهراً . ولكن ربما كانت في الوقت ذاته في أساس التغيير الأساسي لسياستها الأوربية . إن « ذروه يعمل ـ ذروه يمر » الذي يقوله المانشستريون لم يكن

حتى ذلك الحين ، الكلمة الآمرة للدبلوماسية الإنكليزية : ويبدو أنها ستصير ، وبخـاصـة بعد ١٨٦٥ ، تاريخ وفاة لورد بالمرستون الذي كان يوجهها زمناً طويلاً .

كانت سياسة بالمرستون « قومية » بالمعنيين للكامة : وطنية ، وقومية . فقد دعمت بشدة المصالح الإنكليزية في كل مرة تبدو فيها معرضة للخطر أو معوقة ، ولهذا اعتمد على قوة الأسطول البريطاني ، وعلى عاطفة وطنية \_ وحتى قومية سريعة الاشتعال . ولكن دعم أيضاً ، في صف كاننغ ، كل الحركات القومية في القارة : الهونغارية والإيطالية ضد النسا ، والصقليين ضد ملك ناپولي . ونحو آخر حياته ، أصبح هذا الميل خطراً ، في الحد الذي أوشك فيه زج إنكلترا في حرب الانفصال الأميركية ، إلى جانب انفصالي الجنوب ، وربما كان هذا عائداً للخوف من هذا الخطأ الأبدي الذي تسك به بالمرستون وخلفاؤه في اتخاذ الحيطة ، أمام الخلافات التي مزقت أوربة خلال السنوات التالية . وكان سعيداً أن يرى الحركات القومية تتم وحدها تماماً ، ودون أن يتعرض فيها للخطر كل من غلادستون وديزرائيلي ، وذلك بوضع بريطانيا العظمى في يتعرض فيها للخطر كل من غلادستون وديزرائيلي ، وذلك بوضع بريطانيا العظمى في حالة توفق بين المبادئ والمصالح لتستحق أن تأخذ على الأقل الاسم « عزلة » . وأن «انتظر وانظر » لم تعد سابقة للعمل ، بل حلت محله . ولأول مرة منذ « معسكر القاش الذهبي » (١٠) ، كانت القوات القارية الوحيدة في الجابهة على القارة ، وفي تغيير وجهها . وماذا يهم إنكلترا : لقد كانت ملكة البحار .

#### نابوليون الثالث: فرنسا بين جمهوريتين

لا يفهم حالاً المعنى العميق لانقلاب لويس ـ نابوليون . الواقع أن رئيس الجهورية كان وارث البونابرتيين ، ويعتبر نفسه كا هو موطداً فيا بعد للنظم

<sup>(</sup>۱) معسكر القباش السنهبي اسم أطلق على السهل السواقسع بين غين Suines وآردر Ardres ( پسا مدو ـ كاليمه ) ، حيث التقى فرنسوا الأول هنري الشامن ، ملك إنكلترا ، في ١٥٢٠ ، بغية التفاوض معمه بتحالف ضد شارل الخامس ( شارل لكان Charles-Quint ) .

الأمبريالية ( الإمبراطورية ) الملغاة منذ أربعين عاماً . وأخفى عن أعين المعاصرين ، وأحياناً خلفائهم ، هذه الحقيقة الواقعية المتناقضة : أي الإقامة التي لارجعة عنها للديموقراطية السياسية في فرنسا ويرجع تاريخها إلى ٢ كانون الأول ١٨٥١ .

وفي الواقع ، حتى ذلك الحين لم تكن الإصلاحات « الليبرالية » مرتجاة من قبل مختلف الفئات ، إلا في الحد الذي تؤمن سلطتها : إن البورجوازية المتوسطة قلبت لوي \_ فيليب لأنه رفض لها تخفيض الضريبة ، ولكنها ما كانت لترجو في أعاقها بأن يكف حق التصويت في تطابقه مع حق الملكية أي حدوثها معاً ؛ واليسار الفكري والعالي صفق لتأسيس التصويت العام ، ولكن ، بعد أن علم أنه تركه أقلية ، قام عندئذ وعمل بكل قواه على تأخير تطبيقه ، ثم من بعد لتخطئة نتائجه ( مفاعيله ) : أما اليين المحافظ ، وإن قبل هذا التصويت نفسه ، قذلك بشرط أن يؤمن له الأصوات الريفية ؛ ولذا كان ينظر شذراً لخلاء الأرياف من السكان ، وقركز العال في المدن ، وهذا أوصله إلى أن يتصور بحيطة تطوراً اقتصادياً أراده القرن . وانفجرت في وضح النهار كل هذه التناقضات بين ١٨٤٨ و ١٨٥١ ، تاركة ظهور دوام قوتين كبيرتين سياسيتين تشعران بنفسيها كثيراً أو قليلاً أنها متحدتان ، ولكن الوحيدتين اللتين سياسيتين تشعران بنفسيها كثيراً أو قليلاً أنها متحدتان ، ولكن الوحيدتين اللتين تطبيق الملكية وضرورة الاستناد على الجماهير . وظهرتا متناقضتين . أما لويس وتطبيق الملكية وضرورة الاستناد على الجماهير . وظهرتا متناقضتين . أما لويس نابوليون فقد أظهر أنها متفقتان . وبعد أن حصل على أكثر من سبعة ملايين صوت ، نابوليون فقد أظهر أنها متفقتان . وبعد أن حصل على أكثر من سبعة ملايين صوت ، نابوليون فقد أطهر أنها متفقتان . وبعد أن حصل على أكثر من سبعة ملايين صوت ،

ولكن إذا أصبح التصويت العام ، بالرغ من المجلس المنحل ، عقيدة غير قابلة للمس ، فهذا يقتضي نتائج عظية : السلطة بكاملها ، كخصومها ، يجب أن تلغى قبل كل شيء ، تلاحم طبقات عريضة من الأمة ، ولهذا التعريف ببرامج لا بعقائد . وبالرغ من عدم تجربة الناخبين ، فهذا مامر بالتام والكال : إن كل شيء في الإمبراطورية

الثانية وحتى الحرب التي أطاحت بها كان مسيراً ، مها قيل في ذلك الحين ، بالتطور العام للرأي العام .

في البدء ، حسب الكامة الشهيرة النابوليون الشالث ، كان يجب : « أن يطمأن الأخيار وأن يرتجف الأشرار » . وقد أظهر الاستفتاء الشعبي على أن الناخبين وافقوا على هذا البرنامج . والوقت الذي لزم لتنفيذه شغل ما اتفق على تسميته ب: « الإمبراطورية السلطوية » التي خفف في عهدها تقدم الاقتصاد التوتر الاجتاعي وأنست غياب لعبة سياسية نشيطة : كان يكفى ، ليكون الفرد منتخباً ، أن يكون مرشح الحكومة . وبعد ذلك ، كان القلق الذي شعرت به مختلف قطاعات الهيئة الانتخابية أمام معاهدة المبادلة \_ الحرة في عام ١٨٦٠ وتطور السياسة الخارجية وأدى إلى الرغبة في انحراف النظام في الاتجاه البرلماني : وهذا ماحصل انطلاقاً من ١٨٦٠ في ما سمى بـ « الإمبراطورية الليبرالية » . وفي هذا الموضوع صرح الإمبراطور في ١٨٦٩ : « إن فرنسا تريد الحرية ، ولكن مع النظام ؛ النظام أعنى به : ساعدوني على تأسيس الحرية ». وفي السنة التالية تم التوصل إلى ما تتصوره الديم وقراطية : المسؤولية الوزارية . فقد كلف إييل أوليثيه الجمهوري السابق والمنضم للعهد بتعيين معظم الوزراء . وهكذا فإن فرنسا نابوليون الثالث ، بامتلاكها حكومة مسؤولة والتصويت العام ، تكون قد ساوت بل وتجاوزت بريطانيا العظمى في طريق الإصلاحات : لأن التصويت الضريبي بقي فيا وراء بحر المانش حتى ١٨٨٥ وحتى ١٩١٨ ، ومجموع هـذه الإصلاحات الليبرالية « كان موضوع استفتاء شهر أيار ١٨٧٠ ؛ إلا في باريس، حيث كانت « اللاآت » تؤلف الأغلبية ، جدد الناخبون بكثافة لنابوليون الثالث الثقة التي برهنوا له عليها في ١٨٤٨ و ١٨٥١ . وفي الحقيقة لم يبرر هذه الثقة بشكل أفضل منها ، في أي وقت مض ، بالرغم من العداء المستشري للأقلية « الجمهورية » ، الشعار الذي كانت تحمله عملات ١٨٠٤ : « جمهورية فرنسية ، نابوليون إمبراطور » .

ومن المؤكد أن المعاصرين لم يكن لديهم شعور كامل بالطبع الفريد لمثل هذا النظام . وخصومه تظاهروا ، مع كثير من المبالغة ، بألا يروا فيه إلا الظلم : وأنصاره اتخذوه غالباً لأجل هذه الملكية الإمبراطورية التي اتخذ مظاهرها . وإلى هؤلاء الأواخر سجلت الهزيمة العسكرية في أيلول ١٨٧٠ خطاهم لأنها أدت لاإلى سقوط الرجل فحسب ، وإنما السلالة التي كان يعتقد بأنه أرجعها . لقد تخلت البلاد عن نابوليون الثالث ، كا فعلت برئيس للجمهورية ضل عن الطريق السوي . وفي الحقيقة بعد أن أنقذ التصويت العام عن كانوا يريدون إسقاطه وأعطاه قاعدة قطعية إن لم تكن تطبيقاً موالياً جداً ، مافتئ يردد أنه منتدبه . ولا عجب بالتالي ، من أن تكون موالياً جداً ، مافتئ يردد أنه منتدبه . ولا عجب بالتالي ، من أن تكون القلقة ، وسقط في سودان عندما سلم « سيفه الخاص لاسيف فرنسا » ، وأصبح ببساطة جنرالاً مغلوباً . ولا يوجد « قيصري » في مثل هذا المصير ، اللهم إلا في الأوهام التي تقاسمها نابوليون مع أعدائه . والأحرى أنه كان رئيساً من أسلوب أميركي أخذ ، وحافظ ، وأضاع السلطة حسب تمنيات الأمة .

وعن الديمقراطية الجديدة التي تمناها الفرنسيون ، حدد فيكتور هوغو بعض الأهداف أثناء انتخابات ١٨٤٨ : يجب أن يعطى التعليم للجميع كا تعطى الشمس النور ، والإكثار من الخطوط الحديدية ، وإعادة تشجير جزء من البلاد ، وإزالة البور عن أخرى ، وزيادة قيمة الأرض مرتين .. وهذا البرنامج لمرشح للنيابة ، وسعه المرشح ـ الإمبراطور بدوره في ١٨٥٧ في خطابه في بوردو ، وتوصل إلى أن تحترم فيه الخطوط الكبرى . وفيكتور دُروي نفسه ابن عامل ، ووزير التعليم العام ( المعارف ) من ١٨٦٣ إلى ١٨٦٩ ، انطلق من هذا التحقيق الابتدائي : « حيث يسود التصويت العام ، يجب على كل العالم أن يملك أبسط عناصر المعارف التي تعطيها المدرسة الابتدائية » . وأكثر المؤسسات التي هي من هذا النوع ، ولكنه أحدث أيضاً تعليها دون

لغات قديمة مخصصاً للتقنيين ، وتعليهاً ثانوياً نسوياً ؛ وشجع أخيراً البحث بتأسيس ( مدرسة الدراسات العليا ) .

ولكن الدفع كان في الصعيد الاقتصادي أقوى مما في غيره: مددت أربعة عشر ألف كيلومتر من الخطوط الحديدية، وإدخال الشيك (الصك) المصرفي وتعميم العملة للورقية، وإحداث بنوك (مصارف) كبرى للودائع، وتجهيز الصناعة المعدنية، وأنجز كل هذا بسرعة حيرت بعضهم، وأغنت الآخرين، وسجلت على كل حال دخول فرنسا في العصر الصناعي . إن معاهدة المبادلة ـ الحرة المبرمة مع إنكلترا في ١٨٦٠ أجبرت على تجديد تجهيز صناعة النسيج، ولكن أيضاً أحياناً موضوعات الفكر. وتحولت العاصمة نفسها أيضاً : إن باريس معنى المرابع على كثيراً عن باريس لويس ـ فيليب كاختلاف باريس هذه عن باريس هنري الرابع . واتهم علماء الجمال البارون هوسمان كاختلاف باريس هذه عن باريس هنري الرابع . واتهم علماء الجمال البارون هوسمان عافظ السين من ١٨٦٧ إلى ١٨٦٧ بالقاندالية (حالة فكرية تنزع إلى تدمير الأعمال وكان المنفذ القوي لعمل عظيم . وفي هذا الإطار الجديد ، عادت « الحياة الباريزية » وكان المنفذ القوي لعمل عظيم . وفي هذا الإطار الجديد ، عادت « الحياة الباريزية » من جديد على ما كانت عليه في منتصف القرن الثامن عشر : مركز جذب للعالم كله . إن أحد عشر مليوناً من الزائرين ومعظمهم سادة أوربة جاءوا ليشاهدوا و يعجبوا بالعرض العام في سنة ١٨٦٧ ، واستطاعوا أن يقتنعوا بأن فرنسا تكيفت مع عصرها .

والإمبراطور هل « كسب لذلك مصالحة الأحزاب المنشقة » كا كان اقترح في العام ١٨٥٢ ؟ حقاً لقد بقي في ١٨٧٠ شرعيون وأورلئانيون ؛ أما الأوائل فقد رفضوا أن تندمل الجروح القديمة وظلوا أوفياء إلى فكرة عالم تبتعد حقيقته أكثر فأكثر ، وتماسكوا جيداً . وعوضوا عددهم الآخذ بالتناقص بوفاء ظل دوماً أكثر غيرة وحسداً ، وما انفكوا يرون في حفيد شارل العاشر الصغير ، الملك « هنري الخامس » ؛ وطوعاً أو كرها ، فيا وراء السخرية والتهكم المر والأحقاد ، كانوا يفيدون مع ذلك من الازدهار والسلام الداخلي : إن كثيراً من النبلاء الذين عادوا للأرض ، عقدوا معها من جديد روابط

قديمة ؛ وفي نكبة ١٨٧١ . اتجهت فرنسا الريفية في الغالب ، لزمن ، نحوهم . أما الدعامات القديمة لملكية تموز ، فقد امتزجت طوعياً أكثر بحركة الأعمال : فالأورلئانية بدأت تظهر وفاء سياسياً للسلالة أقل مما هي كشكل ليبرالي وذرائعي في تصور قضايا اليوم .

ومن الجهة الجهورية وجد الرئيس السابق المعارضة السياسية الأكثر ثباتاً والأكثر حركية ، والأكثر استشراء . كانت غير حساسة بالتقدم الاقتصادي ومقررة على ألا ترى في التصويت العام إلا العرف الذي يعمل منه نظام مكروه. وكانت تقرأ بجاسة « الثلاثة آلاف بيت من الكراهية في « القصاص »(١) . قدم الجهوريون باستفتاء ١٨٧٠ ؛ وكانوا معادين للحرب مع بروسيا ، ولكن في الحد الذي يتوقعون فيه تصلباً في السلطة . ومع ذلك فقد كانوا بقعة زيت في الأجيال الجديدة للطبقات الصاعدة : إن المشهد الملكي للنظام هو الذي أبعد عنه الكثير من صغار البورجوازيين ، بالرغ من أن صعودهم في الغالب يرجع إلى سياسته ، إن الشاب غامبتًا ، في ١٨٦٨ ، يرجع إلى سقراط ، وشيشرون ، وكاتون في الدفاع عن « الدين الذبيح والأخلاق الجريحة والحق المسحوق تحت جزمة جندي » ، وبعد عشرين عاماً ، « الانحرافات العدائية الموسومة بالعار بخطابات بوردو ، لم ترجع « تيار النهر الشعبي العظيم » والأفضل أنها ردت إلى الفكرة الجمهورية الطبقة الناشئة عن الصناعة التي استحق عليها الإمبراطور في بداياته العطف . وفي الحقيقة ، إن نابوليون الثالث الذي تثقف بالمذهب السن \_ سموني ، والمؤلف لـ « إبادة الفقر » ، خول الكثير للمطاليب العالية : استوعب البطالـة ، وخول حق الإضراب ، والنظام القانوني للجمعيات التعاونية ، وتساهل مع النقابات ، بل وحتى ، بين ١٨٦٤ و ١٨٦٨ ، القطاع الفرنسي للأميـة . ولكنـه لم يستطع أن يخول أكثر

<sup>(</sup>١) « القصاص » ديوان أشعار نظمها فيكتور هوغو ، بعد ٢ كانـون الأول ١٨٥١ وهـو محكـوم بـالنفي ، ونشرت في ١٨٥٣ ، وكانت هجاء عنيفاً لتابوليون الثالث والنظام الإمبراطوري .

من ذلك وإلا فقد المساندة البورجوازية . وفي هذه الحال ، إن ما كان يطالب به « الستون » عاملاً الذين نشروا ، في ١٨٦٤ بياناً شديد التعبير ، كان تعريفاً جديداً للعلاقات الاجتاعية : « التصويت العام جعلنا أكثرية سياسياً ، ولكن بقي لنا أيضاً أن نحرر اجتاعياً ... إن البورجوازية ، بكرنا في التحرير ، عرفت في ١٧٨٩ ، كيف تهدم امتيازات جائرة غير عادنة ؛ والمقصود لأجلنا ليس تدمير الحقوق التي تتمتع بها بعدل الطبقات الوسطى ، وإنما كسب حرية العمل » .

أما العمال الذين كانوا مقتنعين بدعاية حاذقة ، وهي أن مثل هذه المطالب كانت متمة لمطالب المعارضة الليبرالية ، فلم يبكوا الإمبراطورية . ولكن قوة حملاتهم وعق خبيتهم ، بعد عودة الجمهورية البورجوازية ، يجب أن تكونا متناسبتين مع سعة هذا الوهم .

وعليه إذا أغنت الإمبراطورية المجتمع الفرنسي ، فقد أخفقت في توحيده من جديد . وفي خارج الثغور ، الحدود ، كانت القضايا مختلفة وكذلك النتائج أيضاً وهي أن نابوليون الثالث بلوراًما .

#### سياسة العظمة وسياسة القومية:

لقد رأينا كيف أن إخفاق ثورات ١٨٤٨ في أوربة الوسطى جعل من الضروري تقريباً مجابهة فرنسا والنسا . ومع ذلك فإن روسيا هي التي كافحتها أولاً لافرنسا الإمبراطورية ، في ١٨٥٥ ـ ١٨٥٥ . ولكن يجب الاحتراس من المبالغة في أهمية هذه الحرب حيث حدد كل من المتحاربين طوعياً التوسع الجغرافي للعداء ولم يجند إلا جزءاً من موارده . وحرب القرم ليست هامة إلا في الحد الذي تسجل للشرق الأدنى نهاية عهد وتستبق تصور تقلبات لاحقة .

ونهاية العصر هي التي كان يمكن فيها لقضايا أوربة الشرقية أن تحل بتـدخل دولـة واحدة .

منذ الحملة على مصر من قبل نابوليون الأول ، أعربت إنكلترا عن نيتها في مراقبة كل تغيير في الوضع الراهن في البجر المتوسط. واشتركت إذن مع فرنسا لدعم استقلال اليونان ، ومن ثم إلى مجموع أوربة عندما أراد تيير في عهد لويس - فيليب أن يشجع على تجزئة تركيا . وقبل كل واحد ، حسب كلمة القيصر نيقولا في ١٨٥٣ . بأن تركيا كانت « رجلاً مريضاً » ، وجميع الدول المسيحية ترأفت بمصير أقليات عديدة ما زالت خاضعة إلى سلطات منكدة ومزعجة ، مثل بلغاريا الأرثوذكسية . ولكن الرقابة المشتركة السيئة النية والقصد التي قارسها الحكومات الأساسية جعلت كل عمل لصالحها صعباً وكل تدخل وحيد الطرف خطراً . وهذا مالم يفهمه القيصر ، عندما طلب ، في أيار ١٨٥٣ ، نوعاً من حماية روسية على مجموع الأرثوذوكس في الإمبراطورية العثمانية . وكانت هذه أول ظاهرة لهذه الإرادة في التوسع في البلقان الذي أحدث الاضطراب في المنطقة حتى ١٩١٤ . ولكن ضربة التوقف كانت سريعة . وجاءت إنكلترا وفرنسا لنجدة تركيا: وأوحى نابوليون الثالث بفكرة الذهاب وتدمير سيباستو يول ، وتقبل بالمرستون الفكرة طبوعياً . ولم تكن هذه ، في الواقع ، قضية رقيقة في القضاء على هذا الحصن بساعدة جيش حملة سيء التنظيم وقيادة ضعيفة من الجهة الإنكليزية كا هي من الجهة الفرنسية . لقد كان الموقع الروسي تمونه كيرتش التي تحميها مدفعية قوية ، لأن الموقع الروسي لا يمكن أن يؤخذ إلا بشرط تضحية الكثير من الرجال بالكوليرا كا بالنار، وإلى بيليسيه يعود، في ربيع وصيف ١٨٥٥ ، السقوط التدريجي للنقاط الحصنة ، وأخيراً احتلال المدينة في ١٠ أيلول .

وفي الحقيقة ، إن مؤتمر باريس ، في ١٨٥٦ ترك كثيراً من القضايا المعلقة : فاستياء المسيحيين المضطهدين بقي بعد الهزيمة الروسية . أما الآن فإن الدول كانت تريد عودة بسيطة إلى « الوضع الراهن » على أن توضع جانباً قضية الحكم الذاتي للبغدان والأفلاق ( في رومانيا ) على أن تتحدا فيا بعد لإنشاء دولة رومانية . وكانت فرنسا وحدها تتابع هدفاً طويل الأجل على أن تسهم شخصية نابوليون الثالث في إيضاحه .

أولاً: إن المؤتمر سجل ثأراً مضرب المثل على مؤتمر فيناً: فقد انتقل القطب الدبلوماسي نحو الغرب؛ وفي العاصمة حيث عاد بونابرت واستقر بشكل يبدو قطعياً ( الأمير الإمبريالي عُمِّد بأبهة عظمى أثناء المؤتمر ). وحكومة القيصر قبلت إخفاقاً حاداً ومؤلماً. ومن جهة أخرى أثارت النسا استغراب العالم بجحودها ، وأرادت أن تنسى بأن المساندة الروسية ساعدتها ، قبل ستة أعوام ، في الحفاظ على هونغارييها ، وفي اللعبة الدبلوماسية ، دعمت فرنسا وإنكلترا ضد سان بطرسبورغ . لعبة أحمق ، لأنه ماأن وقعت المعاهدة ، إلا وتقرب نابوليون من القيصر ؛ وكان يكفيه أن يرى أن المدافعين عن معاهدات ١٨١٥ كانوا قطعاً منقسمين ، ومن السهل عليه منذ الآن ، أن يختار على أرضية معركته بتوجيه دع القوميات ضد فيناً .

قال نابوليون طوعياً: « سنعطي للإمبراطورية معنى واسعاً من القومية ومن العظمة » وقارئ « مذكرات القديسة هيلانة » يلحق على هذا النحو الكاربونارو السابق . وهذه الاستعدادات الملائة التي عرفها موجهو البيونت وأدركوها والتقطوها ، وبالرغ من إخفاقهم في ١٨٤٨ ، لم يتخلوا عن أن يوحدوا الإمارات الإيطالية حول تورينو . وبهذا القصد اشتركت البيونت في حرب القرم إلى جانب الغالبين وأفادت من المؤتمر ، رغاً عن أنف النسا ، لتثير قضية إيطاليا « البائسة أكثر من مسيحيي الشرق بسبب درجة الحضارة المتقدمة التي بلغتها شعوبها ، والشعور بحرارة بنتائج حكم سيئ » .

في المرحلة الأولى لوحدة محتملة لشبه الجزيرة ، تطابقت أهداف البيونت مع أهداف فرنسا . وكان قصد فرنسا دعم أمة ناشئة ومتعاطفة ضد سلطة آل هابسبورغ التي تعتبرها ظالمة ، وكان القصد أيضاً القطع النهائي لـ « الحماية » التي تخولها النسا للبابا ، وتأييد فرنسا في دورها باعتبارها « البنت البكر للكنيسة » ( ولا يهم ، إذا لزم الأمر ، نسيان السياسة المناوئة للإكليروس التي كانت البيونتيون يمارسونها ) . أما في بيونت ، فقد كان قصد الملك فيكتور ـ إيمانوئيل أن يثأر لإخفاق أبيه ، ويضم على

الأقل إيطاليا الشمالية أي هذه المنطقة اللومباردية - البندقية التي أظهرت في سنة ١٨٤٨ ، حماستها لبيت آل ساڤوا .

وكان الوزير الأول البيوني ، كاڤور الماهر الحاذق يتكلم الفرنسية أفضل من الإيطالية ؛ ونابوليون كان قد كافح في صفوف الكاربوناري : وهكذا كان التعاطف سريعاً . وبالرغ من الميول الملائمة للنسا لعدد لا يستهان به من كبار الموظفين الفرنسيين ، ومنهم والوسكي نفسه ، الذي كان آنذاك وزيراً للشؤون الخارجية ، وقع التحالف بصورة رسمية في ١٨٥٩ متوقعاً رداً مشتركاً من فرنسا والبيونت ، في حال عدوان غساوي .

هذا العدوان ، كان من خرق النسا أن ارتكبته مغيظة من إثارات كاڤور التي لاتنقطع . وبعد صدام قصير ملحوظ بانتصارات فرنسية ـ بيونتية في ماجنتا وسولفيرينو ، كان كل شيء مهيئاً للمعركة النهائية . وعندئذ ، على مرأى من المفاجأة العامة واستياء الحلفاء الشديد فاوض نابوليون الثالث بهدنة . وبموجبها تنازلت النساعن منطقة ميلانو ، على أن يحافظ على « الوضع الراهن » في كل مكان آخر . وهذا مادعا كاڤور إلى تقديم استقالته ، لأن سياسته ، القومية بصراحة ، لم يكن في نظرها توسيع رقعة أرض البيونت ، وإنما تحرير إيطاليا وإقامة نظام ليبرالي معقول في شبه الجزيرة كلها .

وجرى التساؤل كثيراً عن هذا التقلب في رأي نابوليون الثالث الإمبراطور: ولهذا يجب أن يذكر الضغط المهدد للدول الألمانية ، ومنظر النفور من الحرب . ومن المؤكد كذلك أن كثيراً من البواعث لعبت دورها في هذا الشأن . ومن المحتمل أيضا أمام مضاعفة الحركات الثورية التي كانت تحيي في إيطاليا كلها ، وحتى في الدول الحبرية ، الهزية النساوية ، أن نابوليون فهم بأن عليه أن يعدل عن أن يكون رب عمل إنشاء أوربي ليصبح نوعاً من متدرب على صناعة ساحر . يضاف إلى ذلك أن قلق الكاثوليك الفرنسيين يكن أن يلعب دوراً هاماً . ومها يكن الأمر ، فقد فات الأوان منذ الآن .

وانطلاقاً من ١٨٥٩ ، لم تتدخل فرنسا في الواقع ، في أكثر من تقطتين : الحصول على نيس والساقوا مقابل المساعي الحميدة ( في ١٨٦٠ ) والحفاظ عند الحاجة بالقوة على السلطة البابوية في روما وفي المناطق المباشرة المجاورة لها . والباقي كلمه يصنع نفسه ، بالرغ من فرنسا أو بدونها : وذلك بأن تضم البيمونت ، بالرغ من بنبود الهدنية والمعاهدات الدولية ، ولكن بواسطة استفتاءات منتصرة ، بارما ، ومودينا ، وتوسكانا ، والرومانيو ، ثم مملكة الصقليتين ، والمارش والأومبري . وفي ١٨٦١ كان فيكتور إيمانوئيل « ملك إيطاليا » أي دولة لا ينقصها إلا منطقة البندقية التي ما زالت النسا تحتلها ، والريف الروماني ( كامپانيا الرومانية ) التي كان فيها البابا بيوس التاسع يشعر وكأنه بين فكي كاشة .

هذا الاستقلال الإيطالي يسجل تأريخاً في التاريخ الأوربي : فقد أعاق أو عرض للخطر جميع الترتيبات الدبلوماسية ، وهدد السيادات القائمة ، مثل حوزة البابا على « تراث القديس بطرس » ، وعمل على الكفاح جنباً إلى جنب فيكتور ـ إيمانوئيل ، وعم سلالة قديمة ، كاڤور الذي يلقب بـ « الليبرالي المحافظ » ، والحرض ذي القميص الأحمر ، غاريبالدي . وكالثورة الفرنسية أعطى هذا الاستقلال الإيطالي مؤشراً لحوادث خطيرة ، وفيها كادت حماسة الرأي وقوة السلاح أن يصبحا البرهان النهائي الأخير . والأهواء المحتواة قليلاً في كل مكان في أوربة منذ ١٨١٥ ، أطلقت لنفسها الغنان ، حتى اكتفت أو أنهكت : وهكذا طالب استفتاء فرنسي في عام ١٨٦٢ بـ « الاتحاد الفدرالي اللاتيني بواسطة الوحدات الفرنسية والإيطالية والإيبرية » ؛ واتحاد هذه الأخوات يجب أن يكفل جبل طارق إلى إسبانيا ، وروما والبندقية وإيلليريا لإيطاليا ؛ والضفة اليسرى لنهر الراين ، وبلجيكا والسويسرا الروماندية ، وإيلليريا لإيطاليا ؛ والضفة اليسرى لنهر الراين ، وبلجيكا والسويسرا الروماندية ، أي الناطقة بالفرنسية ، إلى فرنسا ... ومن المؤكد أن كل هذه لم تكن غير أحلام .

وتتعارض خلال نصف قرن ، حتى أنها تثير من هذه الحروب بأجمعها ، من شعب لشعب ، ما يمكن وصفها طوعياً بأنها لا تقبل الصفح والغفران والتكفير .

إلا أن نابوليون الثالث ، يئس من إيطاليا ، واضطره الرأي الفرنسي الحساس أكثر فأكثر بمصائب البابا إلى الحفاظ في روما على حامية ، فأراد أن يبحث بدوره على ثأر في سياسة « لاتينية » على مقياس عالمي ، فشدد الأواصر مع إسبانيا ، ولم يكن ذلك بتأثير الإمبراطورة فحسب بإبرام معاهدة جديدة « معاهدة البيرينيه » التي تثبت الحدود بصورة قطعية . وبخاصة ، في ١٨٦١ ، وذلك باجتياز الحيط : ويقصد بذلك الإفادة من مشاكل الولايات المتحدة ، التي كانت آنذاك فريسة الحرب الأهلية ، ليقيم في المكسيك زبوناً لفرنسا . وكانت هذه الجملة إخفاقاً مريعاً ومخزياً . وفي ١٨٦٦ ، أجلى الجنود الفرنسيون عن المكسيك وخلع الإمبراطور ماكسيليان وقتل رمياً بالرصاص . وأصبح مذهب مونرو « أمريكا للأمريكيين » أقوى منه في أي وقت مض .

ولزم الأمر الاكتفاء بتعويضات أقرب: ولكن الإمبراطور اصطدم منذ الآن على الراين بدولة جديدة لم يستطع بنوها أن يعلم أو يريد مقاومتها ، فضلاً عن أن الحي لها يفوق عليه بثلاث فوائد: السن والصحة والعبقرية . وبعد الكثير من التقلبات ، أصبحت «سياسة العظمة » «سياسة العطاء أو الإكرامية » أي « البخشيش » بالعامية ، التي تهم بها بسمارك عليه : أولا ودون مراعاة مبدأ القوميات ، طالب نابوليون بأراض ألمانية: السار ، الپالاتينا الباقارية ؛ ثم امتد بأنظاره على بلجيكا ، وعلى اللوكسبورغ . وكان هذا من لعبة الهر والفار : ففي كل مرة ينذر فيها الحلف الأوربي بعناية بسمارك ، كان ينتعش باللائمة على نابوليون الثالث . وبعد قليل ، فهمت فرنسا ، بعد أن تمت وحدتها القديمة على وجه تام ، أن لم يكن لديها شيء تكسبه ، وأن كل شيء معرض للخسارة بالاهتزازات والارتجاجات الكبرى التي كانت تهيج أوربة ، وكانت تعمل أكثر من أي وقت مضي « لصالح ملك بروسيا » .

### نشأة الرايخ الثاني:

« ألمانيا لا تهتم بليبرالية بروسيا ، وإنما بقوتها ... وليس بالخطب والتصويتات بالأغلبية تحل قضايا عصرنا الكبرى ، كا ظن في ١٨٤٨ ، وإنما بالحديد والدم » . هكذا كان يتكلم ، في آخر أيلول ١٨٦٢ رئيس وزراء مملكة بروسيا الجديد ، أوتوفون بسمارك . وبعد ثمانية أعوام ، صرح نفسه باسم مليكه : « لينحنا الله أن نكون صانع العظمة الألمانية ، لا بفتوحات حربية وإنما بحسنات السلام والازدهار القومي ، والحرية ، والحضارة » ، وتغير الإيقاع ، ولكن بسمارك منذ الآن فصاعداً كان «مستشار الإمبراطورية » ، وملك بروسيا « إمبراطوراً ألمانياً » .

بين ١٨٤٨ و ١٨٥٠ ظهر عدد من النقاط بوضوح : أولاً : وجود عاطفة وحدوية بين شعوب اللغة والحضارة الجرمانية . فالطريق والخط الحديدي ، كا تنبأ غوتيه ، جعلا الخطأ في تقويم حوادث الدول ـ الصغرى محسوساً ؛ والمثال على ذلك « الاتحاد الجركي » فهو يظهر لأي نقطة كان افتتاح سوق مشتركة لست وعشرين مليوناً من المستهلكين مفيداً للجميع ؛ وإن فكرة « اتحاد جمركي سياسي » تنتج عنه بصورة طبيعية . وفي هذه الحالة كان باستطاعة هذا الاتحاد أن يأخذ شكلين : إما شكلاً ديوقراطياً مؤسساً على اتحاد طوعي للشعوب ؛ وإما شكلاً يصان فيه البدأ الملكي ، وقد تحقق تأسيس هذا الاتحاد على مبادهة بروسية . ففي بروسيا تكشفت العاطفة القومية الألمانية بأعظم قوة تحت الاحتلال النابوليوني . وفريديريك ـ غليوم الثالث هو الذي أسس في ١٨١٠ جامعة برلين . وفي برلين أعطى فيخته في « خطب إلى الأمة الألمانية » ، صوتاً للأسلاف ، إلى الحاربين البواسل الذين دفعوا من دمهم الاستقلال الذي استردوه من السيطرة الرومانية ( من روما الحبر الأعظم ) . والأفضل أن النسا ، المثل الأعلى الجرماني .

في ٢١ آذار ١٨٤٨ ، في برلين ، توجه الملك فريديريك ـ غليوم الرابع « إلى الأمة الألمانية » ونصب ألوان الوحدة : الأسود ، والأحمر ، والنهبي ودعا فيا وراء حدود دولته ، إلى شعب « حر ومتجدد معنويا » . وقال له : « ستشكلون من جديد أمة عظمى واحدة ، أمة قوية حرة رذات بأس شديد في قلب أوربة » . وفي ٣١ آذار ، انعقد في فرانكفورت بحاس « البرلمان المؤقت » ، فيض البورجوازية الليبرالية في الدول كلها ، وكان مؤلفاً من أعضاء سابقين وحاضرين في كل الحجالس الموجودة ؛ وقرر أن يدعو من جانبه البرلمان ، المنتخب بالتصويت العام ، الذي انعقد فعلاً بعد شهرين .

ونعلم كيف ، في قليل من الزمن جداً ، انطفأت نار الهشيم . وكان يكفي النسا أن ترد ببعض الشدة : فقد تفرق دستوريو فرنكفورت ، والملك البرليني كان أبعد منذ الآن عن دعوة الألمانيات كلها إلى « الحرية » ، ولم يطبق إلا بأعظم فطنة وحذر الدستور الممنوح إلى رعاياه الخاصين . وإذن أصبحت القضية دبلوماسية : إما أن تحصل النسا ، بتوسيع الاتحاد الجركي ( تسولفراين ) ، على دخولها في البناء الوحدوي ، أو أن البروسيا ، بتوصلها للخروج نهائياً من ثلم سياسة فينًا ، لا تجر معها الشال اللوثري فحسب ، وإنما أيضاً باڤاريا الكاثوليكية والدول الجنوبية . ويجب لذلك فطنة قصوى مشوبة بالحذر . فقد كان آل هابسبورغ يحافظون على كل مكان في الألمانيات ، على الجاه الرتبط خلال قرون بامتلاك المنصب الإمبراطوري . وعاطفياً يبدو أن الجاهير شعرت بنزاع مباشر مع النسا يبدو وكأنه نوع من حرب أهلية . ولذا كان يحسن كسب الوقت وعدم الانخراط إلا بعد التأكد والوثوق .

وعلى هذه الأسس كانت السياسة البروسية على وجه الدقة ماكان ينبغي أن تكون . وحتى ١٨٦٢ ، اقتصرت الحكومة على إعاقة جهود النسا كلها لأجل أن تصلح لصالحها الدياط ( المجلس ) التقليدي . وفي الوقت نفسه ، كانت « الجمعيات القومية والليبرالية » ، حيث كان للجامعيين البروسيين الدور الرفيع ، تقوم بحملة لأجل كونفدراسيون تستبعد منه النسا . ولكن منذ ١٨٥٩ ، السنة التي أثار فيها تدخل

نابوليون الثالث في إيطاليا تياراً شديداً من التعاطف « الألماني » حيال النسا ، ظهر أن هذا التسويف بدأ يصبح خطراً . وعندئذ تدخل بسمارك .

وفي الحقيقة لا يوجد موازاة أو مقارنة أكثر فائدة وتعلياً من مقارنة بسارك ونابوليون الثالث: كان هذا ديموقراطياً في أعماقه ، وغير كفء للعمل ضد تيار الرأي العام ، مؤمناً بنجمه أكثر من حقه ، يتسلح طوعاً بالخداع والمكر ، والمداجاة والرياء والسرية . وكان ذاك ملكياً كا لو لم ير غيره في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وواضعاً ، قبل كل شيء عظمة البيت الملكي لآل هوهنتسولرن ، وخادماً له كتابع أمين ؛ كان يحتقر الرأي ويعرف ـ لحد المخاطرة ـ كيف يجبره على اللحاق به ومتابعته ، ويعلن عن مشاريعه دون أن يكلف نفسه عناء إخفائها عنه ، مقتنعاً بأن الكذب ، دفاع الضعفاء غير المفيد ، يخدم أقل أيضاً من هم أقوياء .

ويحسن أيضاً إلقاء نظرة ، قبل أن نحكم على بسمارك بأعماله ، على من كان له ريشيليو . كان عمر الملك غليوم الأول أربعاً وستين عاماً عندما توصل إلى العرش ، في المدا ؛ وحكم حتى ١٨٨٨ . لقد كان قبل كل شيء هوهنتسولرنيا يريد تتويجاً في كونيكسبرغ كا لولم ير مثله منذ أول ملك لبروسيا ، في ١٧٠١ . كان همه الأكبر : الجيش الروسي الذي أحدثه وشكله أسلافه . ونظراً لياسه من السبب الذي دعا المجلس لرفض الاعتادات العسكرية ، قرر دعوة بسمارك ، الذي كان يظهر له حتى ذلك الحين عاطراً بكل شيء ليكون رئيس حكومة . على أن التفاهم بين الرجلين لم يكن دوما هادئاً : الملك لا يتنازل إلى تمجيد الجامعة الجرمانية كسلفه ، فقد كان يكن في أعماق نفسه احتراماً عظيماً لآل هابسبورغ ، ملوناً بعمم تعاطف لـ « الإمبراطورية ـ المقدسة » الكاثوليكية التي غطتهم مرتبتها زمناً طويلاً . وعندما كان القصد محاربة النسا حذرته حاشيته من « الشريف الريفي الحجنون » ، وبالمقابل ، بعد النصر ، أراد غليوم الأول أن يعمل كزعم حرب تقليدي ويضم أراضي ، عندئذ أمسك به بسمارك وجعله يعدل عن رأيه . وأخيراً عندما تهيئات الوحدة ، لم يقبل الملك اللقب

الإمبراطوري إلا « كصليب على كتفيه وعلى بيت بروسيا الملكي » . والوصف الاتحادي « إمبراطور ألماني » بدا له حتى النهاية خارجياً عما يكفي . ومن المكن أن يلاحظ أن هذا الشعور القوي ، محقوق وواجبات السلالة ، يجب أن يعيش بعده في حفيده . وفي ١٩١٨ ، وبعد الهزيمة ، استسلم غليوم الثاني بسهولة لخلع الرتبة الإمبراطورية التي يتناولها من الله . وبالرغم من كل يتناولها من الله . وبالرغم من كل شيء ، فإن هذه الشخصيات التي حكمت مع اختلاف الزمن لاعتبارات كثيرة ، صنعت إمبراطورية جديدة يسكنها واحد وأربعون مليوناً ألمانياً .

هذه الوحدة . التي كان بسارك قد عرفها بالشرط : « الحديد والدم » صنع لها الإرادة أولاً : جيش بروسي قوي . واستغنى خلال أربعة أعوام ، عن مجلس اللاندتاغ وطبق موازنة عسكرية بأوامر ملكية . وهكذا استطاع أن يدخل في الجيش كل الشبان المدعوين للخدمة العسكرية القومية الفعلية خلال سنة مدنية واحدة ، ورفع مدة خدمة الاحتياطي من عامين إلى أربعة أعوام . وبدت النتائج بسرعة .

في ١٨٦٣، ظهرت قضية دوقيتي شلزفيغ وهولشتاين: المأهولتية بكاملها بالألمان، وكانتا تابعتين بصفة شخصية لملك الدانيارك. ووضعت مشكلة وراثية معقدة عندما وصل التاج الدانياركي إلى الدوق دوغلوكسبورغ الوارث بطريق النساء. إلا أن نوعاً من قانون سالي يمنع النساء من إرث التاج كان ساري المفعول في الدوقيتين اللتين طالب بها « ألماني » وهو الدوق دوأوغستنبورغ. ووجدت الحجة في ظاهرة من أسلوب الجامعة الجرمانية. وفي كانون الثاني ١٨٦٤، وبالرغ من المعاهدات الدولية السابقة، تدخلت بروسيا والنسا عسكرياً. وانتزعت الدوقيتان من الدانيارك، وما أن حصل التخلي عنها من قبل المطالب بها إلا وقسمتا بين الغالبين. وبمناورة حاذقة، حصل بسمارك لبروسيا على الشازفيغ القريبة جداً والتي تساعد السفن البروسية على المرور من البالطيك إلى بحر الشمال بقناة كيل في المستقبل. والنسا، على أي حال، سيئة الموقع

بالنسبة للدوقيتين ، لم تحصل إلا على هولشتاين البعيدة التي يمكن للبروسيين اجتياحها في كل حين . كان الاستياء شديداً في فينًا . وخاب أمل معظم الدول الألمانية . ولكن بسمارك ، خلال ثلاثة أعوام سيجمع ويوحد الظروف الملائمة لوضع قوته على الحك .

وفي الوقت نفسه كان نابوليون الثالث في موقف صعب ( في عش الزلاقط ) الرومي ( من روما ) ، ويحاول الخروج منه على أصابع قدميه . إلا أن إخفاقاً نمساوياً عظياً مكن الإيطاليين من الحصول على البندقية . ومقابل هذا الإرضاء للأنانية وحب الذات ، ساعد على الفاوضة معهم بتسوية تحفظ مصالح البابا والرأي الكاثوليكي . ووافق بسارك على هذه الخطة الدقيقة ، ووعد بتعويضات غامضة خارج الأراضي الألمانية . وعزم على العمل ، بعد أن أمن خلفياته . وفي ٩ نيسان ١٨٦٦ ، وعلى مرأى من الدهشة والذهول العام ، أوحى باجتاع مجلس ألماني منتخب بالتصويت العام ، منتقداً بشدة الإرادة النساوية في الدوقيتين . ولا شيء يمكن أن يكون أكره على فينًا ، التي وجدت في الوضع نفسه الذي كان في ١٨٥٠ : كان رد فعلها أن تجند جنودها وأن تطلب بدورها دراسة جديدة لقضية شلزفيغ . وفي الحال هاجم بسارك هواشتاين وكان هذا عمل معارضة أو هجوم متفق عليه ضد النسا . ولذلك قامت الدول في ألمانيا الا المدن وبعض البلاد الصغيرة في الشال ، ودخلت الحرب إلى جانب النسا .

وهكذا كان الرأي ضد الوزير الأول البروسي في هذه المغامرة . وجرت حوادث شاقة في برلين عند انطلاق الجنود ، حتى أن بسارك نفسه ، في ٧ أيار ، تعرض لطلقات نار طالب من قورتامبرغ استاء من هذه الحرب الأهلية الجرمانية . ومع ذلك سلك مسلك رجل دولة لاعبا بكل شيء ببطاقة واحدة كان يعلم بأنها رابحة . ومنذ تموز غلبت النسا في سادوقا ، والدول الأخرى سحقت دون عناء ، وتحول الرأي بقوله : لقد برهن الجيش البروسي على قيمته ، وأسف لاندتاغ برلين على خطئه ، وصوت دفعة واحدة على الاعتادات التي كان قد رفضها منذ أربعة أعوام ، وشكر التاج على تجاوزه .

وكان من الواضع منذ الآن أن تبعد ألمانيا الإمبراطورية النساوية ، التي بادر سمارك مع ذلك ، وقد قبل الأمر الواقع ، ووطد معها علاقات ودية .

وعلى حساب المغلوبين الآخرين ، وحدت بروسيا أخيراً القطع المنفصلة من أرضها الخاصة وألفت مع عشرين دولة كونفدراسيون ألمانيا الشالية . وكان ملك بروسيا رئيساً له . وأمن ريخشتاغ منتخب بالتصويت العام للنواب البروسيين أغلبية ساحقة . ولكن دول الجنوب الخزية والقلقة بغموض يجب كسبها . وكان هذا الحين يذكر بالنبؤة التي كتبها في ١٨٠٧ الصحافي آرندت : ( الوحدة تعمل برد فعل ضد الفتيح ) : العرب وحدوا إسبانيا ، والإنكليز وحدوا فرنسا ، والفرنسيون وحدوا بلدنا » . لقد كان المقصود إذن إرجاع ألمانيا نحو الغرب وتوحيدها أمام تهديد خارجي قد يكون باستطاعته أن يؤلف بين المترددين . ولكن هذا لم يحن أوانه بعد : ولذلك يجب ، كا باستشار ، في الآجل ، « تأخير هذه الحرب حتى تستطيع نتائج تشريعنا وتربيتنا العسكرية أن تتوسع كاملاً في كل المناطق التي لم تكن لتتبع بروسيا القدية ...

وأصبح نابوليون الثالث قلقاً منذ الآن ومستاء لأنه لم يتدخل في حينه ، واستعد للمناورة بشكل يدعو إلى الإعجاب . وطلباته المتوالية بـ ( تعويضات ) ، لم تؤد إلا إلى إثارة وتحريض الرأي فيا وراء الراين ، دون إرضاء الرأي الفرنسي لأنه لم يكن لها أي نتيجة ؛ وأخطر من ذلك أن مشروع ضم بلجيكا أيّد في ١٨٧٠ إنكلترا في موقف الاستنكاف ( الامتناع ) . وكان الإمبراطور أفضل إلهاماً ، في الأصل ، بوضعه موضع التنفيذ والعمل ، وفي الحال بعد سادوقا ، مشروع قانون عسكري مخصص لتعزيز عدد جنود الجيش الفرنسي : إن رؤية بلد مؤلف من ٢٢ مليون نسمة يضع ٢٠٠٠٠٠ رجل على حافة الحرب في بضع سنوات ، كا فعلت ، في ١٨٦٦ ، بروسيا ، قد تثير الرأي . ولكن نابوليون لم يتبع في رغبته في العودة إلى جيش قومي مؤسس على نظام عسكري يقضي سنوياً بسوق الشباب من عمر واحد لتأدية الخدمة العسكرية ؛ وبعد مداولات

متناقضة شابها انقطاعات متوالية ، أمكن التوصل إلى الاكتفاء في فرنسا بقانون نيل (۱) ( ۱۸۲۸ ) الذي حافظ على السحب بالقرعة ولكنه رفع المدة الكلية للخدمة من سبعة إلى تسعة أعوام ( موزعة بين خمسة أعوام خدمة فعلية وأربعة أعوام خدمة احتياط ) وأحدث ، عدا ذلك ، حرساً قومياً متحركاً للدفاع عن المواقع الحصينة ، من شواطئ وحدود ولأجل الحفاظ على النظام - يساق عن طريق الخدمة الطوعية وبإدخال حملة « الأرقام الجيدة » » : وفي الواقع لم ينظم ، لأن الوجهاء والنواب لم يشاءوا حسب تعبير إييل أولليفيه « أن يعملوا من فرنسا ثكنة » .

إن ترشيح أمير من أسرة هوهنتسولرن لعرش إسبانيا أثار زخماً من العصبية الفرنسية الفرطة وأتاح لبسمارك فرصة هذه الحرب غير القابل اجتنابها التي قد تساعد على « توحيد الأمة بصورة وثيقة في غضب مشترك » . ففي بداية تموز ١٨٧٠ ، سحب هذا الترشيح ؛ ولكن القضية دفعت التحريض القومي إلى نقطة أنه في فقدان \_ هكذا كانت الحالة في آخر الإمبراطورية الثانية \_ حكومة حاذقة وبصيرة بالعواقب ، لا يمكنها أن تزيل نفسها دون حرب . وقالت صحيفة البريس في ٤ تموز : « اثاروا للخزي المستديم على فرنسا ، ووطدوا التوازن الأرضي الذي عكرته معركة سادوڤا » . هكذا كان الواجب الذي أملاه الرأي على السلطة التنفيذية . والدوق دوغرامون وزير الخارجية غير المسؤول أطاع وطلب إلى السفير الفرنسي في بروسيا ، بينيديتي الضان من غليوم الأول على ألا يقدم مثل هذا الترشيح أبداً ، ووضع الأصبع في تعقيد يؤدي الى الحرب مع التعاون الشخصي في هذه المرة مع بسمارك . هذا فيا كان الباريزيون يتظاهرون في ١٣ تموز بصراخ مجنون : « إلى برلين ! لتحيا الحرب ! » ، وصحيفة بالستوري تعلن في ١٣ تموز : « جنود ايينا مستعدون » . كان بسمارك يدبر مكيدة من المستوري تعلن في ١٣ تموز : « جنود ايينا مستعدون » . كان بسمارك يدبر مكيدة من شأنها أن توقع فرنسا في الحرب . و « برقية إمز » : كانت وسيلة خداع بسيطة ، من قبل وكالة صحافة مخلصة للمستشار ، لقصة مساعي السفير الفرنسي ، بعبارات خاصة قبل وكالة صحافة مخلصة للمستشار ، لقصة مساعي السفير الفرنسي ، بعبارات خاصة قبل وكالة صحافة مخلصة للمستشار ، لقصة مساعي السفير الفرنسي ، بعبارات خاصة

<sup>(</sup>۱) نیل NIEL .

من شأنها أن تغذي وتزيد في غضب الباريزيين . ومن المفيد أن نلاحظ أن هذه الرواية للحوادث هي التي أمسك بها في فرنسا ، لا الأخبار المهدئة التي نقلت بطرق أخرى ، بما فيها الطرق الرسمية . ومناقشات الهيئة التشريعية ومجلس الشيوخ ، التي سبقت إعلان حرب فرنسا على بروسيا ، تستوقف النظر لأمور كثيرة ، منها أن تيير لم يستطع أن يسمع صوت الحكة والعقل : « أرى هذه الحرب غفلاً وعدم بصيرة غاية في الكال » . واعتبرته الصحافة « قزماً محباً للإيذاء ، مباعاً لألمانيا » . وتيير ، في ١٨٧٠ ، كان قليلاً بارناڤ في ١٧٩٢ ، لا ينصح بالحرب لأنها تهدد بفتح الطريق إلى الثورة . أما رئيس الحكومة فقد فضل بالأحرى أن يعرب بافتخار عن تفاؤله ويخدع البرلمان والبلاد من أن يتعرض لفقد شعبيته بقول الحقيقة لهم : « استعدادنا تام ... ويكن للبلاد أن تتأكد من بدء الحرب في أفضل الشروط » . والإمبراطور كان يعلم بأنه لا يريد أكثر من ذلك . ولكنه سار إلى الحرب كا لوسار إلى التعذيب ، مشلولاً بالمرض ، مدفوعاً بالإمبراطورة ، رهن محبس الصفة الاستفتائية لسلطته .

#### حرب ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱ :

وللإيضاح نرى أن تفوق كونفدراسيون ألمانيا الشالية وحلفائها لم يكن حاسماً إطلاقاً. والبديهي أن الكونفدراسيون كان بإمكانه أن يضم في صفه منذ الدخول في الحرب ٤٥٠٠٠٠ رجل ، مقابل ٢٧٥٠٠٠ من الجانب الفرنسي ؛ والأركان العامة ، تحت قيادة مولتكه هيأت منذ ثلاثة أعوام ، خطط حملة في فرنسا بكامل تفاصيلها ، ولكن الجنرالات البروسيين ، بدءاً بنفسه ، لم يكن عندهم عبقرية استراتيجية ؛ وفي الحقيقة إن الجنرالات الفرنسيين لم يكن عندهم أكثر ؛ وحشد الجنود قد توقع بشكل عقلاني وأصولي ، ولكنه كان أيضاً بطيئاً كا هي الحال في فرنسا ؛ والمدفعية الألمانية تعادل ضعف الفرنسية وأعلى في السرعة ، وفي المدى ، وفي المدقة والضبط ، ولكن البندقية (دريز) كانت أدنى من البندقية الفرنسية شاسبوت ، والفرنسيين كانوا يملكون الرشاشات الأولى . بتأكيد أقل هدوءاً من مولتكه ، كان بسمارك يخشي في حالة حرب

طويلة ممتدة الأجل من أن فرنسا تنجح بإلقاء احتياطاتها البشرية في المعركة ، لاسيا وأن النوعية في إطلاق النار ظلت غير قابلة للنقاش .

ولسوء الحظ ، لم يستعمل الفرنسيون إمكانياتهم في أن يكونوا أوائل المهاجمين في وادى الراين ، لأن هذا قيد يؤدي إلى دفع وقلب التعبئات البروسية ، ولكن ما هو أقبح ، هو أنهم دحرجوا في بداية آب ، منذ الصدامات الأولى عن حدود الألزاس واللورين . وانطووا بشكل واسع ، حتى أن التاس مع العدو قد ضاع : فقد ذهب بازين وحبس نفسه في ميتز ، باسم مفاهيم استراتيجية عفى عليها الزمن ؛ وما كاهون والإمبراطور عاودا تنظيها في شالون - على -المارن . وآخر شهر آب كان مشغولاً بإعداد وتنظيم مسبب للمصائب لحملة عقية وغير معقولة : ففي الحين الذي تكشف فيه بازين أنه غير كفؤ ( عن عدم جدارة وخبرة أو سوء إرادة ) للخروج من تطويقه ما دامت لديه الوسائل بعد ، تحرك جيش شالون ، بعرفة البروسيين نحو مونيدي ، على افتراض اتصال مع بازين ، بينما هذا لم يقم بأي مبادهة . وأخفقت الحركة . وبنتيجة عدة قرارات متناقضة ، ترك الإمبراطور نفسه يحبس ويقصف ويؤسر في منخفض سودان المغلق (۲ أيلول ۱۸۷۰ ) مع ۷۵۰۰۰ رجل و ٤٠٠ مدفع و ۱۲۰۰۰ حصان . غير أن ٣٥٠٠٠ رجل استطاعوا وحدهم أن يفروا ويصلوا باريس تحت قيادة ڤينوي . وتلاحق هذا الجرح العظيم ، في جنود خط القتال في الأسابيع والأشهر التالية مع استسلام تدريجي لكل المواقع الحصينة في شرق فرنسا ، بنهاية حصارات طالت أو قصرت : واستسلام ميتز كان كارثة أخرى عظية من الدرجة الأولى ، لأن بازين ترك فيها ١٥٠٠٠٠ رجل وقعوا في ( الأسر ) ، وفيهم جيش الراين الفائق والحرس الإمبراطوري . إلا أن بلفور وبيتش قاومتا حتى إلى ما بعد الهدنة .

وبوصول الأخبار السيئة من سودان ، فتحت مرحلة جديدة للحرب في باريس منذ ٤ أيلول ١٨٧٠ . ففي مجلس أصيب بالذهول والتردد . قام بالمبادهة نواب باريس الجهوريون وذهبوا لإعلان الجمهورية في القصر البلدي ، وتشكيل حكومة مؤقتة

للدفاع الوطني يسيطر عليها شخصيات تروشو ، جنرال من المعارضة ، وجول فاقر المعروف بعواطفه الجهورية . ومن الهزيمة نشأت من جديد أساطير ١٧٩٢ ـ ١٧٩٣ : أسطورة الخيانة ، أسطورة الجهورية المنتصرة بدعوة جميع الرجال الأصحاء المستوفين الشروط للدفاع عن البلاد . ووجدت اللهجة الثورية في بلاغ فاقر إلى العملاء الدبلوماسيين ، في ٦ أيلول : « لن نسلم إصبعاً من أرضنا ولا حجراً من حصوننا » . وأثر ذلك أنه شجع الدول على عدم التدخل لصالح فرنسا المهددة بالسحق ، هذا مؤكد ، وإغا لأن النظام الجهوري لا يوحي أبداً بتعاطف مع الإمبراطورية العدوانية التي حلت محله . ومع ذلك فإن فاقر ، بالرغم من الظواهر ، كان يرجو التفاوض بسرعة مع بسمارك ، خشية من أن يؤدي امتداد الحرب إلى اضطرابات اجتاعية ويظهر في آخر الحساب بتفاق شروط السلام . على أن ثلاثة أيام محادثة مع المستشار في قصر فريير ( ١٨ ـ ٢٠ أيلول ) أقنعته بأن بسمارك ينتظر القدرة على الاعتاد على نجاحات عسكرية أكثر شهرة ومجداً ، ورفض التفاوض مع سلطة حديثة التأسيس . ولم يكن أكثر من القيام بالحرب حتى النهاية .

إن أول مشهد لهذه الحرب: تنظيم المقاومة في باريس. وقد نجحت عن قرار سياسي أكثر منها عن تحليل استراتيجي سليم: كان القصد بالنسبة للحكومة ألا تترك العاصة للعناصر الجهورية المتطرفة، وذلك خشية المخاطرة بالانقطاع عن باقي البلاد وإعطاء قيمة تدهور قومي إلى استسلام محتمل للعاصمة. وكانت باريس تتصرف بحصونها التي كانت تؤمن لها بعضاً من « مجال حيوي » ، لأن خط تطويق البروسيين الذي توصل إلى مقربة المدينة في ختام زحف أصولي منظم مدة أسبوعين ، امتد على ١٥٠ إلى ١٧٠ كيلومتراً ؛ ولكن ظروف العيش في مدينة محاصرة أصبحت أكثر ضعفاً بتكديس مليوني نسمة ـ بينهم مئتا ألف من سكان الضواحي لاجؤون في معسكر مخندق . وكانت باريس تتصرف لدفاعها بأكثر من ٤٠٠٠٠ رجل ؛ ولكن لا يوجد على هذا المجموع باريس تتصرف لدفاعها بأكثر من ٢٠٠٠٠ رجل ؛ ولكن لا يوجد على هذا المجموع إلا ٢٠ إلى ٢٠٠٠٠ رجل عسكري قوي متين ـ وهم رجال ڤينوي ، بضع فصائل قديمة

متوقفة في المدينة ، وجيش مشاة البحرية تحت قيادة الأميرال دولا رونسيير ؛ والباقي يتــألف من حرس وطني يعيش أفراده في غموض تجنيد في قلب السكان المدنيين ، فاقدين معنوياتهم على المدى بإغراءات الشراب والنهب ، متحمسين لطلب الهجوم ولكنهم أكفاء قليلاً لدعمه فعلاً . أما الألمان فأقل عدداً بمرتين ، وإكتفوا بقطع كل طرق الدخول وتوزيع جنود احتياطيين في العمق بانتظار أن يعمل الجوع عمله . كا في ميتز \_ عوضاً عن أن يجازفوا بهجوم مكلف . وأكثر من ذلك أنهم أخضعوا باريس بقصف مدفعي منتظم في الأسابيع الأخيرة من الحصار. ومنني بالإخفاق كل خروج للباريزيين . وفي ٢٨ تشرين الأول ١٨٧٠ استعيدت لوبورجيه ، ضاحية باريس الشمالية ، ثم ضاعت من جديد في ٣٠ من الشهر نفسه . وفي هذا اليوم عرف في باريس استسلام ميتز عندما عاد تيير من جولة في العواصم الأوربية ، وأتى بفكرة هدنية ودعوة جعية وطنية : وفي ٣١ منه قامت فتنة ، أوشكت أن تقلب الحكومة ، تطالب بحكومة بلدية (كومون) والدعوة إلى التجنيد، قبل التساهل على مشاورة انتخابية تنتهى الحكومة بتحويلها وقلبها ، بعد ثلاثة أيام على الأكثر ، إلى نوع من الاستفتاء لصالحها . ومن ٢٩ تشرين الثاني إلى ٢ كانون الأول وجد أن ١٠٠٠٠٠ رجل هاجموا في منعطفات نهر المارن وأخفقوا في إحداث ثغرة في جيش الخصم وقهروا في شامبيني . وأخيراً في ١٩ كانون الثاني ١٨٧١ ، في نفس اليوم الذي بـدأ فيـه التقنين الرسمى في الخبز ، وضع الخروج « العظيم » من بوزنقال أيضاً جيشاً من مائة ألف رجل في اللعبة فكسره العدو . ومضى كل شيء كما لو كان الخروج مخصصاً لجلب تهدئـات للرأي الشعبي ، دون أن يكون مهيــأ أو مقاداً كما يجب أن يكون . إن إخفاق ١٩ كانون الثاني كان على كل حال الحادث الذي ساعد الحكومة على البدء بمفاوضات الهدنة التي ، على ما يبدو ، منذ الآن أنها تفرض « القوة القاهرة » .

وفي ١١ أيلول ١٨٧٠ ، ندبت الحكومة إلى تور بعضاً من أعضائها لتنظيم تعبئة الموارد البشرية في الأقاليم التي لم يسها الغزو. ولم يصبح عملها نافذاً وناجعاً بحق إلا

انطلاقاً من ٩ تشرين الأول عندما جاء وزير الداخلية ليون غامبتا يحركها وينعشها بإرادة نصر حقيقية . كان جمهورياً بورجوازياً وأراد هو أيضاً أن يوطد الديموقراطية في فرنسا بالطرق القانونية . كا كان يرغب أن يخلع على باريس وعلى المظاهرة السلمية في ٤ أيلول مشهداً ثورياً في تغير النظام ، ووضع في الحال الحافظين الجمهوريين في مراكزهم ، وكافح بقوة أيضاً ضد الحركات الكومونية التي قامت في ليون ، ومارسيليا ، وتولوز التي كادت أن تعرض للخطر سلطة الحكومة المركزية وتقدم للرأي المعتدل وجهاً مؤمناً قليلاً بالجمهورية . ولكن غامبتا على خلاف زملائه لم يفكر لحظة بسلام مخجل كثيراً أو قليلاً . وأيضاً في باريس قام بالحال بإعادة بناء الحرس القومي ؛ وبدا له أساسياً ، أن الجهورية ما كانت في نشأتها مصحوبة بالهزيمة ومكلفة بدفع قائمة الأغلاط التي ارتكبتها الإمبراط ورية . أما وقد أصبح في تور الرئيس الحقيقي للحكومة ، فقد حاول « أن ينيب مناب قوة النشاط في عدم كفاية المهل » « أن يستعمل جميع الموارد » و « يدشن الحرب القومية » . وكانت النتيجة أولاً تحويل جيش اللوار الأوسط إلى قوة من ١٨٠٠٠٠ رجل ممهورة بمدفعية وجيش فرسان يقوده أوريل دو يالادين ثم شانزي . واستعاد أورلئان بعد نصر كولميه ( ٩ ـ ١٠ تشرين الشاني ١٨٧٠ ) ، ولكنه لم يستطع المتابعة باتجاه باريس التي لم تكن مخارجها متناسقة مطلقاً مع استراتيجية حكومة تور . وفي ٣ كانون الأول غلب في پاتاي ـ لواني ؛ وبعد ستة أسابيع قارب بروتانيا ، وخسر معركة مانس الكبرى ( ٦ ـ ١٣ كانون الثـاني ١٨٧١ ) . وحدثت نفس الصورة من النجاحات الجزئية والسحق النهائي لجيش الشال وجيش الشرق . والتجأت حكومة غامبتا إلى بوردو في كانون الأول وخسرت رئيسها في بداية شباط ١٨٧١ ؛ ورفض غامبتا قبول وجوب التخلي عن النضال مقابل التخلي عن الألزاس واللورين ، وذهب إلى إسبانيا ليعيش في المنفى ، بالرغم من أن باريس وثماني مقاطعات اختارته بظفر نائباً في انتخابات ٨ شباط .

إن انتخاب جمعية وطنية ، سلطة شرعية مؤهلة للتفاوض بمعاهدة سلام ، تبع عن

قرب في الواقع هدنة ٢٨ كانون الثاني ١٨٧١ ، التي تركت باريس محاطة ولكن غير المحتلة ومجهزة بجنود مخصصين للحفاظ على النظام . وهذا الانتخاب كان دليل عدم اعتراف من الإقليم والأرياف بالجمهوريين الباريسيين . وإذا كان غامبتا رجل باريس ، فإن تبير ، الذي أخفق في مارسيليا ، كان منتخب ٢٦ مقاطعة ومعه أغلبية فإن تبير ، الذي أخفق في مارسيليا ، كان منتخبة على قضية السلام وعلى قضية الاستقرار الاجتاعي ، وفي ظروف سرعة حتى أن مجموعة الوجهاء المحليين استعادوا بالطبع دورهم التقليدي ممثلين عن الرأي ، ماحين لمرة الفروق ، ومعبرين عن إرادة عيقة للنظام . وأخذت الجمعية مكانها في فرساي .

إن ثورة باريس ، في ١٨ آذار ١٨٧١ ، ظهرت كتصفية دامية للنزاع الخفي الذي ما فتئ يقسم الفرنسيين منذ ٤ أيلول . وكان المثلان الأساسيان في الدرامة في الواقع سكان باريس وقرساي : وكان الألمان المشاهدين والمستفيدين ، وتدخلهم بقي سريا بشدة . والقضية المركزية لم تكن قضية الحرب أو الهزيمة : لأن هاتين لا تحسبان إلا كمناصر لنزاع يعود لها ، وكومون باريس تقيم مع الحتل اتصالات تبعد كل فكرة ثأر يائس . وقدم بسارك إلى تيير الذي أصبح رئيس التنفيذية ، أسرى الحرب الذين أطلق سراحهم والذين سيساعدونه على إعداد جيش القمع ؛ ولكن وجود الكومون نفسها جهزه بالعكس بالواسطة ، أي بمعارضة رفض الطلبات الفرنسية في مفاوضات السلام . وأحرى من رد فعل غضب وطني ، عبرت الثورة عن غضب المدينة التي خربها الحصار . فقد كانت مثقلة بالنتائج المادية ، والطبيعية والمعنوية لهذا المصاب ؛ من المعب ، بعد أن خدعته الحكومة بالدفاع الوطني ، شعر بأنه يثقل عليه عداء المجلس ، وتهديد الريفية المحافظة والملكية . ومن إعلان الجهورية إلى توقيع الهدنة ، نضج خرّاج وتهديد الريفية الحافظة والملكية . ومن إعلان الجهورية إلى توقيع الهدنة ، نضج خرّاج كان خصومه عازمين أيضاً على فقئه . وأن الكومون أخذت مشهد تسوية حسابات .

إن اللجنة المركزية المؤلفة من مندوبي مائتي كتيبة اتحادية للحرس الوطني في باريس ، حاولت أولاً عبثاً أن تفاوض مع ڤرساي تنظيم الانتخابات البلدية ، التي

يطالب بها في ٣١ تشرين الأول . والكومون ولا شك فضلت ان تحاول مباشرة زحفاً على قرساي ، قبل أن تنظم الجنود التي نجحت في الخروج من باريس ؛ وعندما فعلت ذلك في ٢ و ٣ نيسان ، كانت قواها قد توقفت بمدفعية أكمة ( جبل ) فاليرين ، التي بقيت وفية لتيير. ووجدت الثورة حبيسة في باريس. وفي ٢٦ آذار، انتخب مجلس عام لكومون باريس من أقل من نصف الناخبين . وحاول بلجانه الوزارية ، أن يحكم كا لوكان المستقبل أمامه . وإلى جانب أقلية من العناصر الجمهورية البورجوازية . والمعتدلة ، كان المجلس يجمع غاذج من ميول ثورية واشتراكية تضم عدداً من اللاجئين السياسيين . وكان بعض عناصر برنامجه في ١٨ نيسان موعودة من قبل الجهورية الثالثة ، بالإنجاز في حقل السياسة الدينية والتعليم والتشريع الاجتاعي . ولكن ، لأجل قصير ، لم تعرف الكومون أن تنظم بجد دفاعها ، بالرغم من جهود رئيس الأركان العامة روسل ، وهو ضابط شاب في قسم الهندسة مستاء ونافر من الظروف التي خسرت فيها الحرب ، كما أنها لم تستطع كسب إقليم باريس لقضيتها . أما الحركات الكومونالية في ليون ، ومرسيليا ، وسن ايتين وتولوز أو نيم فكانت دون غد . وفي ٢١ أيــار فوجئت الكومون في بوابة سن ـ كلو . كان سكان ڤرساي يناورون دون عجلة ، قابلين أسبوعاً من الكفاح القاتل ومن تنظيف تدريجي للحارات ، كانت الحرائق فيه تثير شدة الغضب . وأقام في باريس جو ساحق من الحرب الأهلية والقمع ، وفيه يرى أن من فروا من الموت على المتاريس أو من الإدانة لم يستحقوا ذلك إلا بالفرار: وخسرت المدينة لزمن جزءاً من سكانها العاملين . وبهـذا الثمن كانت الجمهوريـة مطمئنـة لمعتـدلي الداخل كا للدول الأجنبية .

وبفضل الاستسلام الفرنسي توصل بسمارك لأهدافه . فقد أعلنت الإمبراطورية في قاعة المرايا في قصر قرساي . ووجد أن التحالف الجديد للدول الجرمانية قدم له غنية جماعية ، ثلاث مقاطعات فرنسية ، فصلت عنها بلفور . والغرامة الحربية التي فرضت على فرنسا تحدد أو تضع المسؤولية . وفي هذه المرة انتقل مركز ثقل أوربة بعزم إلى

# الفصل الثاني الديموقراطيات التحريرية (الليبرالية) والإمبراطوريات السلطوية

1916 \_ 1441

# ١ ـ أوربة الغربية

تعلم صناعة الديموقراطيات التحريرية ( الليبرالية )

في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ، بقيت أوربة الغربية ظاهراً أوربة الاختلاف . وسيكون تنوع الأنظمة السارية المفعول الشاهد عليها وحدها : إذ يبدو أن فيها قليلاً من النقاط المشتركة في الواقع ، بين بريطانيا العظمى ، حيث التطور السياسي في غير عجلة من أمره ، ولكن حيث يستر ماض برلاني قديم من قبل ؛ وفرنسا ، حيث ما زالت الجهورية ، بعد بالنسبة لكثيرين ، فكرة ثابتة أو تجربة ؛ وإيطاليا أخيراً ، التي صالحت بعناء كبير بين أقاليها المتناثرة ، ولكنها باعتبارها أمة عجب أن تصبح دولة .

ومع ذلك فإن أوربة الغربية هذه كانت تتجه نحو الديم وقراطية . ولكنها ديموقراطية ضعيفة جماً جماً ، سرية ، أو علنية ، لتكون دوماً مطالباً بها بقصد كؤسسة ( نظام ) . ولكن هنا وهناك ، مثلاً ، يشغل التعليم السلطة ، كرمز للمساواة التي يلمح بها وتتوقع . ففي سياق التشريعات ربح حق التصويت العام ، وخوّل أيضاً بحذر وبإفراط في التقتير ، ولكنه نشر السيادة البلدية ؛ والرأي المعاكس الشرعي : أن الأنظمة والديموقراطية مالت إلى الاختلاط ، والمؤسسات إلى الاستقرار .

# الفصل الثاني الديموقراطيات التحريرية (الليبرالية) والإمبراطوريات السلطوية

1916 \_ 1441

# ١ ـ أوربة الغربية

تعلم صناعة الديموقراطيات التحريرية ( الليبرالية )

في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ، بقيت أوربة الغربية ظاهراً أوربة الاختلاف . وسيكون تنوع الأنظمة السارية المفعول الشاهد عليها وحدها : إذ يبدو أن فيها قليلاً من النقاط المشتركة في الواقع ، بين بريطانيا العظمى ، حيث التطور السياسي في غير عجلة من أمره ، ولكن حيث يستر ماض برلاني قديم من قبل ؛ وفرنسا ، حيث ما زالت الجهورية ، بعد بالنسبة لكثيرين ، فكرة ثابتة أو تجربة ؛ وإيطاليا أخيراً ، التي صالحت بعناء كبير بين أقاليها المتناثرة ، ولكنها باعتبارها أمة عجب أن تصبح دولة .

ومع ذلك فإن أوربة الغربية هذه كانت تتجه نحو الديم وقراطية . ولكنها ديموقراطية ضعيفة جماً جماً ، سرية ، أو علنية ، لتكون دوماً مطالباً بها بقصد كؤسسة ( نظام ) . ولكن هنا وهناك ، مثلاً ، يشغل التعليم السلطة ، كرمز للمساواة التي يلمح بها وتتوقع . ففي سياق التشريعات ربح حق التصويت العام ، وخوّل أيضاً بحذر وبإفراط في التقتير ، ولكنه نشر السيادة البلدية ؛ والرأي المعاكس الشرعي : أن الأنظمة والديموقراطية مالت إلى الاختلاط ، والمؤسسات إلى الاستقرار .

هذا التطور أخذ عنه المعاصرون وعياً أقل وضوحاً مما نستطيع فعله: فقد كانت الحياة السياسية تتضح لأجلهم عبر تقلبات وفضائح تخفي جزئياً السير الحقيقي للأشياء: مثل كسب جديد لمناوئة البرلمانية في فرنسا، صعود الطبقات الاجتاعية الجديدة المتطلعة إلى الحياة السياسية، وتشكيل منظمات نقابية عدوانية، وتفتيت الأحزاب القديمة (التحريري الإنكليزي، على سبيل المثال) وضعف الأجهزة الوزارية: كل هذه المستجدات كانت تقلق أوربة البورجوازية بقدر ما تسحرها. وأيضاً في الغالب كثيراً. كان غو القومية القوية يبدو الوحيد لضان وحدة الدول من والعنجهية الإنكليزية» الإمبريالية والعدوانية، و «الوطنية» الفرنسية الباحثة عن الأخذ بالثار والحذرة، والقومية الإيطالية بقدر ما تميل كثيراً إلى الأنانية المقدسة» حتى ان إيطاليا القليلة الأهمية عسكريا، كانت أيضاً قليلة الأهمية أكثر بوضعها الجغرافي على مفصلة الأوربيتين: الشرقية والعربية. والتصويت الموسع والجيوش الديوقراطية لم تستطع على هذا النحو أن تعيش بسعة إلا بالحي القومية. وقد لاحظ الاشتراكيون ذلك وناضلوا ضدها، قبل ١٩١٤ ومن ثم دخلوا في اللعبة.

#### بريطانيا العظمى: ملكية وديموقراطية:

ردَّ العهد الفيكتوري العظيم للولاء الملكي عند الإنكليز صفة عاطفية أعق وأكثر حقيقة . فقد كان التاج محاطاً باحترام جديد ، والحاسة القومية امتزجت زمناً طويلاً مع شعبية الملكة . واليوبيل الماسي في ١٨٩٧ استطاع أن يظهر ، في قلب عالم متغير غلواء وبرّ شعب ثابت رابط الجأش . وفي الحقيقة لقد حكم بشدة على الحياة العاصفة لأمير غال ، ابن ووارث المملكة العجوز . ولكنه ماأن أصبح أدوارد السابع إلا وبرهن على بصيرة وذوق الأمة بأخلاقه وعاداته البسيطة ومعرفته بالبحرية .

أما الحياة السياسية ، فقد حافظت على كرامتها وتهذيبها القديين ، زينتها الطوعية القديمة جداً . وكان مجلس اللوردات حقاً ضحية تعديل دستور جديد ، وفقد

في ١٩١١ حق الثيتو السياسي ، وساق أكثر فأكثر أعضاءه من أرستقراطية جديدة ، أرستقراطية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الفكر أو المال : إلا إنه ضمن على الأقل ، حتى في أعلى جلسة لمناقشاته المنحمة قليلاً ، جيلاً بعد جيل ، تفوق القيم الأرستقراطية التي فرضها على الأمة .

وبالقابل ، إن الأجهزة الوزارية اللامعة كانت نادرة كثيراً : إن زعماء مثل دزرائيلي أو غلادستون لم يعوضوا في الحقيقة . أما بالنسبة للمركيز ساليسبري فكان حكمة إلهية سرية ظهرت بأنه يجب عليها حماية الأمة من الهيجان البورجوازي الحيط : ثقة لا تتغير ، تجد حقاً على شاكلتها الوسائل للتكيف مع الدمقرطة الضرورية للمؤسسات والنظم ، ولكنها اصطدمت وتعثرت بإصلاحات اجتاعية أعق . كا كافح القومية الإيرلندية وكان له نفوذ كبير على السياسة الخارجية والاستعارية الفرنسية .

والحياة السياسية ، في المقام الأول ، تقرطت أي أصبحت ديقراطية . فقد خفضت إصلاحات ديزرائيلي ، في ١٨٦٧ ، الضريبة الانتخابية لصالح البورجوازية الصغيرة المدنية . ومع الإصلاح الجديد في ١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ العائد إلى غلادستون وصل عدد الناخبين إلى خسة ملايين . وهكذا انتشرت حتى في الأرياف ديوقراطية منفتحة عن سعة .

ولكن الديموقراطية بدورها ، أصبحت أكثر انتباهاً للقضية الاجتاعية . إن الاشتراكية البلدية ، الانتهازية ، والمعتدلة ، ولكنها نافذة وناجعة ، حولت المدن الهرمة العتيقة وذلك بأن خصت نفسها بمراقبة الخدمات العامة الكبرى : وأكثر فأكثر بدت الليبرالية المانشسترية القديمة لاغية الموضة . وتحت ضغط المطالب العمالية الممثلة بصلابة بحزب العمال الذي شكل في ١٩٠٦ وذابت في داخله الاتجاهات الاشتراكية ونقابة العمال ، اتضح تدخل الدولة في الشؤون الاجتاعية . والحزب الليبرالي ( التحريري ) مع لويد جورج أسهم بذلك بسعة : يوم من ٨ ساعات لأجل عمال المناجم ، أسبوع مع لويد جورج أسهم بذلك بسعة : يوم من ٨ ساعات لأجل عمال المناجم ، أسبوع « إنكليزي » لمستخدمي الخازن ، وفي ١٩١١ نظام التأمين الإجباري ضد الشيخوخة ،

والمرض ، والبطالة . ومنذ ١٩٠٩ ، يرى أن لويد جورج ، ورغم استياء الأرستقراطية العظيم ، أدخل ، مع ضريبة تصاعدية على المورد ، موازنة الطبقات .

وهذه النجاحات التي ترمي إلى المساواة فاجأت ، والحق يقال ، في زمن بدا فيه التوازن البريطاني السلم مهدداً ، لأن التعاقب المنتظم للأحزاب على السلطة تناغ معه زمناً طويلاً أكثر مما حذره : وهكذا فإن الأزمات ستتجاوز هذا الإطار البرلماني . ولم تتوسع الحياة السياسية دون مقابل : فقد أمكن رؤية الاضطراب يخلط المثير العجيب بالماجن القريب . والنساء بدورهن طالبن بصخب ، في قرقعة الزجاج الحطم ، حق التصويت ، وهددت شدة المطالب الاجتاعية بالشلل النشاط الاقتصادي . والنقابات التي كانت وما زالت حذرة وإصلاحية تبعت الدروس الثورية للنقابية القارية ، وهز الزخم المائل من الإضرابات أقوى المنظمات النقابية . وفي ١٩١٣ عقد التحالف الثلاثي بين عمال المناجم ، وعمال السكك الحديدية وعملاء النقل .

والاضطراب الإيرلندي ، بعد فترة سكون ، عرف بدوره عودة جديدة ولم يهدأ ، في عام ١٨٦٩ ، « بعدم توطيد » الكنيسة الأنغليكانية في إيرلندة ، كا لم يحاول المحافظون تسوية القضية الزراعية إلا « بقتل الحكم الذاتي بطرق جيدة » . وأخذت المطالب طوراً سياسياً بصراحة ، وحركة السن فاين ما كانت لتطلب فقط الاستقلال الذاتي ، وإنما الانفصال والاستقلال . وفي هذه الحال كان دعم الأصوات الإيرلندية كافياً لتعيين اللعبة البرلمانية . والحزب التحريري ( الليبرالي ) المدعوم بها في انتخابات ١٩١٠ اعترف لهما بحقوق : فقد قبل مبدأ « الحكم الذاتي » في ١٩١٢ بالرغم من احتجاجات المتطرفين . غير أن الشعب البروتستاني والأنغلوساك الحسوني في الأولستر صن ياللخيانة . ونظمت المقاومة ، ولاقت دعماً قوياً في الأوساط المحافظة وفي الجيش . وهكذا فإن الأزمة الإيرلندية الغاضبة من الانتظار كانت تهدد المملكة المتحدة بالحرب الأهلية .

وأخيراً ، يبدو أن الدولة الاقتصادية قد زعزعت بدورها وشعرت أولاً بالألم من المنافسة الأجنبية ، الأميركية والألمانية . وكانت المعركة غير متكافئة بين رجلي المساعي الحيدة ، فالإنكليزي ، كأمير عظيم ، كان يفاوض بلباقة ، والألماني كان أكثر نشاطاً بل ومحتاجاً ولكن آداب السلوك التي صنعت في جرمانيا كانت تكسب قليلاً قليلاً . فهل كان يجب منذ ذلك التخلي عن المبادلة الحرة ، العقيدة الظافرة لجماعة كوبدن و پيل ؟ ألم تكن هذه لحظة الرجوع ، مثل أمم القارة ، إلى الحماية الجمركية وشد أواصر التلاحم الأمبريالي بنظام التعرفة الجمركية المفضلة وحاجز مشترك حيال الخارج ؟ إن رجال صناعة القطن الذين كانت قواعدهم قوية ، رفضوا ؛ وبصورة معاكسة ، إن العال الذين يخشون الخبز الغالي ، دعوهم . وكندا وأوستراليا أرادتا أن تلعبا لعبتها الخاصة وذلك من أجل أن تحتفظا لنفسيها بإمكانيات تصنيع وضان تصديرها . وأخيراً جوزيف شامبرلن الذي كان فضل هذا الانقلاب الذي لم يسمع به ، أخفق ؛ لأن الرأي الانحطاط .

هل كان ذلك ضعفا إنكليزيا ؟ دون أي شك ، وألمانيا بين الأمم الأخرى كانت تحس به . وخلال الحرب ، انفجرت الشورة في إيرلندة . ولكن الأمة هنا أيضا ، استعادت ديناميكية (حركية) وتلاحماً يتجاوزان بسعة شواطئ الجزيرة . لقد كانت القوة الحقيقية البريطانية قوة هذه الإمبراطورية المبعثرة في كل البحار ، وبمناسبتها كان الكثيرون في ١٩١٤ قد قالوا أيضاً كلمتهم ، كلمة لورد كورزون في ١٨٩٦ : « إنها تؤلف بعد الحكة الإلهية ، أكبر أداة بغية الخير الذي عرفه العالم منذ الأبد » . وبين الوطن الأم القديم والدومينيونات المحدثة على نسق كندا ، في السنوات الأولى من القرن العشرين ، لم تكن العلاقات السياسية والاقتصادية علاقات تبعية . ومن هذه الإمبراطورية المنسوجة من « روابط لا تقهر » ، حسب تعبير لويد جورج ، لم تكن بريطانيا العظمى الرأس كا هي النهوذج .

# الجمهورية في فرنسا : تجربة مديدة :

نشأت الجمهورية من الهزيمة أمام بروسيا ، أولا مؤقتة ، ولم تتخل عن إرث السلاح . وأنابت بالحال القيم البطولية والمغفلة للمقاومة اليعقوبه مناب سياسة الإمبراطوريات الشخصية . لم تطالب بالسلام ، ولكنها قبلته . ولم يكن لمقدمة صلح قرساي ، ثم معاهدة فرنكفورت أي انقلاب سياسي ؛ بل لم تكونا إلا إخفاقاً عسكرياً وبسيطاً .

والانتخابات ، التي طلبها بسمارك المهتم بألا يتفق مع حكومة واقع ، لم تتعين إذن باختيارات على الدولة . لقد أخذت بسهولة شكل استفتاء على السلام والحرب . ومن هنا كان نصر المحافظين ـ المنقسمين على قضية النظام ولكنهم كلهم معادون للحرب أمام الجمهوريين المنقسمين على هذه القضية الأساسية : نصر يبين ملكي دون شك ، يجد فجأة ، بعد الإمبراطورية ، قواعده الفلاحية ؛ ولكن انتصار السلام ، الذي يخدم ، في جمهورية الواقع هذه ، من ينوون الجمهورية ؛ وهو أيضاً انتصار الوجهاء « الطبيعيين » في بلد تائه أعيته الحيلة تحت صدمة الهزية . والأفضل مع ذلك الايتكلم لاعن النظام ولا المستور . وقد انتخب تيير بالإجماع « رئيساً للسلطة التنفيذية للجمهورية الفرنسية » وهو محافظ متحرر (ليبرالي ) ومسالم ، ولكن غير ملكي ، وقبل بألا يتحزب . وتوطيد النظام ، وإعادة تنظيم البلاد ، مرّا قبل اختراع النظام . وعليه إذا يتوصلت الجمهورية إلى التدخل في الأخلاق والعادات ، فذلك لأنها عرفت كيف تعطي توصلت الجمهورية إلى التدخل في الأخلاق والعادات ، فذلك لأنها عرفت كيف تعطي الضانات عن نفاذها .

كان قع الكومون أول كفيل لها . وأنجزت من القيام بذلك بالنسبة للفكر الاشتراكي غوذجاً مثالياً حقيقياً ثورياً اعترف بها المعجبون : « لنتعلم إذن من الكومونيين الجرأة الثورية ، ولنحاول أن نرى في إجراءاتهم العملية صورة الإجراءات العاجلة علياً والقابلة للتحقيق مباشرة » ، وهذا ما كتبه لينين في ( الدولة والثورة ) .

لكن الكومون في الغالب فصلت في الأفكار الفطنة لفرنسا المعتدلة عن سعة الفكرة الاشتراكية أو الثورية من جهة ، والنظام الجهوري من جهة أخرى ، فبين الجمهورية والفوض ، لم يكن التكيف أو التطابق الكلي مؤكداً . وأبعد طيف عام ٩٣ . وهكذا فإن الصيغ المؤسسية التي أخنى عليها الدهر ستصبح وقفاً من نصيب الملكيين ، بينا الجمهورية ، الشكل الغامض والمنفتح ، تركت الجال لتوقع الكثير من الافتراض والتقدير .

إن نهوض فرنسا من جهة أخرى ، لا يمكن إلا أن يؤمن ويثبت . فقد حرر تيير البلاد ، وحافظ على المركزية التقليدية ، ونظام جباية الضرائب القديم ـ وقبل الخدمة العسكرية الإجبارية ـ ولكن المعدلة بتدابير فضل على شرف حاملي البكالوريا : وعندئذ لانت البورجوازية بهذه الجمهورية العاقلة ، الحافظة على القيم الثابتة ، وربحا الأفضل كذلك من ملكية برلمانية . وفي الوقت نفسه كان الكونت دوشامبور وارث العرش يؤكد على أنه لا يريد هذه الملكية البرلمانية : وهذا هو معنى إعلانه الشهير على العلم الأبيض ، حيث كان يؤكد بأنه لا يقبل بهيئة منتخبة تأتي وتتوسط بين الأمة وبينه . ومنذ الحين تخلى الحكم الرجعي عن حقه نهائياً . وأصبح بإمكان الجمعية أن تنقلب إلى جمعية تأسيسية .

لقد كانت قوانين ١٨٧٥ ، بشكلها دستوراً ، قصيراً ، لدناً ، مرناً صالحاً أيضاً لملكية دستورية كا هو صالح لجمهورية . لقد كانت ثمرة العملية التجريبية السياسية ، وعمل ملكيين خائبين وجمهوريين عاقلين ، وتكيفت دون عناء ، على الأقل حتى الحرب العالمية الأولى ، مع تطور بطيء لمجتمع بورجوازي بسوقٍ عظيم العدد وتجهيزه بالملاك الذي كانت فرنسا تبحث عنه بلبس في ١٧٨٩ وفي ١٨٣٠ ، وبه تريد أن تحيا منذ الآن .

وأعطي البرهان على ذلك بسرعة جداً . فبعد أن كسب الجهوريون الجلس في

١٨٧٦ ، منيت كل محاولة لمقاومة سيرهم بالفشل: طوعاً أو كرها بالخضوع أو الاستقالة ، وحتى العزل . وانمحى خصوم النظام الجديد من رئيس الجمهورية الماريشال ماك ماهون الذي وضعه الملكيون عوضاً عن تيير ، إلى الموظفين المشبوهين بروح المحافظة . أما وقد أصبح الجمهوريون سادة الموقع والأفضال ، فقد استقروا تدريجياً في الأرياف بواسطة اللجان المحلية والماسونية ، وبذلك استطاعوا أن يطبقوا السياسة التي أعدوها ببطء في ثلاثة أرباع القرن من المعارضة : الحرية ، مناوءة الإكليروس ، تنظيم التعليم .

واشتركت الجمهورية في السواقع في الأرواح والأفكار في إعلان الحريات العامة :حرية الاجتاع ، والرابطات ، والصحافة ولكن أيضاً الحريات البلدية التي توفق بين تطلعات الوجهاء والأحلام القديمة لرجال الكومون .

هذه الحرية عرفت مع ذلك استنثناء هاماً فيا يتعلق بفئة واضحة من الرابطات والتجمعات: وهي الجمعيات الدينية. ففي زمن جهود العهد الرجعي والنظام الأخلاقي الماكاهوني ـ شوهت سمعة الكنيسة بشدة مع العناصر الحافظة: وكانت قد حصلت بخاصة، في صعيد التعليم العالي، على فوائد عظية ـ أما وقد قويت الجمهورية، لذلك أرادت أن تكون علمانية ووطدت الطلاق، وفرقت الجمعية اليسوعية. وكانت مهمة بتعليم الشبيبة والتعلق بالنظم الجديدة، ولم تقتصر على إعاقة الجمعيات الدينية والوقوف في سبيلها، بل أحدثت المدرسة الابتدائية المجهزة بما يلزم.

وفي العمل المدرسي الذي قام به جول فيري ، من نعلم مجاني ، وعلماني ، وإجباري ، يجب أن ترى في الواقع « كتل الغرانيت » الخصصة لاستقرار النظام . فقد تحرر من قسر العقيدة المسيحية ، ووثق بتقدم بشري غير محدد ، منكراً بالعكس صراع الطبقات ، سينشر أخلاقاً عقلانية بالمعنى الدقيق . وهي الأخلاق التي يجدها بخاصة : كتاب « جولة فرنسا بطفلين » وجذا المؤلف الذي أحرز نجاحاً فائقاً تنتشر صورة

جديدة لفرنسا سعيدة . وبآفاق مألوفة ، شوهتها خسارة الألزاس واللورين ، ولكنها أرض محبوبة ومتحمسة بـ « المواطنين الصالحين » .

هل مشروع واسع جداً كهذا سينجح بإطفاء كل معارضة ؟ في الحقيقة لاأحد يحسب ذلك . فكل كسب للجمهوريين أصبح لخصومهم نوعاً من « إقليم أسير » متروك على الأرضية وغير متنازل عنه في القلوب . لقد بدأ عصر تستخدم فيه الحجج من جانب وآخر سبباً لا يكون فيه الرياء كثيراً الصورة الهزلية للديموقراطية إلا هجوماً على الجهورية . ولللكيون الأوفياء ، ضحية الأزمة الاقتصادية في ١٨٨٠ - ١٨٨٥ ، والقوميون الذين يأخذون على الحزب الجهوري التحول عن الاستعار ، كلهم جميعاً وجدوا وراء الجنرال بولانجيه الشجاع ، المتواضع كثيراً ولكنه عرف كيف يبلور الآمال ، ويثقف الحاقدين ، ويحرك الجاهير بالبحث عن صور وعواطف . والجهوريون تماسكوا في الوقت المناسب ليفزعوا الدكتاتور المترن ، ولكن بدقة .

وعبثاً أوحت حكمة البابا ليون الثالث عشر السياسية إلى كاردينال الجزائر، لافيجري، بنداء مدو للكاثوليك الفرنسيين بأن ينضوا إلى جهورية في سن العشرين، إلى جهورية أرادتها أغلبية الشعب: ورفض الأحبار، والعلمانيون كلمة الأمر. وظل النظام ضعيفاً: وكان ذلك في زمن الفضائح التي استهوت الرأي والتي أزالت حظوة الزعماء المغمورين في أزمات وزارية متواترة: كان صهر رئيس الجمهورية، غريڤي، منصرفاً لتجارة الأوسمة؛ وأزمة باناما عرضت للخطر أكثر من مائة نائب «حملة الشيكات» وبالتدريج العداء للسامية، في الأصل غير سياسي، ويساري حقاً، اعتبر كسلاح عند المستائين، وفي هذه الحال، فإن التهديدات التي كانت تلفظ ضد النظام، وضد جمهورية باعت فرنسا لليهود والفران \_ ماسون، ليس لها ماتراه منذ الآن في النزاع العادي بين حزب النظام وحزب الحركة، في داخل نظام معترف به؛ إن العداء للبرلمانية ثبت في البين وبحزم وجرأة

لقد جهز أوج الأزمة ، في آخر القرن بـ « قضية دريفوس » ولم تكن في الانطلاق الا خطأ قضائياً يتعلق بالكابتين الإسرائيلي دريفوس . وأثارت تضخم المرارات ، والخيبات والأحلام . وفي اليين كانت الجهورية مشهورة بأنها خانت شرف الجيش ؛ وفي اليسار أدى الأمر بعظم المفكرين إلى الدفاع عنها بقوة باسم العدالة والحقيقة . وإذا أعيد النظر بالحاكمة وأعفي دريفوس . ومن بعد أعيد له اعتباره ، فإن النتائج السياسية كانت دائمة وخطيرة . واعيد تصنيف القوى من جديد : في اليين تم تجاوز الأوركانية القديمة المفرطة والقومية ـ اليعقوبية قديماً ـ في تقدم ، مشاركة للروح العسكرية ولكل أصدقاء السلطة ؛ ومع شارل مورا والبحث عن الملكية ، مع الوطنية العاطفية كثيراً عند باريس . أرانا أمام نهضات مذهبية . وبالمقابل ، توحد الحزب الجهوري أكثر من أي وقت مضي مع النظام ، وبخاصة الحزب الراديكالي الذي غا في داخله . وجرى الاتحاد بالنسبة لليسار حول موضوع العداء للإكليروس .

والعلمانية في فكر مشرع سنوات ١٨٨٠ كانت أيضاً ، من حيث المبدأ ، طريقاً نحو المصالحة والتوفيق . وفقدت في ١٩٠٢ كل حياد ، وأصبحت مناضلة بجرأة وحزم . محبة للأخذ بالثأر ومتشيعة . والجهود السابقة لليون الثالث عشر ذهبت سدى ، بينما اعتلاء بيوس العاشر الحبرية أعطى من جديد لسياسة القاتيكان ، التي يوجهها الكاردينال الإسباني ميري دل قال طوراً عدائياً أخرق . ولم تكن العلاقات مع فرنسا الوحيدة التي يشكى منها . وضد « الرهبان المعتصبين » و « رهبان الأعمال » ، اشتبك النزاع وحفر خندقاً جديداً بين الكنيسة والجهورية . وأنهى قانون الفصل التطور : قرار وحيد الطرف ، كسر عقد الكونكورداتو ، القانون الذي أراده بريان ليبرالياً وعادلاً ، ولكنه في الواقع أغاظ الآراء التي اتخذت في السابق .

وأخيراً ، في آخر نتيجة لـ « القضية » وصل عداء العسكرانية إلى اليسار . ولزم تفاقم الحالة الدولية إلى أن توصل قانون الثلاثة أعوام إلى تهدئة القلق القومي ، قلق القوميين .

وفي معسكر الجمهوريين نفسه ، لم يكف كره الكهان والحذر حيال الجيش لتقوية النظام وتعزيزه . فقد كان الاشتراكيون يرون بشكل طوعي في العداء للإكليروس أداة مناورة من راديكالية أصبحت في الأعماق محافظة . ومؤتمر الأنمية الذي انعقد في أمستردام في ١٩٠٤ ألغى مشاركة الاشتراكيين في كل حكومة بورجوازية . وكان ذلك معناه شجب المذهب الإصلاحي . وبصورة موازية فضل الميثاق النقابي في أميان الثورة العنيفة المباشرة . ووجد إذن في السلطة الراديكاليون السلطويون وحدهم (كلينصو) رجال نظام قعوا دون تردد الاضطراب الاجتاعي المتزايد . وضرب الجيش على أيدي مضربي دراڤي ـ وڤيلينوڤ ـ سن ـ جورج وضد أصحاب الكروم في الجنوب .

وكان على الحرب أن تؤيد ، بالرغ من كل كلام تيير عن الجمهورية ، « نظاماً » كان يقسم الفرنسيين أقل من غيره . وفي أربعين عاماً من تجربة الديموقراطية البرلمانية من المؤكد أن الجمهوريين في السلطة ارتكبوا أخطاء خطيرة كان من المكن أن تكلف مليكاً وراثياً عرشه . ولكن هذه الأخطاء قد أصلحت وخففت بجمهوريين آخرين . ويبدو أنه كان يكفي لثبات النظام الجديد . أن يحل في اتحاد القومية المقدس ، المشاحنات السياسية والاجتاعية . واستطاع فتح إمبراطورية استعارية أن يدل على الطرق ولكن بصورة مجزأة . وجاء عام ١٩١٤ في الوقت المناسب لسد الثغرات .

# الأخطاء في تقويم إيطاليا الفتاة :

إذا كانت الجمهورية بالرغم من كل شيء قسمت الفرنسيين أقل ما يمكن ، فإن الحالة كانت مغايرة لها في إيطاليا : وقد صرح كريسپي : « الجمهورية تقسمنا ، والمكية توحدنا » . ولكن هذه الوحدة السلالية والوطنية لم تخف تبايناً ممتداً على العصور بين الشمال النشيط والصناعي والذي يدور في فلك أوربة الغربية والحديثة منذ وقت مبكر ، والجنوب القابع والجامد والمحافظ على شعب مؤلف من مستأجري الأراضي الزراعية البائسين ، ومن العمال المياومين المتخلفين الذين يقدمون سواعدهم للعمل .

والتقدم الاقتصادي الحقيقي الذي تفخر به منذ بداية القرن العشرين إيطاليا الواثقة من نفسها والمهمة بحاضرها في عرض المتاحف والذكريات ، لم يكن من شأنه مع ذلك إلا تعزيز وزيادة التغيير : فسهول الهو والتوسكانا حسنت ورويت ؛ وبفضل الشلالات ( الفحم الأبيض ) في جبال الألب كهربت الشبكة الحديدية الإيطالية . وفي الجنوب ، بالعكس ، بقيت الأراضي الكبرى الواسعة ، والحمى البرداء ( الملاريا ) تفتك كلأمية . وكان المخلص الوحيد الهجرة أو العيش في المنفى . وعلى شواطئ نابولي وبالرمو يتزاحم المهاجرون .

والتقاليد الحلية للحياة السياسية كانت تسيء تهيئة المملكة الفتية لديموقراطية برلمانية ناجعة . حتى إن وجود الدولة الجديدة كان مصدراً للصعوبات ، لأن البابا كان يعتبر نفسه فيها حبيساً . ومنع الكاثوليك من كل تدخل في الحياة السياسية ؛ « لاناخبين ولا منتخبين » . وظل البابا ليون الثالث عشر الدبلوماسي في هذه النقطة مطالباً وملحّاً كبيوس التاسع . أما بيوس العاشر فقـد كان بـالعكس مرنـاً ولين هذا الموقف في ١٩٠٦ . ومجلس النواب من جهة أخرى ، المنتخب بالتصويت الضريبي ، لا يمثل إلا البرجوازية والأرستقراطية . ولا شك في أن الميزوجيورنو ( الجنوب ) كان يرسل إلى البرلمان عدداً من جماعة اليسار ، الإرث الثقيل من المشاحنات الاجتاعية . وفي الأحزاب الإيطالية ، كان يحسن أن يرى في الغالب عصبة متآمرين مستسلمين لسياسي الوجاهة والمنافسات الشخصية . وعندئذ أدى الأمر برئيس البيت الساڤوي المسؤول عن الوحدة أن يلعب دور الحكم القاطع : فيكتور إيمانوئيل الثاني وبخاصة ابنه هبرت الأول السلطوي والجشع إلى النفوذ . أما رؤساء الوزارة فكان يغريهم بسهولة شيطان « دكتاتورية » الأمر الواقع : « دكتاتورية » ديبريتس الانتهازية من ١٨٨٣ إلى ١٨٨٧ « دكتاتورية » كريسيي غير المتسامحة ( ١٨٨٧ - ١٨٩٦ ) ، التي نشرت تـذوق قوة التعبير عن عواطفه : فقد كان يغذي في إيطاليا مقاصد كبرى أمبريالية منيت في إثيوبيا بإحفاق ذريع ؟ ودكتاتورية جيوليتي الماهرة أكثر من غيرها . ولزم انتظار ١٩١٢ ليرى ظهور مؤشرات لد يوقراطية صحيحة : إن إصلاحات جيوليتي الانتخابية ، وإن لم تؤسس التصويت العام ،فقد منحت حق التصويت لمن كانت سنهم في الواحد والعشرين من العمر ويعرفون القراءة والكتابة : احتراماً لتقدم التعليم ، وتخفيضاً لعدد الأميين وغواً للمكتبة .

ومع ذلك فقد اشتدت الأزمة الاجتاعية المزمنة . فإخفاق سياسة كريسي ضد الإمبريالية ، وانخفاض التصدير الناجم عن الحرب الجمركية التي أثارها كريسي ضد فرنسا ، وازدياد البؤس الريفي فاقمت الاضطراب وحتى في الشال ؛ فقد انفجرت ثورة جوع في ميلانو ، في ١٨٩٨ وقعت بشدة على يد قوى النظام . وهكذا كان على الاشتراكيين المشربين تدريجياً بالماركسية ، أن ينظموا مطلباً أكثر نفاذاً . ووجد في برلمان ١٩١٣ خسون منتخباً اشتراكياً . وتقدمت ، على العناصر الإصلاحية في الحزب الاشتراكي الإيطالي ، العناصر الثورية التي كان موسوليني يوجهها ، وكان منذ ١٩١٢ مديراً لصحيفة ( التقدم ) ، لتهيئة إضراب عام في ١٩١٤ .

وهكذا سبق الاضطراب الاشتراكي ، في التاريخ الإيطالي ، نضج ديموقراطية منزنة ، وتلون بعداء للبرلمان : ووجدت الفاشية إحدى قواها في نقص خبرة هذه التجربة .

#### ٢ ـ الإمبراطوريات الاستبدادية المتسلطة

المقدمة: من نهر الراين إلى المحيط الهادئ ، كان النظام القديم سائداً في فجر القرن العشرين: ويقصد بذلك إمبراطور ألمانيا الذي قبل ، بنفور ، هذا التاج الجديد الذي كان في نظره أقل مجداً من تاج بروسيا الذي تسلمه من أجداده ، وإمبراطور النسا ، ملكاً في هونغاريا وفي بوهييا بإرث عائلي ؛ أو القيصر الروسي بخاصة المبجل من قبل ملايين الموجيك ، الفلاحين الروس . كان هؤلاء الأباطرة الثلاثة الشرقيون ملوك الحق الإلهي ، ويفكرون ويعملون كا هم . « السيد الواحد في الإمبراطورية : هو أنا ،

ولا أتحمل فيها أحداً آخر » هذا ماقاله أيضاً غليوم الثاني في ١٨٩١ ؛ كا صرح نيقولا الثاني بقوله « أرى الحفاظ على الأورتوقراطية ( الحكم الفردي ) وصرح بذلك جهاراً في ١٨٩٤ .

ملكية! هذا يعني كثيراً من الأشياء: أسلوب في حياة البلاط، في الإدارة، وتفوق للطبقة النبيلة، ومفهوم للعلاقات الدولية حيث تستر الروابط العائلية بين السلالات، والزيارات بين العواهل، ولها دور عظيم. وبخاصة لأجل عاهلين من بينهم على الأقل، ممهورين ببورجوازية قليلة العدد وبأرياف يزرعها العال الزراعيون لحساب المالكين غير المقيين في الريف ويسكنون المدن. ولدنا يطلق عليهم اسم: الغائبون، وهم من عروق وديانات متنوعة، وكان العنصر الملكي وحده الذي يساعد على تلاحم الدولة. وفي هونغاريا كان العاهل الحقيقي تاج سن ايتين: وهو وحده الذي يصنع من الإمبراطور الهابسبورغي ملك بودابست. وفي كل مكان تقريباً يقوم التعلق بالتيجان مقام الرابطة الوطنية.

ولا يمكن أن نتصور أن هذه الأنظمة قد تساعد على تطور بطيء نحو الديوقراطية والوحدة القومية ، كا كانت الملكية البريطانية ترى الإيكوسيين ، والإيرلنديين والغالويين والإنكليز يجتعون تدريجياً على مقاعد مجلسي العموم واللوردات . لقد كان الوضع مغايراً لذلك ، والدور الذي امتد من ١٩٦٦ إلى ١٩١٤ رأى بالعكس تصلب النزعات الحلية ، وتشنج الحكم الفردي ( الأوتوقراطية ) والبحث أحياناً في الخارج عن معوضات لضعفه الداخلي . وكان يجب أن يصنع من الألمانيات دولة واحدة ، ولهذا يجب الحكم ، بالرغ من المبدأ الأوتوقراطي ، باتفاق مع التصويت العام ؛ وكان يجب وهذه قضية معلقة منذ ١٨١٥ ، وأصبحت أساسية بإخفاق سادوقا ـ اتحاد الممتلكات الهابسبورغية ؛ كا كان يجب سوق الشعب الروسي ، المؤلف في القسم الأعظم منه من فداديين سابقين أميين ، إلى فتح آسيا وأيضاً الحياة على النسق

الأوربي . وفي هذه الأعمال الثلاثة الضخمة ، كانت التيجان مأخوذة بسرعة بالقوى الجديدة : وأكثر من ذلك أنه كلما رأت نفسها ضعيفة كلما اعتقدت بأنه يجب أن تتكلم علياً . والإعلانات الأولى للحرب ، في آب ١٩١٤ م جرت بين الإمبراطوريات الثلاث ؛ وقضى النزاع عليها كلها .

#### ألمانيا الجديدة ؛ تلمسات مستشار الإمبراطورية :

وفي المقام نفسه الذي حفظ لأجل أمراء كل الألمانيات ، وفي غضون قرن ونصف ، قيمة مَثَل وغوذج ، في قاعة مرايا الملك الشهس ، ولد الرايخ الثاني في ١٨ كانون الثاني 1٨٠٠ . وهذا لم يكف ليعطي للإمبراطور الجديد قوة لويس الرابع عشر . فقد وضعت لغليوم الأول ولبسارك ، الذي أصبح مستشاراً للإمبراطورية ، قضية سياسية وقضية دينية وقضية اجتاعية .

سياسياً ، كانت ألمانيا الجديدة كونفدراسيوناً مؤلفاً من خمس وعشرين دولة ، كلها ملكية إلا ثلاث جهوريات وهي الجهوريات الهانسية ، بريم ، لوبك ، وهامبورغ . وكانت كل دولة من هذه الدول تحافظ على مؤسساتها وعلى دستورها ، وأسرتها الحاكمة ، وقواعدها الخاصة المتعلقة بالعدالة والتعليم العام ، ونظامها الانتخابي . وهكذا بقي في ساكس ، وفي بروسيا وفي عدة مناطق أخرى حتى ١٩١٨ نظام « الطبقات » المتيزة بالانتخابات إلى المجلس ( لانسدتاغ ) أو المجلس الحيلي ، على حين أن مجلس النواب الكونفدرالي ( رايخشتاغ ) كان منتخباً بالتصويت العام . وفي انتخابات ١٩١٢ ، على سبيل المثال ، أرسلت بروسيا على ٢٣٦ ممثلاً في الرايخشتاغ ( ٥١ ) اشتراكياً بينا المجلس البروسي الحيلي لاندتاغ لم يضم إلا ( ٦ ) اشتراكيين على ( ٤٤٥ ) عضواً . والنتيجة كانت السعب انفصل عن الانتخابات الحلية ، وركز تدريجياً مصلحته على انتخابات الإمبراطورية ، وفي هذا ما يشجع حقاً على الفكرة الوحدوية ، ولكنه يعطي للريخشتاغ أهية في وقت كان التطور الداخلي لبروسيا قد أساء إعداد وتهيئة موجهيه .

ويحسن أن نضيف بأن الأقوى بعد بروسيا ، الدول الكونفدرالية . كانت باڤاريا التي حافظت على تمثيل دبلوماسي هام (كان البابا في المستقبل وهو بياوس الثاني عشر ، قاصداً رسولياً في مونيخ أثناء الحرب العظمى ) ، ولها جيشها الخاص ، وخطوطها الحديدية . وفي الحقيقة إن أصالة الملك لويس الثاني المغرم بوسيقى فاغنر ، وبالإنشاءات المؤدية إلى الإفلاس ، رفعت حتى ١٨٨٦ ، تاريخ وفاته الدرامية ، الثقل عن ألمانيا الجنوبية . ولكن من المحتل أن تكون البنية الفدرالية قد أساءت المقاومة للصدمات المتولدة عن القضايا الدينية إذا كان باستطاعة العاهل الباڤاري المحترم ، أثناء الكفاح لأجل الحضارة ، أن يسمع بحزم وجهة النظر الكاثوليكية . وفي الواقع ، إن التوازن منذ ١٨٧١ مافتئ يتغير لصالح بروسيا التي كان وزيرها الأول مستشاراً الإمبراطورية التي كان عاهلها ينزع قليلاً إلى أن يصبح رئيساً لكونفدراسيون مما كان ينزع إلى أن يكون عاهلاً لجميع الجرمانيين ؛ لأن كل شيء كان يعتمد على المستشار الذي ينزع إلى أن يكون عاهلاً لجميع الجرمانيين ؛ لأن كل شيء كان يعتمد على المستشار الذي أوجد قليلاً قليلاً مصالح ومكاتب مختصة كان لرؤسائها صفة أمناء سر الدولة . دون القدرة على تشكيل مجلس وزراء . وإذن إذا توصل بسمارك إلى التفاهم مع الرايخشتاغ ، فإن القضية السياسية وجدت محلولة عملياً لصالح أكبر فائدة لبرلين .

وفي المسألة الدينية كادت القضية السياسية أن تتعثر. فننذ الوحدة كان الكاثوليك ، يؤلفون ثلث سكان الرايخ ، وكانوا متجمعين بخاصة في ألمانيا الجنوبية والغربية ، التي بدت متحمسة قليلاً للوحدة ، وأيضاً في بولونيا وفي الألزاس لورين ، مناطق أسيء انضامها إلى إمبراطورية بعد أن أدخلتها في جسدها بالقوة . وكانت السياسة الخارجية تلعب أيضاً : فالدولتان الكاثوليكيتان اللتان تحدان ألمانيا كان لهما ما يدعو للثأر ؛ إحداهما سادوقا والأخرى سودان . وباختصار ، بسمارك نفسه اللوثري الصالح ، كان يرى في الكاثوليك خطراً . أما الكاثوليك فقد شكلوا منذ الانتخاب الأول للريخشتاغ ، حزباً متجانساً ، منظماً يوجهه رئيس وزراء هانوڤر السابق ، لودفيخ فيند تهورست الحارس الدقيق للفكرة الكونفدرالية . أصبح فيند تهورست بسرعة

رئيساً للمعارضة السياسية للمستشار . وهذا الأخير قرر ، منذ ١٨٧١ ، أن ينتقل إلى المجوم .

وما سمى « الكفاح لأجل الحضارة » يعبر عنه في الواقع بتعاقب إجراءات خرقاء اتخذها بسمارك ضد التعليم الديني والكنيسة عموماً بين ١٨٧١ و ١٨٧٥ . منع اليسوعيين ، إشراف الدولة على الحالة المدنية ، كل هذا وجد في خارجها في مكان آخر ؛ ففي القرن الثامن عشر، على سبيل المثال، فكر لويس الخامس عشر وجوزيف الثاني ويومبال بأن بنية دولة حديثة ومركزية تتطلب حلّ الجمعية السوعية . ولكن الأزمنة تحولت . وبالرغم من الحركات الخالفة الاتجاه التي سببها مجمع الفاتيكان ، فقد تكتل الكاثوليك الألمان حول أساقفتهم ، والبروتستانت أنفسهم آل بهم الأمر إلى القلق وانشغال البال . وعندما وصلت الأزمة إلى قمة الأوج ، وجد أن ثمانية مقاعد أسقفية شاغرة ، وكان من الواضح أن الكنيسة لم تستسلم وأن الحزب الكاثـوليكي أيضاً كسب مقاعد في كل انتخاب ، ويرهن سمارك على قامت كرجل دولة : « ذهب إلى كانوسًا »(١) . وسقطت « قوانين أيار » في النسيان بهوادة . وتقدم الاجتاعيين ـ الديموقراطيين ، والخلاف مع القوميين \_ الأحرار في موضوع تعزيز الحاية الجركية \_ اضطراه أيضاً أن يرفع يده من هذا الكفاح . ومع ذلك فإن الأساسي قد ربح : إن كل الانتقادات المرة كانت في نطاق مؤسسى ، والكونف دراسيون الإمبراطوري خرج سلياً من الأزمة ، بل وأقوى لأنه قاوم فيها . والمهم أن نشير إلى أن المجتمع الألماني حفظ عنها طابعاً تحت شكل زواج مدني إجباري .

وأخيراً حل المستشار على شاكلته العملية ولكن الحازمة ، القضايا الاجتاعية لألمانيا الجديدة . فالنصر والخمسة مليارات التي دفعتها فرنسا تسببت ، نحو ١٨٧٢ ، بتفاؤل غامض وبازدهار ؛ ولكن حالة الاقتصاد القومي في التوسع المهدد بالتضخم قد

<sup>(</sup>١) للذكر بالعصر الوسيط عندما ذهب إمبراطور ألمانيا هنري الخامس إلى كانوسًا يلتمس عفو البابا .

استقرت وجرت إلى أزمة حقيقية ، على كل مستويات الاقتصاد الإمبراطوري الفتي . والتعرفات المنخفضة جداً فتحت الإمبراطورية للمنافسة الروسية والهنغارية من أجل الحبوب ، والبريطانية من أجل الفولاذ ؛ وامتلأت المدن بالعاطلين عن العمل وأغرتهم الثورة الاشتراكية بسرعة . وفي ١٨٧٧ ، أصبحت الحالة مقلقة بما يكفى حتى إن بسمارك توصل إلى تصور نظام كامل للإصلاحات . فالحماية الجركية ، وغو الصناعة ، ومراقبة التجمعات المعادية للنظام الاجتاعي ، كل هذا فرض بآن واحد معاً في ١٨٧٨ . والاشتراكيون الألمان اتحدوا منذ ١٨٧٥ على حل وسط ( تسوية ) بين الماركسيين واللاساليين ، ويتمنون تنمية عملهم في إطار قومي . وتعلق المستشار في وقت واحد بقمعه وإرضاء المطالب التي يستطيع أن يعتمد عليها قبل أن تصبح خطرة . وفي ١٨٩٠ ، مهرت ألمانيا ، بفضله ، بنظام اجتماعي حسدتها عليه كل البلاد الرأسمالية : تأمين المرض ، تأمين الحوادث ، تأمين الشيخوخـة ، كلهـا أصبحت متحققـة . وقليلاً قليلاً تحولت النقابات والجمعيات التعاونية إلى أدوات للبرجوزة ، بالرغ من تلاحم مبدأ مع الأرثوذوكسية الماركسية والديوقراطية \_ الاجتاعية في مؤتمر إرفورت في ١٨٩١ . وفي ١٩٠٤ تمكن بيبل زعيم الاشتراكية الألمانية من أن يقول إلى جوريس الاشتراكي الفرنسي : « حتى في ألمانيانا العسكرانية ونبلاء الأرياف ، يوجد عندنا نظم ( مؤسسات ) تعتبر مثلاً أعلى بالنسبة لجمهوريتك البورجوازية » . وبالرغ من الملكية الاستبدادية المتسلطة ، وربما بفضلها ، أنجزت ألمانيا البسماركية ثورتها الصناعية دون أن تخشى ثورة اجتاعية .

وبقوة السلاح ، وتثبيت السلام وتقويته ، وبإحداث مؤسسات نافذة ، بالمساندة المعطاة إلى مجتمع بورجوازي ، صنع بسمارك ألمانيا ؛ وهذا العمل الواسع الملاحق خلال ما يقارب أربعين عاماً ( لقد كان مكلفاً بوزارة بروسيا في ١٨٦٢ ) وتر أحياناً علاقاته الشخصية مع غليوم الأول ، ولكن لم تكن بشكل دائم أبداً ، ومع تقدم السن نسي المستشار المرونة . ومنذ وصول غليوم الثاني إلى العرش ، في ١٨٨٨ ، شعر بأن الأشياء

ستتغير ؛ وفي أقل من عامين بعد ذلك فقد العجوز حظوته ورجع إلى أراضيه ، وتوفي في ١٨٩٨ ، مفسراً وموسعاً عرارة خرق القيصر الجديد وملاحظاً على سرير موته ؛ « إن هذا الصرح الذي رفعته حجراً حجراً سيفتتونه على » .

### القيصر: جرأة وتملق:

بالرغ من تنبؤات بسمارك ، برهنت السياسة الألمانية بين ١٨٩٠ و ١٩١٤ ، بطبعها الهادئ ، على أن الوحدة قد تمت واقعياً . وكانت ألمانيا الولهلينية هذه ، مع العلم بتوسعها الاقتصادي العجيب ، ألمانيا التي تشكل منها اللعب السياسية الباهتة والهادئة ، تبايناً ملحوظاً مع البلاد الجاورة . لأن أربعة مستشارين ، أعضاء الطبقة النبيلة العظيمة \_ مثل هوهنلوهمه وبُلوڤ ، أو من الإدارة العليما ، مثل كابريڤي وبتان \_ هـو للثيغ ، كانوا يفضلون فيها وجهات النظر الإمبراطورية أمام برلمانات قليلة الكفاح . والأحزاب السياسية لم تعرف أبداً المنازعات العقائدية . وكان الحافظون يكتفون بالدفاع عن مصالح الزراعة التي كان إنتاجها يتزايد ، ولكن دورها النسي في الاقتصاد ما فتئ يتناقص ؛ والوسط الكاثوليكي كسب ، حتى في البلد البروتستانتي ، أصوات الطبقات الوسطى ؛ والأحرار عثلون رأس المال ، والاشتراكيون العمل ، ولكن مجابهتهم لم تثر خلافات سياسية ؛ والخلافات الاجتاعية نفسها كانت أقل عنفاً مما في فرنسا أو في إنكلترا ؛ وإضراب ١٩٠٥ الأهم من غيره ، انتهى بتحكيم حكومي منح عمال المناجم في حقل الرور يوم ثمانية ساعات عمل . وحيال الطبقة العاملة كان غليوم الثاني يتابع على هذا النحو سياسة بسارك التي بموجبها يملك رب العمل وحده السلطة فيا يتعلق بإحداث وإدارة الأعمال الاجتاعية في المشروع ؛ ومثل هذا الموقف كان يتطلب الدفع بالعملة . على أن الحزب الاشتراكي وإن كان في ريخشتاغ ١٩١٢ أكثر عدداً ، فإن موقفه الإصلاحي ، في عز ارتفاع مفاجئ للمنتجات الصناعية ، كان يمثل بالنسبة للنظرية الماركسية هرطقة أقل منها تكذيباً حقيقياً . وألمانيا هذه العاقلة والمزدهرة والمتبرجزة ما كانت لتثل مع ذلك إلا أحد صفقي الباب ، وكان يوجد أيضاً ألمانيا القلقة والحربية والمتكبرة ، التي كانت ممثلة ، لمصابها ، بالإمبراطور نفسه ، والمادية المحيطة لا يمكنها أن تكفي أميراً عصبياً وغير مستقر . وكان بعض الفرنسيين قوميين ممالقين برغبة مخلصة للأخذ بالثار ، أو عن ضرورة انتخابية . وكان بعض الإنكليز كذلك لمصلحة اقتصادية ؛ والإمبراطور غليوم لم يكن عنده ما يحمله على تحمل أي من هذه الدوافع أو الأسباب . ومنذ أكثر من قرن ، كان سادة أوربة في معظمهم أناساً عقلاء يشعرون بمسؤوليات وظائفهم ووزن كلامهم وبثن التوازن والسلام : أما غليوم الثاني ففضل أن يسلك مسلك زعيم لحزب .

كان الإمبراطور قائداً للجيش البروسي ، يسمى الضباط في جيش البركا في البحرية ، دون أقل مراقبة من المستشار أو البرلان ، « إن أعز رغبة على كل بروسي ، قال بتان هولوڤيغ في ١٩١٤ ، أن يرى جيش الملك سليماً معافى تحت إمرة مليكه وألا يصبح جيش البرلمان » . وإلى جانب المجتمع الصناعي بقي على هذا النحو مجتمع من غوذج البروسي ـ القديم المطابق لوجهات نظر فريديريك ـ غليوم الأول وفريديريك الثاني : ضباط نبلاء خاضعون لسيدهم ( ولو فقدت الطبقة النبيلة حصر مهنة ضابط) ، وجنود ، عند عودتهم إلى الحياة المدنية ، يرون بأنهم معززون ومجددون لقواهم بمرورهم في الجيش . والرفقة والإخاء في السلاح كانا الغرض أو الموضوع الذي يجده غليوم الثاني الذي يغير عدة مرات بزته العسكرية في اليوم ، في مئات الخطب . وكان يجب على جيشه أن يكون قاسياً كصخرة من القلز ، وأن يبقى حصنا للأمة ضد الأعراق المجاورة المنحلة . وفي الحقيقة إن الجيش والبحرية القويين باستطاعتها أن يعتبرا ، في زمن بسارك ، ضاناً للتوازن الأوربي . ولكن كان يلزم في الوقت نفسه أن يتصالح مع إنكلترا وروسيا . إلا أن الإمبراطور كان يحسد إحداها ويحتقر الأخرى . وقد أعرب عن ذلك في تصريحات مسمومة تثير القضايا السياسية الحقيقية وحدها وقد أعرب عن ذلك في تصريحات مسمومة تثير القضايا السياسية الحقيقية وحدها لكمه . إن القوة الألمانية المتزايدة بحرارة وشدة أقلقت أكثر بما طهأنت ، لاسها وأنها وأنها وأن الأمها وأنها و

كانت مشاركة لمذهب جديد وهو مذهب الجامعة الجرمانية «سياسة عالمية » وكل هذه الأغراض المتلاحمة عن غير فطنة ، لم تكن متخذة لتهدئ فرنسا ، ولتلين إنكلترا . وكان يلزم لألمانيا المتحدة ملك بورجوازي : وملكها الهوهنتسولرن الفارس وغير المسؤول عودها على اعتبار الحرب ، حسب تعبير الجنرال برنهاردي « كالتزام معنوي في بعض الحالات ، وكا هي ، عامل لا غنى عنه للحضارة » .

وعلى الأقل من هذه الحرب كان يحضر الوسائل بنفاذ ؛ فقد كان الجيش مدرباً جيداً ومجهزاً بدافع كروب الثقيلة ، والبحرية أعيد تنظيها على يد فون تيربيتز ، وتنافس « البحرية الملكية » الإنكليزية ؛ والمعنويات التي ارتفعت أخيراً في ١٩١٤ ، بعد الكثير من المناسبات الحربية ، دفعت العسكريين إلى اتخاذ القرار بقوة ، وكان باستطاعة ألمانيا أن تتبنى كلمة غوته في ١٨١٧ : « يجب علي أن أعترف بأن ليس في وسعي أن أعمل غير السعادة الأبدية ، إذا كانت لا تقدم لي أيضاً أعالاً لإنجازها وعقبات للتغلب عليها » ،

# فرانسوا ـ جوزيف والملكية المزدوجة :

بعد سادوقا ، فهمت النسا أن الوحدة الألمانية ستحقق دونها . حتى إنها رأت أنها سعيدة بأن هذه الوحدة لم تكن ضدها . وكان عليها منذ الآن الاهتام بدبلوماسية قضاياها الداخلية ؛ والقضايا القديمة الملاحظة التي لم تحل على يد مترنيخ ، استيقظت بحدة : كيف يكن أن يعيش بسلام ، وتحت صولجان واحد : النساويون ، والتشيك ، والسلوقاك ، والكروات ، والصرب ، والجر ؟ إن القضية حادة بذاتها وكانت تتعقد ، بالمقابل ، في كل تغيير للتوازن الأوربي : إن سلاف الجنوب ، وروماني الشرق ، وبولوني الشمال كان لهم أخوة دم في الجهة الأخرى من الحدود ، والتحرير الإيطالي أعطى للجميع درساً في القوة والمكيدة .

كانت القضية الهونغارية أهم من غيرها: فن ١٨٤٨ ، صحبت الثورة الهونغارية ، بقيادة كوسوط ، الثورة الإيطالية . ومن جهة أخرى ، لم تكن « الحقوق التاريخية » لم للكة سنت إيتين مهملة ، وفي الغالب كان العواهل النساويون يعتدون عليها للدعوة إلى ولاء الدياط والطبقة النبيلة المجريين . وفي ١٨٦٧ اعترفت تسوية (حل وسيط ) نهائية باستقلال هونغاريا ، مع حكومة مسؤولة . وقبل فرنسوا ـ جوزيف بأن يتوج «ملكاً رسولياً » في بست . وسمي ثلاثة وزراء عامين : للشؤون الخارجية والحربية والمالية والمصالح المشتركة بين سيسليتانيا ( النسا ) وترانسليتانيا ( هونغاريا ) ؛ واستلم في ١٨٧١ هونغاري ، وهو الكونت آندراسي ، وزارة الشؤون الخارجية واحتفظ بها خلال سنوات طويلة .

وهذا التقسيم ، هذه الثنائية ، أوضى كثيراً الأمة الجرية ! ولم يقتصر ذلك على الطبقة النبيلة التي تجسدها ، وتحافظ على تفوقها السياسي ، بفضل نظام انتخابي ضريبي ( فرانسوا \_ جوزيف في حالة توتر مع الهونغاريين ، كان يهددهم بتوطيد التصويت العام عندهم ) ؛ ولكنها كانت حرة في متابعة بجيرة ( جعل الناس مجراً ) متسارعة للقوميسات الآخرى الترانسليتسانية ، وبصورة أساسية الرومانيين ، والسلوڤاك والصرب . والكرواتيون استفادوا أنفسهم ، مند ١٨٦٨ من حل وسط والسلوڤاك والصرب . والكرواتيون استفادوا أنفسهم ، مندة الجرية في المدارس وحتى في أساء الأمكنة والمواقع . وهذا العمل كان لعبة خطرة في نهاية القرن التاسع عشر ، لأن القوميات السلاڤية نمت بقوة تحت تأثير روسيا وصربيا . وفي الحقيقة ، إن المنازعات الداخلية القديمة بين الكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذوكس ، كانت تعيق المطالب ؛ وعلى الأقبل في ١٩٦٤ كانت الإمبراطورية تضم على واحد وخسين مليوناً من السكان ، أربعة وعشرين مليوناً سلاڤياً ، ووجدت نفسها مضطرة إلى حل عسكري لأنها طرحت زمناً طويلاً ، ولا شك ، وتطرح أيضاً كل حل اتحادي حقاً . وحت الرصاص الصربي سقط في ساراييڤو الأرشيدوق الوارث فرنسوا فرديناند ، ( رغ

أنه كان شخصياً في صالح السلاڤيين ) . ولسحق صربيا المستقلة نهائياً أثارت ڤينا دون ندم ، الحرب العالمية .

وفي پراغ ، من جهة أخرى ، وفي كل بوهييا شعر التشيكيون بالخيبة من الحكم الثنائي ، وما لبثوا أن طالبوا لأجل تاج سن فينسيسلاس الحقوق التي حصل عليها تاج سن - إيتين . ولم يسوَّ شيء في ١٩١٤ بالرغ من تعاقب الفدرالية غير النافذة والمركزية المتسلطة . وما كان الإمبراطور حاوله أحياناً لقبول حل اتحادي ، اصطدم بالأقلية الألمانية في بوهييا وبحسد الهونغاريين وشيئاً فشيئاً حصل التشيكيون على المساواة في اللغتين ؛ الألمانية النساوية والتشيكية في الإدارة ، وإنشاء جامعة تشيكية في براغ . وما زالوا بعد بعيدين عن الغاية عندما انفجرت الحرب . والأعضاء العنيفون في المقاومة اختاروا بعامة المنفى .

والمؤرخ يحاول عبثاً ، عندما تنفجر أزمة ، أن ييز ويستبين فيها الصفة التي لا يمكن اجتنابها ، وعندما تنتهي بإخفاق ، أن يؤكد بأن النصر كان مستحيلاً . وعلى هذا فقد أصبح من المغري بعد الحرب العالمية الأولى ، أن يؤكد على أن الملكية المزدوجة كانت ميتة من تشوه ولادي ، وراثي . ومع ذلك فإن ملاحظاً ماهراً على ما يبدو ، وهو الرئيس التشيكي أدوار بينبش ، كتب في ١٩٠٨ : « لقد جرى الكلام في الغالب عن تفكك النسا . لا أعتقد ذلك ؛ لأن الروابط التاريخية والاقتصادية التي تربط الأمم النساوية بعضها ببعض قوية . وفي الحقيقة إن النزاعات القومية ستلعب أيضاً زمناً طويلاً دوراً هاماً ، ولكنها لم تعد كا كانت في نصف القرن السابق ... إن التصويت العام هيأ الأرضية لحل هذه الحالة الصعبة » .

وفي الواقع يجب ألا نبحث في التعايش لعدة لغات وأديان عن أسباب الأزمة النساوية ، والأحرى أن نبحث في عدم المبادهة والأفكار الكرية الذي ميز حكومة فينا

في غضون الخسين سنة الأخيرة من حكم فرانسوا - جوزيف الطويل ، كا في التعقيد الخاص للقضايا النساوية - الهونغارية .

إن حضور الإمبراطور نفسه ، أولاً كان معقاً للفكر السياسي : فكلما شاخ « جدً أوربة » أصبح مبجلاً أكثر لكبر سنه ، والمصائب العائلية التي تحملها بصبر ، بطبعه المحايد كرجل بسيط ، كلما أصبحت الثورة الحادة لا يفكر بها ولا يمكن أن توجه ضده ، وبواسطة ذلك حصل الإعفاء من إزالة الأسباب الممكنة . وقد وصف الروائي موزيل في صفحات لا تنسى عشية الحرب أن هذه الازدواجية ( القيصرية والملكية حاضرتان في كل مكان ) المصفاة والمحافظة والمهتة بالتشريفات والاحترام والقائمة بالاحتفال بيوبيل العاهل المبارك والمراكمة بهذا القصد للجان الجوفاء والاجتاعات الفارغة . والتصوير ( الرسم ) سيكون حقيقياً من وجهة النظر السياسية . لأن إدارة آل هابسبورغ الشهيرة ، في فجر القرن العشرين لم تكن إلا آلة ثقيلة ورتيبة .

وهناك عدو كان قد عرف على هذا النحو ، في ١٨٥٥ ، دعائها الأربع : « الجندي واقف ، والكتبيون أو الديوانيون ( البوروقراطيون ) جالسون ، والكهان جاثمون على ركبهم ، والوشاة صاغرون » وفي آخر القرن ظل الجيش قوياً ومدرباً جيداً وكان الإمبراطور يسهر شخصياً عليه ، ولم يقبل أبعاً ، مثلاً أن تعطى فيه الأوامر بالهونغارية . بل ويجب أن يبقى واحداً ولا ينقسم . والكنيسة المهورة بشكل غني ، كانت تمارس على المجتمع نفوذاً قطعياً ، ويكاد يطعن بها بتقدم بورجوازية الأعمال اليهودية والاشتراكية الماركسية . وبالمقابل ، فقدت الشرطة والإدارة حيويتها : ففي المهورة وطد التصويت العام في النسا ، واستطاع في فينا محافظ « مسيحي ـ اجتاعي » في تحويل النقل والغاز والكهرباء إلى مصالح بلدية . وفكر اشتراكيون مثل رننير ، كا الاجتاعية في ألمانيا ، جارتها .

وبالرغ من الإطار (الملاك) العتيق لمؤسسات النسا هونغاريا ، والصعوبات الحقيقية الموروثة عن تاريخها ، وكان بالإمكان أن تتغلب على معظم الأخطار التي أطاحت بها ، ولم يكن لينقصها في هذا الشأن إلا سياسة واضحة ورجال صادقو العزم في تطبيقها .

### إمبراطورية القياصرة وأزمة غوها:

بصورة منتظمة جداً ، وعلى نقيض ماحدث في الغالب الأع في تاريخ روسيا السابق ، توصل القياصرة الثلاثة الأواخر من آل رومانوف إلى العرش ، كل واحد منهم خلف أباه . ولكن إذا مات الكسندر الثالث في ١٨٩٤ موتاً طبيعياً فإن الإمبراطورين الأخيرين هلكا قتيلين ، الكسند الثاني في ١٨٨١ من قبل إرهابي « حرية الشعب » ونيقولا الثاني في ١٩١٨ من قبل البلاشفة .

وذلك لأن الزعماء الدينيين والعسكريين ، والسادة المطلقين في ١٩١٤ لمائة وستين مليون نسمة ، هؤلاء الأواخر الجاكمون بأمرهم في أوربة لم يعرفوا كيف يرضون التطلعات القومية والاجتاعية والسياسية لرعاياهم في ذلك الحين .

من وجهة النظر القومية ، كانت الإمبراطورية الروسية بعيدة عن تشكيل جمهور متجانس : فنلانده ، والأقاليم البالطية ، أستونيا ، ليڤونيا اللوثرية ، ليتوانيا وبولونيا الكاثوليكيتين ، والقبائل الإسلامية في حوض الفولغا والقوقاز ، وأرمينيا ، وأكرانيا نفسها ، كلها جميعاً كانت تتحمل بجزع سيطزة سان بطرسبورغ . كانت الثورات عديدة ، ومنها ثورة بولونيا ، في ١٨٦٢ التي كانت دامية أكثر من غيرها . وفي أي مكان ما كان القياصرة ليعجبوا بحل آخر غير الترويس ( جعل السكان روساً ) ، وإلغاء اللغات القومية ، وتغيير أساء الأمكنة وتثبيت الفلاحين المستعمرين وإلغاء اللغاب نفي القوميين المتشددين . وقد صرح القيصر الكسندر الثاني : « إذا منحت اليوم دستوراً ، فغداً تسقط روسيا حطاماً » . إن فسيفساء

الأعراق والأديان التي تتشكل منها الإمبراطورية كان لها إذن نتائج سياسية من وجهة نظر مضاعفة : فقد شهد فيها الحكم المطلق دفعاً بالغيبة لفقدان الإصلاحات الليبرالية ؛ والمعارضون استدوا في الغالب من وجدان قومي عزي غذاء للروح الثورية . واليهود على سبيل المثال الذين كان النظام قد دمرهم بالإبادة أو القتل ، كانوا بالنسبة للقيصرية أعداء غير قابلين للمصالحة : وتروتسكي كان مثالاً صالحاً لذلك .

وإذا أهملت الحدود القومية ، فإن الجمّع الروسي في أواخر القرن التاسع عشر ظل ريفياً في أغلبيته القوية العظمى ، ففي ١٨٦١ ، قبل الأوكاز إلى المرسوم المحرر للقيصر الكسندر الثاني ، كانت الفلاحة قليلة الاختلاف ، عن بعضها . والمير ، التنظيم القروي العائد للكومون ( القرى ) ، كان يعيد من جديد توزيع الأراض دورياً بقصد المساواة ؛ وظل الفلاح ثابتاً على تنظيم . ولكن إلغاء الفدادية تناول قليلاً هذا الإطار الذي دام منذ قرون ، وهو أن أقلية من الريفيين أكثر غنى ، وأكثر ذكاء أو خادعين توصلوا إلى شراء أراضي كومونية ( من الكومون أي الناحية في تقسينا الإداري ) . و « أكلة المير » هولاء أو الكولاك ، الفلاحون الأغنياء ، جعلوا الحياة أصعب أيضاً على جمهور الفلاحين الفقراء . وهؤلاء ، بالرغم من الرقابة التي كانوا هدفها ودوام جواز السفر الداخلي ، أخذوا يهاجرون نحو المدن واضعين إلى جانب القضية الريفية قضية عمالية . وفي الواقع إن روسيا . منذ ١٨٨٨. ، أصبحت دولة صناعية . وتحت الإدارة القوية للكونت ڤيت الوزير من ١٨٩٢ إلى ١٩٠٣ ، بنيت سكك حديدية ، ورؤوس الأموال الأجنبية ، وبخاصة الفرنسية والإنكليزية ساعدت على نشأة صناعة كبرى ، صناعة معدنية في الأوكرنيا وفي سن بطرسبورغ ، ونسيجية في بولونيا وموسكو ، وبترول في -باكو . وهكذا فقد تكدست في المدن الكبرى طبقة كادحة بائسة ، مثل التي عرفتها فرنسا وإنكلترا قبل خسين عاماً . وبين هذه الجاهير العالية بدأت الدعاية الماركسية تنتشر في سنوات ١٩٠٠ . والحزب العالي الاجتاعي \_ الديم وقراطي في روسيا ، الذي تشكل في ١٨٩٨ ، انقسم بسرعة إلى اتجاهين حزب المانشفيك (حزب الأقلية ) الأوفياء إلى الخطة القديمة التي وضعها كارل ماركس لنظريته ، وكانوا ينتظرون أن تصبح روسيا أمة صناعية حقيقية ، وأن الزيادة العددية في الطبقة الكادحة تساعد فيها بشكل طبيعي على ثورة . والبولشفيك (حزب الأكثرية) ، كانوا بالعكس أيضا أنصار ثورة مباشرة ، وبالنسبة لرؤسائهم ، مثل اليانوف المسمى لينين ، المهم أن تتشكل جماعات صغيرة عازمة وحازمة ، تضم حداً أقصى من العال المدربين على تقنيات الاضطراب الثوري . وبالرغ من تحريم كل حركة نقابية ، كانت الإضرابات تحدث بكثرة وفي الغالب دامية . وظلت القضية السياسية ، بالرغ من كل شيء ، الشغل الشاغل للقياصرة ، ويقصد بذلك التوفيق بين عدة متطلبات متعارضة .

وكانت الطبقة النبيلة تتجول في كل أوربة وتتكلم الفرنسية أكثر من الروسية ، وكانت في الغالب حساسة بالمؤثرات الأوربية . ولا يوجد فيها وسط في داخلها بين المستبدين المقتنعين ، والفزعين من ظواهر الليبرالية ، وبين أنصار الدمقرطة السريعة : والكونت ديتري تولستوي وزير المعارف العامة في حكم الكسند الثاني ، والداخلية في بداية حكم الكسندر الثالث سيكون عمثلاً للنوذج الأول . والكونت ليؤن تولستوي ، ابن عمه ، الذي وصف في قصصه الفساد وعدم الكفاءة ، والفظاعات غير المنيدة للإدارة الإمبراطورية ، سيكون أفضل مثال للنوع الثاني الذي كان يجهز الثورة بالعديد من الزعماء النشيطين . والجهود المبدولة لإدخال عمثلي البورجوازية الناشئة في هذه الطبقة النبيلة أدت أحياناً إلى تشكيل نافرين : كثير من الثوريين الماركسيين أو حتى من النبيلة أدت أحياناً إلى تشكيل نافرين : كثير من الثوريين الماركسيين أو حتى من الأخيرة في التشور

على أن تطوراً في النظام نحو الليبرالية الدستورية لم يكن مع ذلك مستحيلاً ، ففي ١٨٦٤ ، نظم ألكسندر الثاني من جديد الإدارة الحلية لأحداث زمستقا أي ( مجالس ) وهذه مجالس للمنطقة والحكومة المنتخبة من قبل ثلاث فئات ، أي مالكين

عقاريين ، سكان مدن وقرى ريفية ) حققت بعض الاستقلال الـذاتي المحلى وبعضاً من ذوبان الطبقات . وفي الوقت نفسه ، أحدثت لجنة محكمة الجنايات ، وتعليم ثانوي وعال منفتح للجميع . وظهر شعور مدني أهلى يختلف عن الإطاعة الدينية التي اعتاد عليها رعايا القيصر : ودلَّ تولستوي في « البعث » كم من أعضاء اللجان الجديدة ، المشربين بدورهم الاجتاعى ، قد أنجزوه بعاطفة ذات أهية . ولكن ثورة ( الأرض والحرية ) ، ثورة بولونيا ، والإخفاقات الخارجية ، وأخيراً مقتل ألكسندر « الحرر » كبحت نوايا الإصلاح . ودلُّ حكم ألكسندر الثالث على عودة إلى رد الفعل : رقابة وثيقة على الصحافة والمؤلفات المطبوعة ، قريبة من الزمستقا ، وإبعاد أبناء سائقى العجلات ، والخدم ، والطباخات والناس الذين من النوع نفسه ، عن الجامعة ، خشية أن يُصنع منهم ثائرون لا يكن تمثلهم ، وجاسوسية في التعلم العالي ، إن كل هذا أدى إلى تعزيز الدولة ولكن أيضاً إلى الاستياء . وعند وفاة القيصر قبل أوانها ، كان خلفه نيقولا الطيب حتى الضعف ، والقابل للتأثير عليه ، قد حاول امتصاص المعارضات بفوز خارجي لامع . وكانت حرب ماندشوريا التي انتهت بالخزي الروسي أمام اليابان - في ١٩٠٥ . وعندئذ حكم على السلطة المطلقة بالشجب . وبعد الثورات الدامية ، قرر القيصر منبح نظمام دستوري صنعت منه روسيا التجربة الغريبة بين ١٩٠٥ وثورة . 1117

إن حرية الأشخاص ، والكلام والاجتاع والتجمع لإنشاء الرابطات وإحداث على تشريعي منتخب بالتصويت حسب الكور: وهو مجلس « دوما» الإمبراطورية ؛ وبعد هذه الإجراءات وجدت روسيا في نفس الدرجة التي كانت عليها فرنسا في ١٧٩٠ أي أنها مجبرة على تعلم القيام بتجربة الملكية الدستورية ، وإلا فتتعرض لخطر توسع العملية الثورية . ولكن ماأن حصل هذا الامتياز إلا وفزعت الأوساط المحافظة وأبلغت مخاوفها إلى العاهل ، مع أن الأحرار الفخورين بالنجاح الأول ، كانوا يطالبون بالتصويت العام . والدومات المتعاقبة كانت محكومة إذن إما بالحل إذا طلب

أعضاؤها توسيع الإصلاحات الديموقراطية (كانت هذه الحالة في ١٩٠٦ و ١٩٠٧) وإما إلى موافقة بسيطة على الإجراءات الحكومية . وكان هذا دور الدوما الذي أطلق عليه : « دوما الأمراء » الذي صادق بين ١٩٠٧ و ١٩١٢ دون عناء على الإجراءات التي اتخذها ستوليبين القوي . « تهدئة وإصلاح » ، هكذا كان هدف هذا المثل للبوروقراطية ( الديوانية ) المستنيرة . لقد عرف كيف يني بخاصة الملكية الفردية للأرض ؛ وبين ١٩٠٦ و ١٩١٢ كسب الفلاحون على هذا النحو ما يقارب تسعة ( ٩ ملايين هكتار ) ، وفي الوقت نفسه ازداد الازدهار : الصناعي بفضل الحقن المستر لرؤوس الأموال الأجنبية ـ ولكن أيضاً الزراعي : فقد ازداد استهلاك الزبدة والسكر بالنسبة للمواطن الواحد بنسبة ٣٠٪ بين ١٩٠٦ و ١٩١١ وكان هذا عظياً بالنسبة لروسيا في الغالب .

وبالرغ من مقتل ستوليبين في ١٩١١ فإن سياسته توبعت حتى الحرب . ومع ذلك فإن المعارضة ، أمام تحسينات النظام ، لم تلق السلاح ، بل بالعكس . وفي الوقت ذاته أقام مذهب الإشراق ( مذهب أوهام المدعين بالوحي ، أهل الكشف ) في البلاط ، تحت تأثير الراهب الغامض راسبوتين ؛ والطبقات الموجهة كانت تشك أكثر فأكثر بشرعيتها الخاصة : ففي ١٩١٤ ، لم تكن إمبراطورية القياصرة لاأوتوقراطية ولا ديوقراطية ، ويعقدوا وتضم مساوئ النظامين ، فتارة كان باستطاعة الثوريين أن يتآمروا صراحة ، ويعقدوا اجتاعات ، وينشروا صحفاً ؛ وتارة يتعرضون للخطر ويقع عليهم قمع غاشم ، مثل الإعدام بالرصاص الذي جرى في ١٩١٢ لمضريي منطقة اللينا . وعليه فهذه روسيا السيئة التأمين والطهأنينة التي أرادت ، في آب ١٩١٤ أن تدافع عن صربيا باسم الإخاء السلاقي : وقد وضعت الحرب الإمبراطورية في ظروف ضعف داخلي ومنه كان بوسع التحليل الليليني أن يستخلص النتائج ( التاكتيكية ) لصالح الثورة الاشتراكية .

# الفصل الثالث من أوربة البسماركية إلى الحرب العالمية الأولى

لقد كان الإعلان الرسمي للإمبراطورية الألمانية ، في ١٨ كانون الثاني ١٨٧١ ، في قاعة المرايا ، في قصر قرساي ، يعبر للتصوير الشعبي عن رمز لنظام جديد : فعوضاً عن التفوق الفرنسي الذي أراد أن يبعث ، في عهد الإمبراطورية الثانية ، بدبلوماسية متعبة ، النتائج الشاقة للجيوش النابوليونية ، حلت محله هيئة ألمانية بخوذة منتهية في أعلاها برأس معدني حاد يبرهن على أن الحديد والنار يحافظان على دورهما ، في عصر الرأسمالية الذهبي .

كان بسمارك راضياً . وهذا منه تعقل وحكمة : فقد عرفت إنكلترا الخصم من قبل ، وروسيا لا تحب الجيران لابسي الجزم . حتى إن ذلك كان عن قناعة شخصية : إذ كان على أوربة أن تستقر وتدخل في عصر توازن .

وكانت فرنسا منهكة من جرح الكبرياء الذي كان بالنسبة للمستقبل فألاً مشؤوماً . ولكنها ذلت وحط من قدرها ، واضطراباتها الداخلية كانت مؤشراً صالحاً للسلام ، على ما يبدو . ومع ذلك ظلت ترتجف خمسة أعوام .

### ١ ـ أوربة بسمارك

#### فرنسا منعزلة:

« لا أريد جمهورية تخيف » : هذا هو القول الذي يفضله جول غريڤي . وذلك في الواقع ، في التوازن الأوربي على الأقل ، لأن فرنسا الجمهورية لم يكن لها وجه مُؤمَّن ومطمئن . وأراد بسمارك أن يلعب به . إن فرنسا التي ساعدها على قهر الكومون وضعت في موقف المتهمة . وإن تضحية الألزاس واللورين التي صادقت عليها الجمعية ( المجلس ) لا تبعد مشاريع الأخذ بالثأر . أما بالنسبة للجمهورية في الداخل فكان القصد أن تسترد من الملكيين صوفية النظام ، وفي الخارج صوفية سلام لا يكن أن يوصف بالجبن . توازن صعب : إن المجلس الذي صادق على معاهدة فرنكفورت ، أراد مع ذلك أن يهتم بالدفاع الوطني ، ولكن دون أن ينفر ألمانيا . وأصر تيير : ففي ١٨٧٢ أقرَّ القانون العسكري خـدمـة خمسـة أعـوام . وتيير الـذي كانت تحركـه زمنـاً طـويـلاً العواطف الحربية حيال بروسيا التي كشف عن أطهاعها في ١٨٦٦ ، حين واقعة سادوڤا ، كان يشعر بأنه يجب تجنب حرب جديدة ، مها كلف الأمر ، مع عدو أبدى كثيراً من القوة ، ولكنه ظل على حذره . ووجوده على رأس الجهورية كان ضاناً ، بالنسبة لبسمارك ، بأن فرنسا قبلت باحترام بنود فرنكفورت . وإذن لم يتردد المستشار في تعزيز وضع الرئيس المهدد من قبل الأغلبية الملكية في ١٨٧٣ : أعطاه النجاح الدبلوماسي في الاتفاق الفرنسي الألماني في ١٥ آذار ١٨٧٣ ، الذي ينص مسبقاً على دفع غرامة والجلاء . وتيير « استحق اعتراف الوطن » ؛ ومع ذلك حل محله ماك\_ماهون في شهر أيار . على أن وصول الملكيين إلى السلطة كان تهديداً للتوازن الأوربي كما كان يريد بسمارك : الملكية أفضل بكثير من الجمهورية إذ تستطيع عقد أحلاف مع البلاطات الأوربية م وعندئذ ضم بسمارك التهديد والعزل الدبلوماسي لفرنسا إلى لعبة الأحلاف الدقيقة . كانت ١٨٧٧ سنة « الكفاح لأجل الحضارة » ، لأن النزاع الداخلي ضد الكاثوليك الألمان تضاعف بمعارضة لعمل الكاثوليكية على الصعيد الدولي . وكان بسمارك يخشى من أن القضية الرومية ( من روما ) تضم حول البابوية الأمتين الكبريين الكاثوليكيتين ؛ النسا وفرنسا ، بتحريض حرب ضد إيطاليا . وحماسة المحافظين الفرنسيين كانت صدى للمناشير الدعائية للأساقفة الألمان ، وأتاحت للمستشار الفرصة التي يبحث عنها لتهديد حازم جدا . وكان التحذير شديدا بالنسبة للملكيين : فقد عزا إليهم الروح الحربية التي كانت منذ ١٧٩٢ وقفاً على اليسار في فرنسا . وأصبح الحزب الملكي حزب الحرب ، رهنا ثقيلاً لقاعدته الانتخابية في فرنسا المنهكة . وابعد الحذر . ولكن بسمارك شعر بالصعوبة التي كانت عليه للمرور من الكلام إلى الأعمال . ولم تنظر لافرنسا ولا إنكلترا نظرة طيبة لتدخل ألماني جديد في فرنسا حتى ولو لتأمين سلام معرض للخطر بالاضطراب الفرنسي . وفي موقف الأسد ، عانت ألمانيا من قبول الفكرة بأنه من المكن حصول خطر من هذه الذبابة الجهورية التي اصبحت فرنسا .

وقانون الملاكات (كوادر) الجيش ، الذي صوت عليه في آذار ١٨٧٥ يكن اعتباره مؤشراً لإرادة حربية من جانب فرنسا . فرد بسمارك عليه هذه المرة بصورة غير مباشرة . وكانت عناوين الصحافة الألمانية تدل على قلق مصطنع : « الحرب هل هي على مرأى من الناس ؟ » فإذا كانت كذلك فإن الدبلوماسية الألمانية كانت تحاول أن تفهم البلاطات الأوربية أن من الأفضل كسرها وهي في البيضة بأقل كلفة . ولسوء الحظ لم تكن إنكلترا وروسيا من هذا الرأي . فقد كتبت الملكة فيكتوريا إلى غليوم ، وأعطى القيصر إلى فرنسا ، بواسطة سفيره ، كل التهدئات عن « مناورة » بسيطة من ألمانيا .

وهذا التدخل خلال مرتين من إنكلترا ومن روسيا أشعر بسارك بأن تهديداته تؤدي إلى التجمع حول فرنسا لكل الدول التي تقلقها القوة الألمانية : وهذا ما كان يريد اجتنابه . ولذلك عوضاً عن المساومة بالحرب ، أحل عندئذ دبلوماسية الأحلاف .

وظل عزل فرنسا الفكرة الأساسية للسياسة البسماركية ، ولكن ألمانيا كان لها القليل من الخيار لعقد أحلاف فعلية تكون أهلاً لها . رفضت إنكلترا : لأنها كانت تسهر على التوازن الأوربي بعزلة فظيعة . وإيطاليا ، فريسة الاضطرابات الداخلية ، ما كانت لتشعر بعطف حيال المستشار ، رجل النظام : حتى ولو جاءت وتحالفت مع فرنسا ، وهذا قليل الاحتال على ما يبدو ، فلم تكن خطرة . والإمبراطوريتان ، النسا ـ هونغاريا وروسيا ، كانتا الحليفتين الوحيدتين المكنتين . وكلتاهما كانتا اللنسبة لفرنسا رفيقتين دبلوماسيتين محتلتين . فالنسا ـ هونغاريا كانت تشعر بالخزي الذي فرضته عليها ألمانيا في سادوڤا . وكانت روسيا تقلق ، منذ فرنكفورت ، من غو القوة الألمانية ، لاسيا وأن الواحدة كانت منافسة للأخرى في البلقان حيث كان «الزحف نحو الشرق » النساوي يقاوم الجامعة السلاڤية .. وهذا التنافس يكن أن يدفعها للبحث عن مساندة فرنسا . والدع الألماني بالنسبة لكل منها سيكون ولا شك حظاً عظياً . وإذن كان يجب على المستشار أن يتصالح مع هاتين الدولتين المتنافستين ، ثم يضهها معاً في تحالف يبعد عن البلقان : وهكذا حصلت ألمانيا على تأمين بالمساعدة في يضهها معاً في تحالف يبعد عن البلقان : وهكذا حصلت ألمانيا على تأمين بالمساعدة في حلة حرب مع فرنسا ، وستكون بذلك حكاً أيضاً لأوربة الوسطى .

وفي أيلول ١٨٧٢ ، هيأ بسمارك ، بمناسبة مناورات كبرى ، لقاءً في برلين بين الأباطرة الثلاثة . ولم يكن هذا اللقاء غير مقدمة لتقارب الإمبراطوريات الثلاث ، والحوادث المعارضة في فرنسا دفعت بسمارك للإسراع في إبرام معاهدات حلف عسكري . ونص اتفاق سن - بطرسبورغ على عون مشترك جرماني - روسي في حال هجوم من دولة أوربية . والنسا - وهونغاريا لم تكن إذن مبعدة عن اللعبة الأوتوماتكية في العون العسكري . ولكن اتفاق شونبرن المبرم بين الروس والنساويين أقى بعادل لجر ممكن لألمانيا في حالة نزاع نمساوي - روسي . وينص على اتفاق « مباشر وشخصي » بين العاهلين ، مستقل عن التغيرات التي يمكن أن تعمل في إدارتها . لقد كان المقصود ببساطة تهيئة عمل سياسة حليفة .

وفي تشرين الأول ١٨٧٣ أيدت هذه السياسة بتفاهم ( وفاق ) الأباطرة الثلاثة : اشتركت ألمانيا في الاتفاق النساوي ـ الروسي واحتفظت لنفسها بإمكان لعب دور الحكم الأساسي . وحصل عزل فرنسا . وازداد بدخول إيطاليا في فلك الوفاق ، دون اتفاق واضح ، وإنما بجذب . وهكذا أرجعت دبلوماسية من أسلوب « نظام قديم » جداً ، لأن كل دولة ما كانت لتتابع إلا أهدافاً قومية واضحة . وبالنسبة لوفاق الأباطرة الثلاثة ، ظهر الحلف المقدس إيديولوجياً وسياسياً كذكرى بعيدة بشكل فائق ، أو ، إذا فكر بالخلافات الحديثة ، كسابقة . أما الآن فإن سياسة الوزارة لهذه العاصمة الكبرى أو بلك قد أصبحت من جديد واقعاً قوياً كا في زمن لويس الرابع عشر .

#### السياسة على الحك:

السياسة البسماركية تعتمد على موضوعة أساسية وهي : عدم تدخل النسا ـ هونغاريا ، كروسيا ، في البلقان ، أي التخلي عن مشهد هام للروح القومية العائدة لكل منها . ولكن في تموز ١٨٧٥ انفجرت ثورة في البوسنة ـ هرسك ضد الإدارة العثمانية الفظة : فقد شوهد هز الراية القومية لارتباط بوسني في الدولتين المستقلتين : صربيا والجبل الأسود . ثم التحقت بلغاريا في ١٨٧٦ بالحركة . وكانت مقرأ لاكسر خوسية واستقلت كنيستها الأرثوذكسية في ١٨٧٠ عن الكنيسة اليونانية ، وأرادت أيضاً التحرير السياسي . وعندئذ وجد زعاء الدبلوماسيات الأوربية أنفسهم أمام صعوبة لقيها نابوليون الثالث وهي كيف يمكن دمج القوميات الجديدة في « توازن » غير مستقر في هذه الآونة ؟

أمام القضايا البلقانية ، أريد أن تكون السياسة الأوربية أولاً دولية : وتقبل السلطان عبد العزيز خطة مهيأة تماماً تتوقع نظاماً لمسيحيي الإمبراطورية العثمانية ، وقبل فيها المبدأ ؛ ولكن بعد ذلك قامت الفتنة في القسطنطينية ، وسالونيك حيث قتل الجمهور المسلم قنصل فرنسا وقنصل ألمانيا ، واجتم وزراء الأباطرة الثلاثة للاتفاق

على وقف إطلاق النار في بلغاريا وعلى الغرامات . وإذن لعب التحالف . ولكن بريطانيا العظمى رفضت رفضاً باتاً هذا التدخل من دول أوربا الوسطى في البحر المتوسط الشرقي .

وهناك حادثان قادا حماً إلى الحرب: « ثورة تركيا الفتاة » في القسطنطينية التي وضعت على رأس الإمبراطورية عبد الحميد الثاني سلطاناً سيداً للدبلوماسية ؛ مؤكداً أولاً باستعلاء فكره الإصلاحي ، وبرهن بسرعة على دوام الاستبداد التركي . وأمام إخفاق الخطة ، دخلت الصربيا والجبل الأسود في الحرب ضد تركيا في تموز ١٨٧٦ .

وكانت الدول الثلاث: روسيا، النسا ـ هونغاريا و بخاصة إنكلترا، تراقب هذه الحرب باهتام: إلا أن إنكلترا، بعد نشر رسالة مدوية لغلادستون عن « فظائع بلغاريا »، رأت حركة رأي تكافح بعاطفة ضرورة سياسية: وهي ضرورة سلامة الإمبراطورية العثانية.

ولما كانت روسيا والنسا وفيتين لاتفاق شونبرن فقد وحدا سياستها: والهزائم الدامية الصربية أدت لقبول تدخل عسكري روسي ( نيسان ١٨٧٧ ) فرض ، بعد عدة أشهر من الحرب الشاقة ، على الأتراك بمعاهدة سان ستيفانو ( آذار ١٨٧٨ ) تنظيماً راديكالياً للبلقان ، يتيز بإحداث بلغاريا الكبرى بواجهة على بحر إيجة . وهذه المعاهدة كانت صكاً ثنائياً . وهذا السلام يخالف مبادئ الحلف ، إذ لم تستشر فيه ألمانيا . وكسبت روسيا بساربيا التي فقدتها في ١٨٥٦ ، ولكنها ضمت جزءاً من أرمينيا التركية ، ومنحت نفسها حماية مباشرة أو معنوية على مجموع مسيحيي البلقان . ورفعت النسا وإنكلترا الصوت والنغم : إحداهما رأت أنها تضررت ، والأخرى هددت على طريق الهند . وارتسم تألب ( ائتلاف ) نمساوي ـ إنكليزي ، وأخذت إنكلترا قبرص بعد مفاوضة ماهرة بين دزرائيلي والسلطان : وبذا أخذت ضاناً في البحر المتوسط الشرقي .

عندئذ تدخل بسمارك ، واجمع جميع رؤساء وزارات الدول ووزراء الخارجية في

برلين . واختيار هذه المدينة مقراً للمؤتمر يطبع رمزياً تفوق ألمانيا ، بمناسبة قضية تمسها مبدئياً من بعيد .

انتهى المسؤتمر في تمسور المهما وأعطى تهدئسات للنهسا - هونغساريسا ولبريطانيا - العظمى ، قسم المغاريا لإرضاء بريطانيا ، وحجم غو صربيا الأرضي والجبل الأسود لتهدئسة النهسا التي أخسذت في الغالب حق احتسلال وإدارة البوسنة مدسك : وبقي طريق سالونيك مفتوحاً لإمبريالية فينّا . وخرجت روسيا من مؤتمر برلين مفعمة مرارة . وكان شعور القيصر أنه حضر « تالب أوربة ضدروسيا » .

والحرب الروسية التركية ونتائجها طبعت ، بالرغم من كل شيء ، تهديداً للسياسة البسماركية ؛ من جهة لأن الخلاف النساوي ـ الروسي في البلقان بدا من الآن غير ممكن اجتنابه ؛ ومن جهة أخرى ، لأن وفاق الأباطرة الثلاثة لم يبد مطلقاً كضان كاف أمام عدوان محتل من فرنسا .

### إعادة نظر غير نافذة:

« قال بسمارك قبل سقوطه بقليل : إن دبلوماسيتي تقتضي أن ألعب بخمس كرات ، اثنتان منها في الهواء دوماً » ، ولكن مهارة المشعوذ اصطدمت بصعوبات جديدة بلقانية .

وبعد مؤتمر برلين ، وجه المستشار نحو النسا \_ هونغاريا آماله بحلف عسكري . ولكن البلدين كانت أهدافها متعارضة : ففي نظر أندراسي الوزير النساوي الحلف العسكري مع ألمانيا سيكون أمناً ، في حالة حرب مع روسيا . وبالنسبة لبسمارك ، كان المقصود بصورة أساسية حلفاً ضد فرنسا . وفي هذه الحال تنازل بسمارك : ولم يكن أندراسي مستعداً إلا لحلف هجومي ضد روسيا ، ولم يقبل إلا بحياد ملائم فيا يتعلق بكل دولة أخرى . ووقعت المعاهدة في تشرين الأول ١٨٧٩ بعد معارضة شديدة بين بسمارك

وغليوم الأول. ولكن هذا الحلف الذي دام حتى الهزيمة في ١٩١٨ يخاطر بجذب روسيا من قبل فرنسا . عندئذ استغل بسارك تحفظات القيصر حيال النظام الجهوري ، والمعادي للإكليروس ، ملجأ الدمويين العدميين ... وتوصل إلى تجديد تحالف الأباطرة الثلاثة مع الحفاظ سراً على المعاهدة النساوية ـ الألمانية . وأصبح عندئذ وفاق الأباطرة على هذا النحو وفاق مخدوعين : كان بسارك يريد عزل روسيا عن فرنسا ؛ والقيصر يريد حياد الإمبراطورين في حالة حرب مع بريطانيا العظمى ؛ ورأت فيه النسا ثمن للساندة التي وعد بها الدوبليس ( الحلف الثنائي ) : ثمن دفع لخاوف بسارك من ثأر فرنسى .

وجاءت إيطاليا لتلحق بهذا الترتيب . وكانت سنة ١٨٨١ بالنسبة لها سنة مرة بسبب فرض الحاية الفرنسية على تونس . وهاجت موجة عداء لفرنسا يرجع أصلها البعيد إلى القضايا الرومانية ( من روما ) ، وإنهالت على إيطاليا دافعة إلى تقارب مع النسا . وهذا التقارب لم يكن في ذوق الحكومة التي كانت تبحث فقط عن مساندة ألمانية في القضايا الاستعارية . ولكن بسمارك كان واضحاً : إن محور روما - برلين يجب أن يمر بڤيناً . ووقعت معاهدة في ٢٠ أيار ١٨٨٢ حولت الحلف الثنائي إلى حلف ثلاثي : وبموجبه تعد ألمانيا بساندتها إلى إيطاليا ضد فرنسا في حال حرب دفاعية ؛ وإيطاليا تفعل كذلك مع ألمانيا بالمقابل . وهكذا كانت حليفة إضافية .

إن فكراً لامعاً كفكر بسمارك لا يكن أن يكتفي بهذه المكايد الدفاعية . وحاول في الحقيقة أيضاً مصالحة مع فرنسا محاولاً وساطة شخصية جول فيري المستعمر . حتى إنه وجد من قبل فرنسا تخل حر عن الألزاس ـ لورين ، مقابل مساندة ألمانيا للتوسع الاستعاري الفرنسي . وأسمع بسمارك أن فرنسا يكنها البحث عن إرضاءات في كل الاتجاهات « باستثناء الاتجاه صوب الراين » . حتى إنه اقترح حلفاً رسمياً واضحاً على هذا الأساس . وكان المشروع دون صدى . ومنه كشفت البولانجية عن الصفة الطوبائية بإفراط من الدقة .

وهكذا فقد تصلبت السياسة البسماركية بعناء ، وكان عليها أثناء أزمة المماركية المماركية بعناء ، وكان عليها أثناء أزمة

إن تقسيم بلغاريا لم يعق النفوذ الروسي . وأذاعه الضباط والموظفون في الجيش والإدارة والمدارس . وقوي الروس بنشر ثقافتهم ، وعملوا على انتخاب الأمير الكسندر باتمبرغ ، وهو ألماني وينظر إليه أنه محب لروسيا . وفي الواقع ، استغل بسرعة القومية البلغارية التي تهدف إلى حذف روسيا . وشهد عام ١٨٨٥ تباعاً ثورة في الروملي الشرقية ، وهجوم بلغاريا ، المستعدة لضم الروملي ، بواسطة صربية ، وهزيمة صربية نكراء توصل التدخل النساوي وحده إلى تحديدها . وأخذ الكسندر باتمبرغ صورة بطل قومي . إلا أن الروس خلعوه واستعاضوا عنه بحكومة موالية لهم ، قلبها البلغاريون ودعوا أميرهم . وبعد الكثير من التقلبات انتهى الكسندر بالتنازل عن العرش . ولكن بالرغ من الضغط الروسي كان خلفه المنتخب فرديناند دوساكس \_ كوبورغ الضابط في الجيش الهونغاري المدعوم من النسا ( ١٨٨٧) . وهكذا انتقلت بلغاريا إلى منطقة نفوذ فيناً . وتدمر وفاق الأباطرة الثلاثة .

وكان ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه فرنسا أن تعيش ساعة البولانجية ، ونفحة الحاس للأخذ بالثأر .

في ١٨٨٥ قُلب جول فيري إثر حادث لانغ سون الذي ضخم بتصور الوطن الأم ( المتروپول ) لنسب كارثة . فقد بلورت سياسة « التونكينوي » الاستعارية معارضة قومية من اليين كا من أقصى اليسار الراديكالي . وخسارة الألزاس ـ لورين بدأت ترجع كوضوع واخز : « لقد فقدت طفلين ، وتقدمون لي عشرين خادما » ، هذه الجلة قالها ديروليد وأثرت .

إن حضور الجنرال بولانجيه في وزارة الحربية في ١٨٨٦ أذكى بسرعة الآمال القومية : إلا أن فرنسا كانت قلقة ؛ كانت تريد أن تشعر بأنها محية . وفي نيسان

١٨٨٧ ، أثارت قضية شنوبيليه هياجاً عظيماً . إلا أن اعتدال جول غريقي كسر الشدة الحربية عوماً ، ولكن بولانجيه أصبح « جنرال الشأر » . وأبعد عن باريس وأصبح مرشحاً يعتمد على موجة شعبية تعطيه السلطة في الشرعية . ولكن هذه الشرعية التي يحبها لم تراعه ، وأراح بعد ذلك بانتحار إبداعي ( رومانتيكي ) كل الذين أقلقهم هذا الشكل الذي لا وجه له .

وفي أزمة بلغارية ، نشأة فكرة ثأر في فرنسا : حاول بسارك أن يعمل بمهارة تقرب من شخصية الشعوذة .

أولاً جدد الحلف الثلاثي المبرم ١٨٨٢ لمهلة خمسة أعوام . ولكن ، كان عليه للحصول على هذا التجديد ، أن يقبل بعض المطالب التي قدمتها إيطاليا ، مستفيدة من الفرصة . والقصد من ذلك البلقان ، حيث كانت ترى ، هي أيضاً ، أرض توسع ، بألبانيا .

وإذن تأتي المعاهدة الجديدة بالحفاظ على « الوضع الراهن » في هذه المنطقة المطموع بها ، ولكن في حالة نمو نمساوي جديد ، يكون لإيطاليا الحق بتعويضات أرضية . ومن جهة أخرى ، تعهدت ألمانيا بمساعدة إيطاليا ، إذا رأت هذه الأخيرة نفسها مضطرة لإعلان الحرب على فرنسا الطموحة جداً جداً في إفريقيا الشالية .

وهكذا فإن الحلف الثلاثي ، الذي كان حلفاً دفاعياً أصبح بهذا الواقع حلفاً هجومياً عطالبة إيطاليا .

بقيت إنكلترا الأمة الكبرى المنعزلة ، ورهنا ثقيلاً على هدف بسمارك الأساسي وهو : منع فرنسا من عقد حلف مع أمة أوربية . وحصلت أزمة بين فرنسا وإنكلترا بناسبة السودان المصري وبدت تقدم لألمانيا فرصة مناسبة ومتاحة . وأفادت إيطاليا كسمسار : اقترحت تحالفاً إيطالياً ـ إنكليزياً ، على مبدأ الحفاظ على « الوضع الراهن » في البحر المتوسط مقابل هجوم فرنسا التي بدا توسعها الاستعاري يثمل . ولكن

البريطاني الأول ، لورد سالسبوري لم يشأ أن يحتوي هذا الحلف « أسباباً للحرب » واضحة . وحصل تبادل رسائل بسيط وعبر عن إرادة مشتركة في الحفاظ على « الوضع الراهن » في البحر المتوسط دون أي تعهد بدافع ذاتي ( تشرين الثاني ـ كانون الأول ١٨٨٧ ) . إلا أنه على الأقل ، في حالة خلاف مع فرنسا ، فإن إيطاليا تكسب دع الأسطول البريطاني الذي يؤمن لها حماية على شواطئها . وأتى بسارك لهذا الاتفاق بالموافقة الألمانية . ومن ثم اشتركت النسا ـ هونغاريا ثم إسبانيا كل بدورها .

إلا أن روسيا وحدها بقيت منذ إخفاق وفاق الأباطرة الثلاثة ، خارجة عن السياسة البساركية ، والتحالف الفرنسي ـ الروسي ظل لبسارك وسواساً . وبدأت مفاوضات صعبة بينه وبين شوف الوق ، سفير روسيا في برلين . وأخيراً أدت إلى معاهدة ، وبموجهها بلغ تعقيد السياسة البساركية الذروة . وكانت هذه المعاهدة سرية : وفيها تعد ألمانيا روسيا بحيادها في الحالة التي تهاجمها النسا ـ هونغاريا ، والاتفاق الثنائي لم تتم خيانته حرفياً وإنما في روحه . وغالباً ، ترك للروس هامش عمل جاد في البلقان . وروسيا ، بدورها ، وعدت ألمانيا بالحياد في الحالة التي تهاجمها فرنسا : وهذه النقطة كانت رئيسية بالنسبة لبسارك . وللحصول عليها قبل بند سعر (ثمن ) لروسيا وهو : يحق لهذه الدولة أن تغلق المضائق في وجه السفن الإنكليزية ، في الحالة التي يدعو فيها الأتراك بريطانيا العظمى لنجدتهم ، والوعد بدع ، إذا كانت روسيا ترغب ذات يوم أن توطد سيطرتها على المضائق . وهذا البند ، الخالف لاتفاقات البحر المتوسط يقتضي السر الدبلوماسي . والسر الضروري ، الخداع الدبلوماسي ، اللذان المعامل المعاملة عليوم الثاني للسياسة الخارجية للمستشار الحديدي .

١٨٩٠ كان المنعطف: لأن هذه المعاهدة المضادة ـ للتأمين ، المبرمة مع روسيا ، في ١٨٩٧ لثلاثة أعوام وصلت لنهايتها ، وشعر بعداء ملحوظ لتجديدها في محيط غليوم الثاني الذي بدأ نفوذ بسمارك المتصلب بحكم السن في أفكاره ، يثقل عليه بشكل فريد .

ووصلت استقالة المستشار في ١٨٩٠ ، بسبب الإفراط في الاستقلال بما يقرب من الاعتداء على الجلالة .

وطبعت هذه الاستقالة منعطفاً في العلاقات الخارجية للأمم الأوربية . فقد تخلت ألمانيا عن معاهدة التأمين المضاد مع روسيا وبصورة طبيعية أصبحت روسيا حليفة لفرنسا ؛ إلا أن قضايا العلاقة ظلت تطلب حلاً : بقية حياة في غير موضعها وزمانها في الغاب الأوربي عنى عليها الدهر .

### ٢ ـ الأحلاف الفرنسية الكبرى

### الحلف الفرنسي ـ الروسي :

خلال عشرين عاماً أكبت حذاقة بسارك على تنظيم سياسة تشهل ، بروابط شديدة كثيراً أو قليلاً ، مجموع أو سائر الدول الأوربية ، ماعدا فرنسا . وسيطرت ألمانيا على أوربة دبلوماسياً ، ركيزة أساسية ترتبت حولها ولصالحها سياسة بكاملها ، إلا أن التحالف الفرنسي ـ الروسي قلب هذا المبدأ .

لقد سار بخطوات معدودات . وعلى هذا كانت المانيا تراهن منذ ١٨٩٠ . وكان عداء القيصر الكسندر الثالث للنظام البرلماني الفرنسي شهيراً ، ويثير في بلاط برلين عدة أمثال . وفي الحقيقة إن روسيا كانت تقترض من فرنسا منذ ١٨٨٨ ، إثر رفض صريح ألماني ، من رؤية التوفير يوظف في السكك الحديدية الروسية . ولكن المال ليس له رائحة ، ومنذ إخفاق البولانجية كان القيصر يفجر ازدراء م لفرنسا الجمهورية .

وروسيا ، التي وجدت في باريس مكاناً من الطراز الأول لقروضها ، فكرت في المراد ، أمام هجر ألمانيا الدبلوماسي ، بأن عملية مسرحية من الوفاق الطيب مع فرنسا سيكون بالنسبة لها ، من جميع الوجوه ، نتائج طيبة وملائمة : وذلك يكون بالحفاظ على المكان المالي ، والبرهنة بشكل مفتوح على بعض من النضارة حيال برلين ؛ فقد

دعي الأسطول الفرنسي إلى كرونشتادت ، في كانون الثاني ١٨٩١ . وكان ذلك حركة بسيطة في فكر القيصر الذي كان يبحث بخاصة عن تجديد معاهدة التأمين ـ المضاد . ولكن سياسة ألمانيا التي كان يوجهها البارون هولشتاين الذي كان يؤثر بقوة على غليوم الثاني ، ظلت حازمة : رفضت ؛ حتى أن الحلف الثلاثي جدد مسبقاً في ١٨٩١ لئلا تنزلق إيطاليا التي هي مؤقتاً خارج يدي كريسي ، الذي يكره فرنسا كراهة تحريية ، نحو وفاق مع فرنسا ، وبخاصة في موضوع الاستعار . كان التجديد هاماً وأخذ بالنسبة لروسيا شكل إثارة وتحريض . والأكثر إقلاقاً كانت موافقة بريطانيا العظمى ؛ وهكذا وجدت روسيا منعزلة كا كانت فرنسا منذ ١٨٧٠ .

إن زيارة الأسطول الفرنسي لكرونشتادت جرت في مناخ يختلف عن الروح التي كانت تسود الدعوة : حيا القيصر مصغياً لنشيد المارسييز . وفي ٢٧ آب ١٨٩١ أبرم اتفاق بين فرنسا وروسيا . وهو لا يتوقع إلا سياسة تحالف وبخاصة في الحال التي يشعر فيها أحد البلدين أنه مهدد . وأصر القيصر على أن يظل الاتفاق سريا . ولكن فرنسا شعرت بإمكان ثورة دبلوماسية : اقترحت اتفاقاً عسكرياً يتم الاتفاق السياسي . تردد الكسندر الثالث وهو الذي يشعر بأنه قريب جداً من ألمانيا لاعتبارات كثيرة . وانتهى بأن يكون له مع غليوم الثاني لقاء في كيل : ثم عاد منها بقناعة بأن ألمانيا لن تبدل سياستها . ولهذا فقد ارتسم الاتفاق العسكري مع فرنسا بصورت الأولى ، وكان سياستها . ولهذا فقد ارتسم الاتفاق العسكري مع فرنسا بصورت الأولى ، وكان ألمانيا أو إيطاليا تساعدها ألمانيا ، فإن روسيا تأتي لنجدتها بتجنيد ١٠٠٠٠٠ رجل ؛ وفرنسا تدع ، بمليون وثلاثئة ألف رجل ، روسيا إذا هاجمنها ألمانيا أو أيضاء أو ألمنا الثلاثي ، تجيب فرنسا وروسيا بالتجنيد العام . وهذا هو رد كامل على الحلف الثلاثي : وله نفس الديومة ، ويظل سرياً . إلا أن هنالك نقطة أبعدها القيصر وهي : الثلاثي : وله نفس الديومة ، ويظل سرياً . إلا أن هنالك نقطة أبعدها القيصر وهي :

وهذا التحالف الواضح كاد يخفق أمام مقاومات وترددات نهائية . ووضعت الصفة السرية للاتفاقات للحكومة الفرنسية قضايا دستورية . لأن تجنيداً عاماً ، كا توقع ، يكن أن يتدخل لأقل حادث في البلقان . ومن أجل روسيا ، وجد أن فضيحة باناما ، التي انفجرت في آخر ١٨٩٢ ، أعادت إلى الحياة العداء للجمهورية الدني دخل من جديد . وألمانيا كانت قطعاً أقل حذاقة تحت سلوك قيصرها مما كانت في زمن بسمارك ، الذي دفع روسيا بأن تمضي حتى النهاية ، بتصلب سياستها الخارجية وبحايتها الجركية الداخلية . والتصديق على المعاهدات قبل في كانون الأول ١٨٩٣ . وبعد أربع سنوات على اعتزال بسمارك ، أنجزت السياسة الأوربية الثورة التي كانت تخشى منذ ١٨٧٠ .

والمسألة الشرقية ، طوال هذا النصف القرن ، ظلت حجر تماس لصلابة الأحلاف كا في حال انقلابها . فقد سويت في خطوطها الكبرى في مؤتمر برلين بعد الحرب الروسية ـ التركية واستيقظت منذ ١٨٩٤ . وكانت الإدارة التركية السيئة كافية ، لشرح سعة الحركات القومية : في أرمينيا وكريت ، وماكيدونيا ، انفجرت ثورات . وحذر الحلفاء ، ولا سيا فرنسا ، الذين رفضوا بأن يتركوا أنفسهم يجرون إلى حروب لم تكن فيها مصالحهم الخاصة موضع رهان ، دلّ على ضعف السياسات . ولكن الفظاعات التركية حركت الرأي وبخاصة الرأي الإنكليزي : فقد ذهب البريطاني الأول لورد سالسبوري حتى اقتراح تقسيم للإمبراطورية العثمانية بين الدول ذات العلاقة بسألة البحر المتوسط ، مع تعويضات استعارية لفرنسا وألمانيا . وفي الوقت نفسه ، دشنت المنيا سياسة نفوذ لدى تركيا « رجل أوربة المريض » الأزلي . والإنكليز الذين فرضوا وجهات نظرهم على جبهات أخرى ـ ضد فرنسا في السودان ، ضد البور في جنوبي إفريقية ـ سحبوا خطتهم . وهكذا ظل البلقان بؤرة أطباع لأوربة : ولكن ألمانيا وحدها عندها حرية كافية للعمل . وفعلت ذلك ، وبشغف . وغليوم الثاني ماكان ليطلب أفضل من مزج السياسة بذوقه بالتظاهرة الشخصية . فقد قام ، في ١٨٩٨ ، برحلة إلى الشرق ، وفي القدس عبر بقوة عن صداقة ألمانيا للمسامين . ومع ذلك فإن بناء برحلة إلى الشرق ، وفي القدس عبر بقوة عن صداقة ألمانيا للمسامين . ومع ذلك فإن بناء

« خط حديد بغداد » كان مؤشراً محسوساً لهذه السياسة وقد تقرر باعتباره طريق النفوذ الألماني في الشرق ، وسيلاقي ، ويقاطع ، ويغيظ الكثير من المصالح .

### نحو الوفاق الودي:

بريطانيا العظمى ، الدولة العظمى والخارجة على الدخول في سياسة أحلاف ، والوسيطة الماهرة ، التي تلعب ببعدها عن المنفعة بأشكال معنوية لا ترفع عنها الاهتام بمصالحها ، بريطانيا العظمى هذه بدأت تعرف في آخر القرن التاسع عشر ، صعوبات خطيرة في موضوع السياسة الخارجية : أزمة في إفريقية الجنوبية حيث انفجرت ثورة البور في ١٨٩٩ وحيث تلقى هؤلاء مساعدة غليوم الثاني المعنوية ؛ وأزمة في الشرق الأقص حيث اصطدمت بريطانيا - العظمى بروسيا التي كانت تتابع توسعها الاستعاري العظيم ؛ وأزمة في السودان : القومية الفرنسية ثارت أثناء حادث فاشودا . إن تقارباً مع ألمانيا كان له منطق لصالحها ، واستحقاق النفاذ . وسيأتي للأسطول البريطاني ، القومي تماماً ، الأول في العالم ، بالرافد الذي لا غنى عنه من الجنود التي تنقصها . وهذا ما دلت عليه حرب البور بفظاعة . وجوزيف تشامبران بطل هذا التقارب ، توصل إلى إيضاح مشروع حياد مشترك في حالة حرب مع دولة ثالثة ، وعون في حالة حرب مع دولتين متحدتين .

ولكن البحرية الحربية الألمانية ظلت النقطة الحرجة: لأن بريطانيا ـ العظمى لا يمكن أن تقبل بنوها . وفي هذه الحال كان هذا النبو هدفا أساسياً في نظر غليوم الثاني : وكلف تيربيتز المضي في إنجاحه . وهذا السباق بالتسلح البحري دمر مشروع تشامبرلن . وألمانيا دخلت فيه بفكرة أن الإنكليز ، على أي حال ، ولا بأي شكل ، لن يخرجوا من عزلتهم اللامعة للتقرب من فرنسا وروسيا : ودفعها ميلها رياضياً نحو الحلف الثلاثي . وكان هذا جحوداً لأعظم قواعد الدبلوماسية الإنكليزية : وهو ألا تترك أبداً نفسها تجر بسياسة ذات ميكانيكيات صلبة جداً .

والأحلاف والاتفاقات كانت تحدد مناطق نفوذ مضرة سكت عنها حسب علاقة قوى ترجع دولة ما أمام دولة أخرى ، أو تحثها على التساهل . ولكن إفريقية ظلت نقطة خلاف هام . فقد كان لفرنسا فيها مصالح قديمة ، ولكن أسيء تحديدها . وإيطاليا تهم بالمغرب ، وبريطانيا العظمى بمصر والسودان : عن طريق الهند وطريق الكاب . وألمانيا جاءت متأخرة في الفتح الاستعاري ، وترى أن تصنع فيها مكانا يعوض تطلعها المتأخر . ومنذ فاشودا ، كانت المنافسة بين لندن وباريس واضحة جدا ؛ ولكن دلكاسيه الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية كان يفكر أنه بعد أن تم التحالف الفرنسي ـ الروسي ، أن تتقرب فرنسا من بريطانيا العظمى لتحذف كل خلاف استعاري . ووجدت الفكرة صدى ملائماً في بعض الأوساط الفرنسية المتهيأة للاهتام بفتح مراكش مقتنعة بأن الاتفاق أو على الأقل الحياد من بريطانيا العظمى كان لا غنى عنه . ومن جهة الرأي البريطاني الحساس بالتقدم البحري والاقتصادي لألمانيا ، يؤدي نوعاً ما إلى تقارب مع فرنسا التي ستحرر بريطانيا العظمى من مشاكل استعار بة مغيظة .

وفي آب ١٩٠٢ ، استلمت فرنسا زمام المبادهة للتقارب . وبدأت المفاوضة ، وسهلها كراهة الملك أدوار السابع الشخصية حيال غليوم الثاني . وقام الملك في أيار ١٩٠٣ بزيارة إلى باريس ظلت شهيرة : وبساطته أتت بعنصر شخصي قوي في تحويل الرأي الفرنسي .

لم يكن القصد إلا تقارباً لا تجالفاً . فقد صفيت المنازعات الاستعارية بالمقايضة : تترك فرنسا بريطانيا العظمى حرة في السيطرة على مصر ؛ ومقابل ذلك تسمح بريطانيا العظمى بأن توطد في مراكش حماية . لقد كان اتفاق ٨ نيسان ١٩٠٤ تسوية بسيطة لمنافسات بعيدة إلا أنه على الأقل ختم دخول بريطانيا العظمى في الكتلة المعارضة للحلف الثلاثي . وأصبح منذ الآن بالإمكان الذهاب نحو توازن مؤسس على خوف مشترك ؛ ولكن العكس هو الذي حدث .

### تثبيت الوفاق الثلاثي:

انطلاقاً من ١٩٠٥ ، كان التوازن الأوربي أبعد ما يكون ضاناً للسلام ، وبدأ يعتبر كهدف حرب : فأمام المنافسات والأزمات ، خافت كل أمة ، واعتقدت أن عدم التوازن ازداد على حسابها الخاص : فهناك أزمات تعود إلى اشتداد الغضب والغيظ ، ودوماً في البلقان ؛ وتنافسات تعود إلى تجابه الإمبرياليات وخاصة في مراكش .

في مراكش . إن فرنسا التي كانت قد عقدت علاقات تجارية مع مراكش في عهد فرنسوا الأول ، حاولت أن تتغلغل في البلاد ولكن الفتح كان بطيئاً وصعباً ، وبخاصة عندما يكون القصد قبول هذا الفتح من الدول الأخرى . ومنذ الاتفاق الفرنسي \_ البريطاني ، تأمنت باريس بعطف لندن . وبقيت ثلاث دول تهتم بالأمر : إسبانيا وإيطاليا باعتبارهما محاذيتين للبحر المتوسط ، وألمانيا التي ظلت مراكش بالنسبة لها أرض توسع منظور .

والاتفاقات المتوسطية ، في ١٨٨٧ ، كان من الواضح أن غايتها منع التوسع الفرنسي في البحر المتوسط . ودلكاسيه ( ١٨٥٢ ـ ١٩٢٣ ) كان ماهراً بما يكفي لتجنب هذه العقبة بسياسة مطابقة للتي كانت قد ساعدت على الاتفاق الفرنسي ـ الإنكليزي . وإيطاليا كسبت حرية العمل في طرابلس الغرب مقابل الحرية التي تركتها فرنسا في مراكش . وحتى ، الحياد الإيطالي وعد في الحالة التي تهاجم فيها فرنسا من قبل ألمانيا : لأن الحلف الثلاثي عوكس والأنانية المقدسة استقرت في روما ، أما إسبانيا ، فقد انضت في ١٩٠٤ إلى الاتفاق الفرنسي ـ البريطاني وأخذت منطقتي توسع في مراكش واحدة في الشمال ، والأخرى في الجنوب .

وبقيت ألمانيا وحدها ، وأريد تعديلها (تحييدها) . فضلت فرنسا سياسة الأمر الواقع : وضعت أسس حماية في المستقبل بإنشاء سفارة تدعم لدى سلطان مراكش برنامجاً للإصلاحات . وكان الرد الألماني مباشراً ومشجعاً بالحرب الروسية ـ اليابانية ،

التي أبعدت في الوقت نفسه كل إمكان لتدخل روسي . وفي ٣١ آذار ١٩٠٥ ، زار غليوم الثاني طنجة ، وألقى فيها خطاباً شهيراً يعنيٰ لفرنسا دون أن تذكر ، بأن ألمانيا كانت مستعدة أن تعمل كل شيء لصيانة الاستقلال المراكشي .

وهذا التنافس الفرنسي - الألماني كان حظاً غير متوقع للسلطان ، واقترح مؤتمراً دولياً ؛ وكانت الحكومة الفرنسية منقسة : لأنها إذا قبلت ، فهذا يعني أنها تنازلت أمام المتطلبات الألمانية . وانعقد مجلس وزراء درامي في ٦ حزيران ، واضطر دلكاسيه إلى الاستقالة . وما أن أبعد هذا الخصم الذي لا يلين ، إلا وفكر غليوم الثاني بربط فرنسا بالمانيا ، وإجبارها نوعاً ما بالقوة ودفع بفوائده : حتى أنه دفع القيصر نيقولا الثاني على توقيع معاهدة بيوركو (تموز ١٩٠٥) التي تناقض الحلف الفرنسي - الروسي . ثم فكر أن يض باريس إلى هذه السياسة الجديدة . ولكن فرنسا تهربت ؛ والقيصر بدوره رجع عن قراره ، وإزداد التشدد الألماني من هذه الخيبة .

انعقد المؤتمر الدولي بشأن مراكش في الجنزيرة في ١٩٠٦ . وتجنبت فرنسا المبدأ الألماني في إقامة شرطة دولية في الموانئ ، ولكن تأسيس حماية فرنسية جُنب كذلك أيضاً .

ومع ذلك فإن فكرة معاهدة بيوركو أقلقت بريطانيا العظمى: وارتسم تألب قاري حول ألمانيا التي ما فتئت قوتها البحرية في ازدياد . والوزارة الإنكليزية حاولت إذن أن تقوم في آن واحد بزيادة أسطولها وتهذل جهداً لترع تسلح عام : وانعقد مؤتمر لاهاي لهذا الغرض من حزيران إلى تشرين الأول ١٨٠٧ . ولكن التشدد الألماني جعله يخفق . وتقربت بريطانيا ـ العظمى عندئذ بشكل أوضح من فرنسا وروسيا . وبدأت محادثات عسكرية مع باريس . وسوى اتفاق مع روسيا الخلافات الاستعارية في آسيا . ومنذ الآن فصاعداً وقف الوفاق الثلاثي أمام الحلف ـ الثلاثي ، مبرراً بالجغرافيا أكثر من تطابقات وجهات النظر السياسية : وهكذا فإن الديموقراطيات الليبرالية تحالفت

وطوقت أوربة الوسطى التي كانت مستعدة للامتداد في كل الاتجاهات ، وذلك لتقيم سداً في وجه آخر دول الحكم الفردي ( الأوتوقراطي ) .

#### العواصف المنذرة:

إن الاضطرابات الدائمة ، التي كانت تثار في البلقان بيقظة القوميات ومشاحناتها ، كانت تهم كل أوربة ، بسبب التنافس النهساوي ـ الروسي . وحاول بسمارك أن يعمل هذا التنافس . ثم إن روسيا اتجهت نحو الشرق \_ الأقصى انطلاقاً من ١٨٩٥ ، ولكنها منيت في ١٩٠٥ بهزيمة طرحتها اليابان على إثرها نحو الغرب. وإيسفولسكي الذي أصبح وزيراً للشؤون الخارجية في ١٩٠٦ صنع من نفسه بطل المصالح الروسية في البلقان . وفي داخل النسا \_ هونغاريا ، تحولت قضية الأقليات السلاقية ؛ وحتى ١٩٠٣ كانت الدول السلاڤية البلقانية منضة ومرتبطة بڤينًا . وفي ١٩٠٣ اندلعت ثورة في صربيا استعاضت عن الملك الكسندر بالشعبي بيير قرجورجوڤيتش ، وكانت ثقافته فرنسينة وملائمة للروس: وستلعب صربيا حيال السلاڤيين دور قطب الجذب ؛ وفضلت الوحدة السلاڤية التي أصبحت خطراً على الاستقرار الداخلي في الدولة الثنائية ( النسا \_ هونغاريا ) . ولقمع هذه المناورات « اليوغوسلاڤية » ، استعمل النساويون جميع الوسائل: منكدات اقتصادية ، تسميم المنافذ ، توسع الطريق الحديدي نحو سالونيك وأخيراً ضم البوسنة \_ هرسك بلا شرط ولا استثناء ( ١٩٠٨ ) . ووضعت روسيا أمام الأمر الواقع . وفي الحقيقة لقد حاول إيسفولسكي الحصول على اجتاع مؤتمر دولي وطلب وساطة فرنسا وإنكلترا: تهربت فرنسا ، ولم تشأ أن يلعب التحالف لأجل مصالح لا تخص إلا روسيا . وانتهت هذه بأن تنازلت ، وبعد هذا « القرص المر البلع » حرصت على أن تشد أواصرها مع إنكلترا وفرنسا ، وكانت أوربة كلها حذرة ؛ وإيطاليا ، التي لم تتلق من النسا ، خلافاً للوعود ، أقل تعويض ، وحدت مصالحها مع روسيا الخزية . وأخيراً ، إن قومية سلاڤ الجنوب ، المكبوحة ، لم تبد .

وفي مراكش ، من جهة أخرى . جنب مؤتمر الجزيرة أزمة خطيرة ، ولكنه لم يسو شيئاً . فقد حافظت فرنسا كلها على طموحاتها ، واستمر التغلغل الفرنسي تحت إدارة الجنرال ليوتي . والقروض الفرنسية لمراكش زادت : والسيطرة ازدادت بصبر . وفي هذه الحالة لم تتخل ألمانيا أكثر : إن قضية الدار البيضاء ، في ١٩٠٨ ، حيث تلقى فارون ، من الجوقة الأجنبية ، مساعدة القنصل الألماني ، وضحت هذه الحرب الصغيرة الرديئة الطرق .

وفي ١٩١١ وجد سلطان مراكش في نزاع مع ثورة قبائل فاس ، ووجه للعسكر الفرنسيين نداء وقررت الحكومة أن تستجيب له . أما ألمانيا فإن هذا التدخل الفرنسي أصبح حجة مباشرة إلى طلب تعويضات : كانت تعتمد على الكونغو الفرنسية . وفي الأول من تموز ١٩١١ دخلت الدارعة « الفهد » في ميناء أغادير .

و « ضربة » أغادير ردت بأقل التكاليف . وتهربت روسيا كا فعلت فرنسا أثناء الأزمة البلقانية السابقة ؛ ولم يكن كايّو رئيس مجلس الوزراء الفرنسي معادياً لفكرة تعويض . وتقدمت بريطانيا ـ العظمى بصفة وسيطة ، وأخيراً ، قبلت ألمانيا ، مقابل جزء من الكونفو فقط ، بموجب اتفاق تشرين الثاني ، احتال حماية فرنسية في مراكش . وفرضت هذه الحماية في ١٩٩٢ . ولكن هذه التسوية ( الحل الوسط ) عوضاً عن أن تلأم الجروح كا فعل الوفاق الودي ، فعلى العكس زادتها حيوية ونشاطاً .

وبناء على ذلك أطلقت إيطاليا الأزمة البلقانية . لقد دخلت في منظومات الأحلاف لتكون مطلقة اليدين في ليبيا ، ورأت في ١٩١١ حجة ملائمة لتحقيق هذا المشروع الكبير ؛ وفي ليبيا كانت الصدامات مسترة بين المستعمرين الإيطاليين ، والعرب والإدارة التركية . واندفعت إيطاليا بحركة قومية كبرى لمع فيها دانونزيو ، وأعلنت الحرب على تركيا في أيلول ١٩١١ . وكان الفتح سريعاً في طرابلس وبنغازي ، ولكن ذلك لم يكن إلا على حافة بحرية ، ثم رودوس ، والدوديكانيز . وإذا انتهت

الحرب في ١٩١٢ بعاهدة لوزان فذلك في الغالب كان لأن تركيا ضعيفة ، ووجدت متورطة في حرب بلقانية جديدة ، أثارها أعداؤها بالبارحة . وبعد أن تقاسمت سلفا البلقان ، اعتصبت الأمم الصغيرة وهاجمت وسحقت تركيا ، بالرغم من جهود الدول الأوربية في المصالحة . زحف البلغار إلى القسطنطينية . واجتاح الصرب ماكيدونيا ، ودخل اليونان سالونيك . وعندئذ ، بناء على طلب تركيا ، فرضت الدول الأوربية وساطتها ، وحاولت أن تؤسس وتوطد ، بمؤتم لندن ، تقسياً جديداً .

أما الثورة التركية التي أوصلت للسلطة (في كانون الثاني ١٩١٣ ، بعد كثير من التقلبات) زعم المتشددين ، أنور باشا ، وشراهة البلغاريين الذين رفضوا التنازل عن القسم الأعظم من ماكيدونيا ، فقد جرتا إلى عودة الحرب ، ولكن في ظروف مخالفة جدا : لأن حلفاء الأمس انقسموا على أنفسهم ، فقد كافح الأتراك واليونان والصرب معاضد بلغاريا . وبالرغ من جهود الروس للحيلولة دون الحرب ، سحقت بلغاريا بسرعة .

وبموجب صلح بخارست الموقع في آب ١٩١٣ ، تنازلت تركيا عن أراضيها الأوربية ، ولم تحتفظ من فتوحاتها في القرن الخامس عشر إلا بإقليم تراكيا الشرقية ، وأدرنه ، والمضائق . وكان هذا لا يعني إلا نهاية تفوق قديم دلت عليها القرائن كثيراً منذ أكثر من قرن . ولأجل قصير ، هذا النظام الجديد للبلقان ، الذي عينه انتصار الصرب وحلفائهم كانت له نتيجة أساسية وهي إغاظة وإقلاق النسا . وأكثر من أي وقت مض تجمع السلاڤيون وراء صربيا وأصبحوا أعداء خطرين لڤينا . وكان على الملكية المزدوجة الرأس أن تهاجم أو تهلك .

### الآلة الجهنية:

منذ تسع سنوات كانت أوربة مستعدة نفسياً للحرب . وفي ١٩١١ أكد لويد جورج في أشد الأزمة المراكشية : « السلام مها كلف الأمر قول غير مقبول لبلد عظيم » .

وكانت إنكلترا مستعدة للحرب أمام تصاعد القوة الألمانية ولذلك ساعدت بصتها الطويل على الأقل إلى تسارع الأزمة التي انفجرت في ١٩١٤ .

في ٢٨ حزيران ١٩١٤ ، قتل الأرشيدوق فرنسوا فرديناند وارث آل هابسبورغ في ساراييڤو من قبل طالب بوسني . والحكومة الصربية ليست مسؤولة مباشرة عن القتل ، ولكن الفرصة كانت صالحة جداً للنسا ـ هونغاريا لتحجيم صربيا . وأعطت ألمانيا مساندتها . وفكرت بريطانيا بألا تقوم بأي رد فعل ؛ وبذلك يبقى النزاع علياً .

ومع ذلك ، فإن الآلة الحهنية قد جهزت : فقد وجهت النسا إلى صربيا إنذاراً ( التيما توم ) وقبلته في معظمه ؛ ولم يمنع هذا النسا \_ هونغاريا من أن تعلن عليها الحرب . وفي الحال جندت روسيا جزئياً ، بصفة إنذار . ولما ذهبت النسا في مطلبها حتى النهاية ، أصبحت التعبئة عامة في ٣١ تموز . وفي الأول من آب أمرت فرنسا وألمانيا بالتعبئة بدورهما . وأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا ، ثم في ٣ آب على فرنسا . وإنكلترا ، بعد أن حاولت عبثاً وساطتها ، لم تتسامح في خرق الحياد البلجيكي . ومن حلف إلى حلف ، ومن خلاف لخلاف ، بعد أربعين عاماً من الأزمات . جابه التوازن الأوربي قوانين عنف لم تستطع الدبلوماسية أن تسده . وإن القوة وعمى الرأي والصحافة ، في زمن التصويت الشبيه بالعام تقريباً حيث كان على الرجل السياسي ، ليفرض نفسه ، أن يلاطف أفظع عواطف شعبه ؛ ثم إن تصاعد القوميات العجلة إلى « الأحقاد التي لا تغتفر » والصدامات ، التي كانت في الغالب تصورية خيالية أكثر منها حقيقية ، نظراً للتراكم الدولي في رؤوس الأموال ، بين المصالح الاقتصادية ؛ كان التفسير والنقد يتناولان هذه الأسباب المختلفة لـ« الحرب العظمي » . والحقيقة أن لاالكنيسة ولا الأممية الاشتراكية ، المسالمتين مؤهلاتها منعتا شيئاً . إن مؤمّر بال في ١٩١٢ تحت تأثير ظرف دولي درامي بخاصة \_ وهو ظرف الأزمة البلقانية \_ طرح الشعار: « حرب على الحرب » . ولكن الأمية لم تدرس بجد الكيفية العملية لتعبئة

القوى الكادحة ؛ والأحزاب الاشتراكية كانت في الواقع منقسمة بعمق على إتاحة الفرصة المناسبة لأسلوب الإضراب العام الثوري كلجوء فائق ضد الحرب البورجوازية : التي يحرمها حرب S.F.I.O ، وتلاقي لامبالاة ( نقابات العال ) وعداء الاجتاعيين \_ الديموقراطيين الألمان ، وأيضاً حتى عند هؤلاء ، كان المنظرون المصلحون لا يؤمنون ، في ١٩١٤ ، بالحرب ويرون الخطر يبتعد بسبب القوة المرعبة للتسلح الحديث ، وتخفيف المنافسات الاستعارية ، وتقوية الازدهار الرأسالي . وعوضاً عن الإضراب العام اقترحوا التحكيم . وفي جهد جديد للمصالحة والتوفيق ، اقترح جوريس أن ينظم « الإضراب العام للعال معا ودولياً في البلاد ذات العلاقة » وأن يعتبر كوسيلة ناجعة « ليفرض على الحكومات اللجوء إلى التحكيم » . ومها يكن من أمر ، فإن ملايين البشر ألقوا بأنفسهم في هذه « الحرب المدنية » مع حماسة لم تكن تظاهراً ، وإرادة الغلاب ، والغلاب بصورة قطعية ألا تكون صورية ، وتحمل بالتالي في ذاتها بذور منازعات جديدة . وبعد مائة عام على سلام نسي وجد أن المنازعات الوحيدة التي هي ذات صفة محدودة جاءت لتعكر ، وأن الأوربيين دخلوا المعركة دون أن يفهموا أنها تمثل نوعاً من الانتحار . ونعلم اليوم أن الدول ، في الأول من آب ١٩١٤ ، عندما تخلت الدول عن استعمال ميكانيكية أسلحتها البالية الدبلوماسية . - كان كل واحد يخشى أن يمضي الوقت الذي يكن فيه أن يتغلب على الخصم - حكمت على نفسها بتحمل التدمير لكل ماكان قد عمل القوة وساعد على تفوق أوربة في القرن التاسع عشر: من استقرار مالي ، واسترار النه و الاقتصادي ، والنضج البطيء للأشكال السياسية والبنيات الاجتاعية ، ووجاهة القيم المعنوية والفكرية في الغرب . إن الحرب العالمية الأولى ، دمار القارة القديمة ، ظهرت بالنظر إلى الماضي أكثر خداعاً لحلول القضايا الختلفة جداً لدول أوربة : وبعضها ، مثل روسيا أو النسا \_ هونغاريا ألقتا بنفسيها بتأثير هرب إلى الأمام ، كا لوتريدا أن تجدا في الخارج تحويلاً لعطبها الداخلي ؛

<sup>(</sup>١) S.F.I.O أي القطاع الفرنسي للأمية العالية .

وأخرى ، مثل ألمانيا ، بحثت عنها كحل لتسهيل قضايا التوسع الاقتصادي . وأخرى أخيراً ، مثل فرنسا وإنكلترا ، لم تجد في نفسها الوسائل لتستعيد شبابها ولتعزز قواها في

العالمية . وستتعلم على حساب نفقتها أن الحرب ، في عصر الحضارة الصناعية ، إنما هي بذخ مكلف جداً جداً ، لمن هي اغني من غيرها .

وقت مبكر ، قبلتها ، معتمدة على قوة مواردهما الواسعة ، كأداة ممكنة لإنقاذ مواقعها

الفصل الرابع العالم خارج أوربة في القرن التاسع عشر

#### المقدمة:

لقد كان القرن التاسع عشر ، أكثر من القرن السادس عشر ، تحت القهر الذي مارسته أوربة ، قرن الساكنة والعلاقة المتبادلة بين أجزاء العالم . وكان التحسين المفاجئ للنقل البحري غنياً بالنتائج ، قرب القارات ، وسهل المشاريع الرأسالية الظافرة ، وأوجد ظروف النفوذ السياسي الفعال ، والغليان الإمبريالي للقوميات . المتنافسة .

في الأمريكتين ، استقبل التوسع الأوربي من قبل دول مستقلة كثيراً أو قليلاً ، ولكنها كانت تطلب جيعاً رجالاً ورؤوس أموال ، وأحرز نجاحاً واضحاً ، حتى أن البيض ، رغم أنهم لم يكونوا كثيري العدد وبأغلبية مطلقة ، استطاعوا بالجلة أيضاً أن يسمحوا لأنفسهم ، قبل ١٩١٤ ، بتجاهل القضايا للوضوعة لبقاء الحضارات القديمة والحفاظ عليها ، وبتجاهل الجماعات الخاضعة لهم من هنود وزنوج .

أما في آسيا وإفريقية ، فلم تشق إمبريالية البيض طريقها إلا بقوة السلاح ، وحتى عندما انتصرت ، ولد تدخلها نماذج أخرى من الخلافات والمنازعات . وكان الصدام في كل مكان فظاً بين ممثلي « المجتمعات المحبة للاقتناء والكسب » في الغرب ، والمجتمعات التي

لاحراك لها في القارات الأخرى: من ذلك أن الجمع الصيني كان مشلولاً بكونفوشيانية تهم بالسيطرة على الأجساد والعقول أكثر من امتلاك الأشياء ، وبماندارينا « طبقة مثقفة » متضامنة مع اقتصاد زراعي والجمعات في إفريقية السوداء معتادة على التسامح والتساهل مع قوى الطبيعة أكثر مما كانت أهلاً للسيطرة عليها ؛ هذه الحضارات كانت تبدو في أعين الغربيين أنها تبدد الوقت وتهمل الربح . وعندما تتثل التقنيات والعلوم والأفكار السياسية والاجتاعية المعروفة في الغرب ، تقوم وتنادي ضده بمبادئها الخاصة . ومع ذلك يجب أن نتجنب إلقاء ظلال القرن العشرين \_ قرن الثورات الاستعارية وتحرير العالم الثالث \_ وكذلك أيضاً قرن الأرباح الاستعارية الكثيفة والسهلة والولع أيضاً بكل مظاهر الثقافات التي لم تكن ، حتى ذلك الحين ، معروفة من الغربيين إلا في إنتاجات اقتصادياتهم . وعلى مختلف مستويات حب الاطلاع . اكتشف الأوربيون الفلسفات والأديان ـ البراهمانية ، والبوذية ، والكونفوشية والفنون التشكيلية كالألواح الهندية المحفورة الناتئة ، ومعابد الخير ، ورسوم هوكوساي ، وأخيراً اهتوا بالمعرفة العلمية لهذه الحضارات . وهكذا من ١٩٦٠ إلى ١٩٦٧ ، أمكننا أن نرى المدرسة الفرنسية في الشرق الأقصى التي افتتحت أولاً في سايغون ، ثم تضاعفت على كل أرض الهند الصينية الفرنسية الأعمال اللسانية ، والأثنولوجيا ، والتاريخ ، وعلم الآثار ، قبل الذهاب إلى كامبوديا التي ملكت زمام أمورها وأصبحت سيدة نقسها في متابعة ترميم معبد أنغكور ڤات العظيم وهرم بافوون ... وإذا أخذنا اتصالات القرن التاسع عشر بصورة متفاوتة ، نرى أن شعوب آسيا وإفريقية لم تقبض في القرن العشرين على شخصيتها القومية بكاملها ، وذلك دون شك بنتيجة الثورة ضد بعض أشكال الاستغلال ، ولكن أيضاً بنتيجة الكشف عن عظمتها الخاصة في صدامها مع البلاد المستعمرة.

## أوربة القرن التاسع عشر وفتح العالم

كان القرن التاسع عشر ، ولا شك أجمل عصر للإنسان الأبيض ، فقد ساعده خصب عرقه على تأسيس مراكز استيطان على جميع القارات . وخولته الثورة الصناعية الجاه والنفاذ في مستوى المهارة التقنية ، وأصبح منذ الآن أعلى من إنسان الحضارات القديمة الزراعية والحرفية في باقي العالم . إن نشاطاته الاقتصادية وارتفاع مستوى حياته ساعدته معاً على الشعور بالحاجة وأعطته الوسائل لاستغلال الموارد الخبأة والثابتة في الكرة الأرضية بشكل منظم . وثقافته الفلسفية والعلمية وعاداته في التنظيم السياسي سحرت النخبات على الأقل كنوع حياته المادية ، وإن لغات أوربة حتى وأديانها - أو لا مبالاتها الدينية - طبعت بعمق الأوساط المثقفة في المجتعات الاستعارية . والفتح العسكري ، والسيطرة السياسية جاءا في أكثر من نقطة يعززان ، تسرع التأورب (أو الأوربة) ، وعندما بدأ المستعمرون بالمطالبة بتحريرهم ، بدأوه بأخذهم عن المستعمرين أنفسهم ، مفاهيهم ولغتهم ، وطرقهم الفكرية ، أو طرقهم في التنظيم . وهكذا استطاعت أوربة ، لا في زمن الإمبريالية فحسب أن تلعب الدور العابر لقارة موجهة ، وإنما أيضاً أن توسع تضامنات دائمة وتوقيظ مواهب قومية دلت ، حتى في الثورة ، على فضيلة ، شديدة من بعض الاعتبارات ، اتصال الحضارات .

وفيا عدا التحرر من الاستعمار في القرن العشرين ، يجب أن نذكر أيضاً نجاحات العرق الأبيض التي كانت تساور الشعوب الملونة التي أصبحت حرة .

### ١ ـ تصدير البشر

### عصر المجرات الكبرى عابرة الحيطات:

كانت حصة أوربة ، في القرن التاسع عشر ، في سكان العالم ، قد انتقلت من ٢٠ إلى ٢٥٪ . ولم يمنعها هذا من أن ترسل إلى ما وراء البحار ٥٥ مليوناً من المهاجرين بين ١٨٢١ و ١٩١٤ ؛ ٣٣ مليون منهم اتجهوا نحو الولايات المتحدة ، ١٩ جاءوا من الجزر

البريطانية ، التي كانت نقاط انطلاق ووصول عظيين ، ولكنها لم تكن الوحيدة ، كا يرى . وهذه المجرة الكثيفة ، أدت ، في الواقع ، إلى احتلال مناطق كبرى مرجية لم تحتل بعد ، في أمريكا الشالية ، في أوستراليا ، في الأرجنتين ، في سيبريا ... وهي ناشئة ، زمنياً وكياً ، عن بريطانيا العظمى في المقام الأول ، ثم عن البلاد الإسكاندنياڤية والجرمانية : كانت الهجرة هنا مسترة وكثيفة بنتيجة الثورة السكانية المبكرة ، والانفتاح الواسع جداً على العالم ، ومن الحاجة التي كانت للبلاد الجديدة من الهجرة البريطانية للإقامة فيها أو من الضرورة بالنسبة لبريطانيا العظمى نفسها ، في خلق وتنية اقتصادات متمة لاقتصادها . ولكن الهجرة توسعت تدريجياً في أورية الوسطى والشرقية والجنوبية كلما تفاقم فيها الضغط السكاني ، واختلال التوازن بين سعة الأرض والسكان ، كلما غت أيضاً حركية هؤلاء السكان تبعاً لمرونة البنيات الاجتاعية وتقدم وسائل المواصلات ، واتساع الأفق العقلى والجغرافي معاً . في الحقيقة ، لا يكفى لإثارة الهجرة أن تكون مرتجاة من الوجهة النظرية ، وإنما يجب أيضاً أن تكون قابلة للتحقيق مادياً ونفسياً ، وفيها يتعلق بخاصة في أشباه الجزر الجنوبية لأوربة ، فما فتئت تغذي هجرة قصيرة الشعاع ، في داخل الحوض المتوسطى وأوربة الغربية . إن الإيطاليين ، في المراحل الأولى لهجرتهم ، اتجهوا بخاصة نحو فرنسا ، وسويسرا ، وتونس ، بنسبة ٨٢ ٪ في ١٨٧٦ ، وبنسبة ٣٦ ٪ أيضاً في ١٩١٣ ، وإذا انطلق ما يقارب تسعة ملايين إيطالي نحو الولايات المتحدة ، والبرازيل ، والأرجنتين بين ١٨٧٥ و ١٩٢٥ ، فإن أوربة الغربية والحوض المتوسطى قد استقبلا في الوقت ذاته أكثر من سبعة . فاليونان من جهتهم ، انتشروا في بلغاريا ، ورومانيا ، وتركيا ومصر قبل أن يتبعوا الإيطاليين على الطرق البعيدة.

#### المهاجرون:

وحسب الظروف والبلاد أخذت الهجرة مظاهر مختلفة ومتنوعة جداً حتى إنه لا يمكن وصف المهاجر كنوذج وحيد . والمهاجر كان دوماً رجلاً مجازفاً : رجلاً يقطع الجذور

ويهاجر، ورجل الرحلة والسياحة ( اقتطع الموت زمناً طويلاً ضريبة هامة على المهاجر الإيراندي السائح أو الراحل كبضاعة على متن السفن البريطانية، وعلى المهاجر الروسي المنطلق مسافراً على قدميه أو في عربة نحو سيبريا)، ورجل التأقلم، ومع ذلك، ظلت الهجرة في كثير من الحالات قضية منظمة وأصبحت أحياناً قضية رتابة (روتين): لأن جهد الشركات الاستعارية، وجهد وكالات الأنباء والدعاية لشركات السكك الحديدية أو حتى الحكومات استطاع أن يسهم في تحديد الجهولات والأخطار لن يريد الرحيل ؟ إن قرى ومناطق بكاملها في إيطاليا الجنوبية أو مناطق البيلوبونيز كان من عادتها أن تتعامل مع الهجرة على شاكلة المهنة، ولما عملاء السَّوْق والاستقبال، كان من عادتها أن تتعامل مع الهجرة على شاكلة المهنة، ولما عملاء السَّوْق والاستقبال، معهم في الحد الأدنى تغيرات نوع حياتهم ومحيطهم الاجتاعي من شاطئ لآخر في الحيط معهم في الحد الأدنى تغيرات نوع حياتهم ومحيطهم الاجتاعي من شاطئ لآخر في الحيط الأطلسي. وليفكر بهذه النوى القوية في الاستيطان الإيطالي لمدينة نيو يورك أو دولة ساؤب ولو، اللتين قواومتا طويلاً التاس بالثقافات الأخرى، في الأرجنتين حيث استطاع تمركز استثنائي للهجرة الإيطالية أن يفرض على البلد الذي استقبله الصفات الشقافة لملد الأصل.

كان المهاجر في الغالب ، بائساً : طرد من أوربة بسبب الجاعة ( وإذا لم تعرفها أوربة الغربية بعد ١٨٥٠ ، فلم تكن الحال على مثلها في أوربة الشرقية ) ، والاضطهاد السياسي أو العرقي ، أو لفقدان الأرض أو الاستخدام . فالمهني ، والتاجر الصغير المنكوب ، أو الفلاح الخالي من الوصف الصناعي ، المهاجر كان إذن عندئذ مؤهلا للدخول والاندماج في مجتمع جديد بطبقاته الدنيا ، ويبقى هذا صحيحاً بخاصة لمهاجري الإقامة في سنوات ١٩٠٠ ، من عامل زراعي في الملكيات الكبرى في أمريكا الجنوبية أو عامل غير ماهر في الصناعة الكبرى المكنكة في الولايات المتحدة . ولكن العامل ـ التقني البريطاني ، والمهاجر الذي ذهب مع رأس مال صغير ، استطاعا

بالفكس تحقيق صعود اجتاعي موسر نسبياً ، بفضل البلاد الجديدة للتجهيز والجالات الواسعة التي تقدمها للاستيطان .

وأخيراً ، يبقى المهاجر غير مستقر غالباً . والفروق هامة جداً بين المجرة الفظة الإقامة والمجرة الواضحة ؛ ووجد عودات ، كا وجد أيضاً « هجرات جديدة » ، والفروق لانهاية لها بين الهجرة الفصلية والإقامة القطعية ، مروراً بالهجرة لأجل قصير أو بعيد . والهجرة الأوربية في القرن التاسع عشر كان لها المعتادون عليها ، ولها المهاجرون المتنقلون في الكرة الأرضية ، ففي الأرجنتين تجاوزت نسبة العائدين ٥٠٪ . وعند المهاجرين للإقامة من أصل بلقاني الواصلين إلى الولايات المتحدة كانت من ١٨ إلى ١٠ ٪ . وإيطاليو الجنوب يذهبون بصورة منتظمة في تشرين الثاني للعمل في حصاد المنطة والذرة في الأرجنتين ـ من كانون الأول إلى نيسان ـ ثم يعودون إلى البيونت من أجل أعمال الربيع . والدهانون في أبنية البندقية يقومون بعمل فصلين : أحدها في الولايات المتحدة من آذار إلى تشرين الأول ، والآخر في إيطاليا . وعند الأوربيين كانت حركة الكادح آنذاك أعلى من حركة السائح الثرى ...

#### التبعيات الاقتصادية الجديدة:

كان دور الهجرة الأوربية عظياً في غو وحدة اقتصادية للعالم . فالاقتصادات الأوربية واقتصادات البلاد الجديدة ، عبرها ، أقامت علاقات معقدة ، وكانت عاملاً أساسياً في النبو العائد لكل منها . ففي حالة الولايات المتحدة ، يلاحظ ، حتى نحو ١٨٧٠ ، بعض التبعية للنبو الاقتصادي حيال زخم الهجرات الأوربية للإقامة ، سواء أكان القصد عمالاً مهرة لا غنى عنهم للتصنيع ، أم دخولات كثيفة مرتبطة بالأزمة القارية الكبرى في منتصف القرن . وبالمقابل بعد ١٨٧٠ ، بدا غو الولايات المتحدة يفرض بعض القوانين على الهجرة الأوربية للإقامة ، وبخاصة بالتحجيم بالميكنة والطرق الجديدة للإنتاج الحاجات للأيدي العاملة المهرة ، وبزيادة عدد الاستخدامات التي

يكن الإمساك بها بيد عاملة رخيصة ودون مهارة : وعندئذ انتقلت الهجرة التقنية للإقامة التي كانت تؤلف تقليديا أحد عناصر الهجرة البريطانية للإقامة نحو استخدامات أعلى في الرقابة والإدارة . أو تفيد أكثر نحو ١٩٠٠ في مستعمرات استيطان الإمبراطورية . ونحو ١٩٢٠ انتهى عصر تضامن اقتصادات الأنغلو ـ ساكسون من جانبي الأطلسي في الوقت الذي دخلت فيه القوانين الحددة لهجرة الإقامة في حيز التنفيذ في الولايات المتحدة : وهذه القطيعة لن تكون غريبة عن الصعوبات التي سيشعر بها الاقتصاد البريطاني منذ سنوات ال ٢٠ والاقتصاد الأميركي في سنوات الـ ٣٠ . ومن جهة أخرى ، إن الاستغلال الزراعي والمنجمي واستيطان دول مثل كندا والأرجنتين وأوستراليا وزيلاندة \_ الجديدة في سنوات ١٨٨٠ والتي تليها ، قد تكيفت بشكل وثيق مع حاجات اقتصاد أوربة الصناعية ، وبخاصة الاقتصاد البريطاني في مرحلة من مراحل غوه: وكان القصد إيجاد ، بكيات كبرى وبحساب رخيص ، المواد الأولية والمنتجات الغذائية الضرورية لتوسع الربح الصناعي وارتفاع مستوى الحياة ، وتأسيس البلاد الجديدة مستودعات لهذه المواد ، وفي الوقت نفسه ، أسواقاً جديدة لأجل الصناعات المعدنية الأوربية . ولكن التطور الخاص للبلاد الأوربية أتى منــذ آخر القرن التاسع عشر بكبح هذه المبادلات: ونقصت المجرة للإقامة ، لأن الخصوبة انخفضت لأن القطاع الثلاثي(١) فتح استخدامات جديدة في أوربة نفسها ، ولأن سياسيين قوميين ، جاءوا أخيراً ومنعوا خروج المدخر البشري خارج الحدود باسم الاكتفائية ( الأوتاركية ) الاقتصادية أو الحاجات العسكرية . وما من شك ، على كل حال ، في أن التسيار النشيط للناس ، عبر العالم ، قبل حرب ١٩١٤ ، كان مفيداً بشكل عالِ لاقتصاد القارات الأخرى دون أوربة ، واقتصاد أوربـة نفسهـا التي أتى لهـا ببعض المرونة في التكيف مع الأزمات كأمن بديهي في النهو الصناعي .

<sup>(</sup>١) القطاع الثلاثي قسم من الشعب النشيط الذي يعمل في التجارة ووظائف الدولة والبنوك ، والتأمينات ، والفنادق ، إلخ ....

## ٢ - تصدير البضائع ، ورؤوس الأموال والتقنيات

إن الهجرة ، التي لا غنى عنها لنفوذ أوربة الاقتصادي في العالم ، لا تستطيع أن تلعب دوراً ناجعاً إذا لم تحمل معها أو تجذب نحو البلاد الجديدة الصادرات المصنوعة ، ورأس المال التقني والمالي لهذه القارة . إن قوة أوربة تأتي من أنها الوحيدة التي تتصرف بالوسائل الضرورية من كل نوع لاستغلال الكرة والمتاجرة بثرواتها . إن أوربة ، وفي المقام الأول ، إنكلترا التي ينازع دورها الموجه للاقتصاد العالمي بضعة منافسين في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، ظلت علياً لا تمس حتى الحرب العالمية الأولى .

# رؤوس الأموال الأوربية في العالم:

في ١٩١٤ ، خارج أوربة ، ظل كل غو اقتصادي أو القليل اللازم منه ، ملحقا بحقن رؤوس الأموال الأوربية ( الولايات المتحدة وحدها ، باسترارها في امتصاص رؤوس الأموال ، انتقلت بدورها إلى فئة البلاد المستثرة ) . وصدرت أوربة في ذلك التاريخ لأجل رأسال ٢٠٠ مليار فرنك ـ ذهبي . وجهز أصحاب المصارف الثلاثة في العالم وحدهم ٨٣٪ من هذا الرأسال ؛ وهم بريطانيا العظمى بـ ( ٥٤٪ ) ، وفرنسا بـ في العالم وحدهم الله به به الرئسال ؛ وهم بريطانيا العظمى بـ ( ٥٤٪ ) ، وفرنسا بـ ودقيقة درجتها في الإسهام بالاستعار الاقتصادي للعالم . وفيا يتعلق بفرنسا ، بخاصة ، كان القصد استثارات ( توظيف أموال ) أوربية لأجل أكثر من ٥٠٪ ؛ وأخذت أمريكا اللاتينية ٥٠٪ من الاستثمارات الفرنسية ، ومصر ، والسويس ، وبلاد شرق البحر المتوسط ٥٪ ، وأخذت فرنسا ، وبخاصة بعد ١٨٧٠ ، دور إنكلترا ، التي كانت تؤسس مناعة حديثة عند جيرانها في القارة ، بينما إنكلترا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرست نفسها أكثر فأكثر للتوظيفات المالية فيا وراء البحار : ففي تاريخ ١٩١٤ ، وظفت ١٩ ملياراً في أمريكا اللاتينية ( ٥٠ مجموع الاستثمارات الأوربيسة ) ، ١٣ وغي الولايات المتحدة ، ١٢ في كندا ، ١٠ في المند ، وكذلك في أوستراليا وفي إفريقية .

وأكثر من ذلك ، إن الاستثمارات الفرنسية كانت استثمارات أصحاب الدخل الذين لا تدعهم ، نظراً لعدم توسع وغو الاستثمارات القومية بنسبة كافية ، قدرة (كفاءة) واسعة للتصدير الصناعي . والصناعة الفرنسية ، المتخلفة نسبياً ، لم تكن في حالة تكنها من تقديم التجهيرات للخارج الذي يكنه شراؤها بالمال الفرنسي ، بينا إنكلترا كانت تقدم لمدينيها المواد التجارية التي وضعتها في الحد الذي يطلب منها ، وجاء التوسع التجاري ليعمل على استثمار التوسع المالي . وبالمقابل كان الاستثمار الألماني النوذج نفسه في استثمار النفوذ المنافس مباشرة للاستثمار البريطاني ، الملهم بإرادة التصدير مها كلف الأمر :

# التجارة الأوربية في العالم:

بالجملة إن البلاد المصنعة في أوربة الغربية سيطرت أيضاً في ١٩١٤ على التصديرات الصناعية العالمية ، بنسبة الثلثين ٢٠٠٠ ولكن بلاداً وبخاصة مثل بريطانيا العظمى ، والبلاد المنخفضة ، ومنذ قليل ألمانيا ، كانت لها السيطرة الممتازة الخاصة على التجارة العالمية للمواد الأولية والمنتجات الزراعية : كانت المشترية والناقلة والبائعة ثانية لثروات البلاد المتخلفة أو المصنعة بضعف وتفرض عليها أسعارها واقتطاع أرباحها . وكان هذا الحصر نتيجة مجموعة امتيازات تقنية استطاع الإنكليز بخاصة أن يفيدوا منها فائدة منظمة . إن الإسطول البريطاني في ١٩١٤ كان عثل أيضاً ٥٥ ٪ من الحمولة الطونية العالمية ؛ وكان عثل دوماً أكثر من النصف في سياق القرن التاسع عشر . وتقدمه على أخطر منافس له وهو الأسطول الألماني ، ظل جسياً ( ١٩ مليون طون من جمهة ، وخمسة ونصف من الجهة الأخرى ) . وشركة التأمين لويدز كانت تضع في خدمة السفن التجارية مصلحة استعلامات بحرية من النوع الأول تساعد في البحث ، من ميناء لآخر ، ومن بلد لبلد عن كل سفينة حمولة في حالة انتظار . والتجهيز من ميناء لآخر ، ومن بلد لبلد عن كل سفينة حمولة في حالة انتظار . والتجهيز عن ين وتوزيع الإنتاجات الكبرى ، وعلى كل حال ، إن ما لا يكن نقله فعلياً بلندن تخزين وتوزيع الإنتاجات الكبرى ، وعلى كل حال ، إن ما لا يكن نقله فعلياً بلندن

كان على الأقل في الغالب يتاجر به ويحدد سعره في أسواق مالية (بورصات) متخصصة ، وهذا التركز في الطلبيات (التوصيات) التجارية كان بمكناً بالاتصالات التلغرافية التي تضاعفت منذ سنوات ١٨٥٠ - ١٨٧٠ وكانت بريطانيا العظمى أيضاً هي التي قامت بثورة في شروط أجرة الشحن ، وذلك بتجربة منذ ١٨٤٣ لـ تاريخ إطلاق سفينة بريطانيا العظمى ، التي ظلت تعمل حتى ١٩٣٧ قبل أن تسقط في جزر فولكلاند) السفينة البخارية ذات المروحة : ومن هنا الإمكانيات الجديدة للنقليات الكثيفة ، والسريعة والرخيصة التكاليف على المسافات الطويلة جداً . ومع ذلك فإلى الفرنسيين وإلى الأميركيين ، وليس إلى الإنكليز ، فتحت أوربة الطرق البحرية الجديدة للسويس وباناما وإختراع النقليات الجمدة .

## التقنيات الأوربية في العالم:

وأخيراً إن التقدم الاقتصادي في العالم يبدو أنه معلق بأوربة الغربية في الحد الذي تحتكر فيه هذه الأخيرة الأسرار التقنية لهذا التقدم . إن التقني الإنكليزي ، أو الفرنسي ، أو الألماني ، هو المشغل الذي لا غنى عنه لرأس المال المستقرض أو سلع التجهيز المستوردة . إن جزءاً من جاه اللغات الأوربية في المناطق الختلفة في العالم يعود إليها من حيث أنها ليست فقط لغات التاجر ، والإداري ، أو المبشر ، ولكن أيضاً كونها طرق الوصول إلى ثقافة علمية وتقنية وإلى التعليم وسهولة إدراكها وفهمها . إن التقني الأوربي هو عميل سيطرة قارة على القارات الأخرى ، لأن الدول الاستعارية لا تقوم بجهود لتنبة الثقافة التقنية في مستعمراتها وذلك بغية بقائها مسيطرة على تطورها الاقتصادي ، وإرسال التقني إلى مكان عمله ضان للجوء المستحكم لرأس مال وتجهيزات بلده الأصلي . ولا نبالغ إذا قلنا إن الخدمات التي قدمت للإمبريالية الاقتصادية لبريطانيا العظمى على يد الختصين في صناعة النسيج والصناعة المعدنية ، والسكك الجريطانيا العظمى على يد الختصين في صناعة النسيج والصناعة المعدنية ، والسكك الجديدية ، الذين انطلقوا من جبال بنين ، من بلاد الغال ، من إيكوسيا ، وذهبوا

عارسون مواهبهم من فرنسا إلى روسيا ، ومن كندا إلى الهند ، إلى الأرجنتين أو إلى زيلاندة الجديدة . إن التقنية الإنكليزية كان لها المكان الأول في إنشاء الخطوط العابرة للقارة الكندية ، وإلى إنشاء ٥٢٠٠٠ ك م من الخطوط الحديدية في الهند ، وإلى خلق الصناعات الأولى اليابانية . ومدينة لندن مدينة بشهرتها العالمية إلى الوثوق بتقنيتها النقدية والمصرفية وشهرتها مركزاً مالياً يعتد على نقد بقية ذهبية ، مستقر تماماً ، وقابل للمبادلة بقيم أخرى منذ ١٨١٩ ، وأداة مثالية للتسويات الدولية .

وبعد فهذه بعض عناصر نفوذ أوربة على العالم. ومن المعلوم أنه اصطحب ، نحو آخر القرن ، بجهد عظيم في تملك الأراضي والتوجيه السياسي . فلأي حد تعبر الإمبريالية الاستعارية مباشرة عن الحاجات الاقتصادية ، أو تظهر أيضاً الكبرياء القومية وإرادة القوة ؟

# ٣ ـ السياسات الإمبريالية الأوربية في آخر القرن التاسع عشر

في إنكلترا القرن التاسع عشر: جدل مذهب الحرية ومذهب الإمبريالية:

إن البلد الذي كان له أقوى إشعاع بشري ، وإقتصادي ، وتقني ، على باقي العالم في القرن التاسع عشر ، هو إنكلترا ، وهو الذي شاد أيضاً على البحار أو على القارات ، أضخم وأعظم بناء استعاري . وبين هذين المظهرين للتوسع البريطاني ، لم تكن الرابطة من ضرورة منطقية ؛ لقد كانت في الحقيقة رابطة واقع ، توطد ، بداعي التاريخ نفسه ، من الظروف المحلية أو من الخيارات السياسية المؤقتة ، وكان مدينا بالكثير إلى الانتهازية وإلى ردود فعل النفسية الجماعية .

نظرياً ، إن العقائدية ( الأيديولوجيا ) السائدة في إنكلترا الثورة الصناعية هي مذهب الحرية ( الليبرالية ) الذي كان يشجب ويبعد الإمبريالية السياسية .

باسم التجربة : الأمثلة الأميركية ألا تدل على الزهو ، لأجل الوطن الأم ، بأنها تريد أن تفرض قانونها على مستعمرات ، وبخاصة على مستعمرات الاستيطان ؟

وباسم الأخلاق السياسية ، من غير المشروع إعاقـة حريـة تقرير المصير لأي شعب من الشعوب .

وباسم المصلحة المشتركة لإنكلترا وباقي العالم: إن إنكلترا المتحررة من الثقل المالي والعسكري الذي تمثله الإدارة والدفاع عن المستعمرات السياسية ، كانت تدعو جميع بلاد العالم لتؤسس معها جمهورية كبرى تجارية مثالية متحدة بالنمو العفوي للمبادلات الحرة للملائمة للنمو الصناعي الإنكليزي ، ولكن مفيدة أيضاً ومربحة لشركاء إنكلترا لأنهم يجدون فيها الفرصة لإنتاج أكثر وللإسهام ، بقناة العلاقات التجارية ، في جميع فوائد الخضارة الغربية والتقنية والروحية .

ومع ذلك ، في التطبيق ، إن المكان المتواضع نسبياً الذي تمسك به الإمبريالية في هجرتها ، ومبادلاتها ، واستثمارها ، وتقدم الليبرالية ، لم يمنع مطلقاً إنكلترا من أن تصلب وتقوى وتبسط سيطرتها السياسية والأرضية على ما وراء البحار . ولم يكن التناقض إلا ظاهراً . أولاً ، بالرغم من ضياع ثلاث عشرة مستعمرة في أمريكا الشمالية ، بقيت إنكلترا مثقلة بإرث استعاري جسيم تركه القرن الثامن عشر : فكندا القديمة الفرنسيسة كسبت في ١٨٦٥ ، وكثير من جزر الأنتيل ، والوكالات الإفريقية ، والهند التي هزمت فيها الفتوحات باسترار ملك الأمراء ، وتشكلت مستعمرات للاستيطان جديدة في عز القرن التاسع عشر : أوستراليا ، وتشكلت مستعمرات للاستيطان جديدة في عز القرن التاسع عشر : أوستراليا ، زيلاندة الجديدة . والحكومة البريطانية وجدت مدفوعة ، في كل مكان ، للتدخل حتى زيلاندة الجديدة . والحكومة البريطانية وجدت مدفوعة ، في كل مكان ، للتدخل حتى رغاً عنها ، لتوطيد الوحدة المهددة في كندا ، التي تجزأت بين السكان من أرومة فرنسية في كندا ـ الدنيا والمهاجرين للإقامة ، الأنغلو ـ ساكسون في كندا ـ العليا ؛ ولدع المعمرين الإنكليز ضد أقوام الكافر والبور ، وفي غيرها ضد الماؤريس ... بيد أنه إذا المعمرين الإنكليز ضد أقوام الكافر والبور ، وفي غيرها ضد الماؤريس ... بيد أنه إذا

تضورت أن تهر بسرعة مستعمرات الاستيطان حكا ذاتيا داخليا يساعدها على التخلي وإلقاء عبء مسؤولياتها ونفقاتها على سكان المستعمرات ، ولتحول دون كل نزاع بين الوطن الأم وهذه المستعمرات ، فلم تفكر مطلقاً بالتخلي عن عنصر الوجاهة ، والقوة ، ومن بعد الازدهار الذي يمثله امتلاكها بالنسبة لإنكلترا . أما المستعمرات المأهولة بالملونين ، فإن الإنكليز يرون أنفسهم مقلدين برسالة مربية حيالها ( مذهب الوصاية ) ويدفعون إلى موعد بعيد ومبهم الحين الذي يمكنها فيه أن تحكم نفسها بنفسها . وأن الإمبراطورية بوجودها نفسه تديم وتخلد الإمبريالية السياسية ، ومبادهات المعمرين الحلية أو السلطات نفسها تنفي أن تقتصر هذه الإمبريالية على الحفاظ والبقاء ، بل يجب عليها بالضرورة أن تتقدم .

وفي المقام الثاني ، إن مذهب الحرية ( الليبرالية ) باعتباره فلسفة سياسية يضم قوة توسع تستطيع بصعوبة الاستغناء عن اللجور إلى القوة وإلى السيطرة والنفوذ . ومن حيث المبدأ ، إن التوسع التجاري الذي هو نتيجة النو الصناعي ، ليس بحاجة للاعتاد على إمبراطورية ، وفي الواقع ، إن ممارسة السيطرة الاستعارية يمكن أن تتيح الفرصة للتوسع التجاري وتحميه بشكل نافع ومفيد : « إنه لا يوجد أي شك في أن أفضل وسيلة للحفاظ على الثروة هي القوة » ( من خطاب لدزرائيلي ، في ١٨٦٣ ) . إن التاجر ، والمبشر ، والمالي الذين يريدون أن يحرروا القوات المنتجة في إفريقية وفي أسيا ، ويهدون شعوبها إلى التجارة الحرة وفي الوقت نفسه إلى المسيحية ، يصطدمون في الغالب بحصر وإقطاعيات يجب كسرها قبل أن يتوطد تعاون اقتصادي وتقوم عملية العالب بحصر وإقطاعيات يجب كسرها قبل أن يتوطد تعاون اقتصادي وتقوم عملية ما يبقى على الأقل صحيحاً هو أن التوسع التجاري ، ونشر الليبرالية والمسيحية تعتمد على القوة والجاه والخوف ـ وإن « السلام البريطاني » ، المدافع عنه عند الحاجة على القوة والجاه والخوف ـ وإن « السلام البريطاني » ، المدافع عنه عند الحاجة على القوة التجاري ، وقصف القنابل ، وإنزال جيش حملة ، إنما هو الدعم السياسي الذي لاغنى عنه للهينة التجارية . ويوجد أكثر من ذلك ، وهو أن الإنكليز ، في العصر عنه للهينة التجارية . ويوجد أكثر من ذلك ، وهو أن الإنكليز ، في العصر عنه للهينة التجارية . ويوجد ألمي من ذلك ، وهو أن الإنكليز ، في العصر عنه للهينة التجارية .

الفيكتوري ، كانوا ثملين بالنجاح المادي لبلدهم الذي وجهوه على حساب حضارة الشروع الحر . ويعتبرون أنفسهم كأدلاء للتقدم ، وأنهم أهل لخلق الثروة في كل مكان في العالم . وقد تمثلوا ميكانيكية نجاحهم القومي بقانون طبيعي وعام ، وفكروا بأن فرضه يعود لهم على الشعوب الدنيا التي تجهله بعد ، والذي وصف جون ستوارت ميل في نظراته في الحكم التمثيلي ( ١٨٦١ ) تسلسله من قمة يحتلها الإنكليز والشعوب الأخرى الأنغلو ـ ساكسونية إلى قاعدة تتألف من الشعوب التي هي في حالة قبلية مرورا باللاتين والشرقيين وسكان شال إفريقية . والأوائل المنظرين للمنهب الليبرالي ، مثل أدم سميث ، تصوروا بأنفسهم على غير حق بأن البحث الحر ، من كل فرد ، عن فائدته وربحه ، يؤدي عفويا إلى سعادة أقربائه ، وبالتوسع ، كافة الإنسانية : وقد دلت الوقائع ، في القرن التاسع عشر على أن جميع الشعوب لم تكن مستعدة لأن تقبل بحاسة التقسيم العالمي للعمل ومبادئ التنظيم السياسي التي اقترحتها إنكلترا . وحيال الإمبراطورية الصينية ، والسلطنات الإفريقية ، والبور أو الهنود المتردين على التحديث ، تأخذ الليبرالية وجها جديداً أكثر وقاحة وتعاظماً ، وتتخلى عن الاعتقاد بوجهات النظر التفاؤلية والمثالية التي تبشر بتجمع وانضام محتوم للشعوب البربرية إلى بوجهات النظر التفاؤلية والمثالية التي تبشر بتجمع وانضام محتوم للشعوب البربرية إلى الحنارة البريطانية .

ولهذا بقيت الهند بحق رمزاً للإمبريالية البريطانية ، أمبريالية أصبحت وصايتها أوثق من قبل بعد تمرد ١٨٥٧ وإذا كان فتح الهند يجب أن يجري ثانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، فإن الإنكليز تراجعوا ولا شك أمام جسامة الجهد وأمام صعوبة تمثل حضارة هذا البلد . ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ما أنجزته شركة الهند من فتح ، بالتناقض مع القواعد التي فرضت عليها ، وكذلك إذا اعتبرنا المكان الذي اتخذته الهند في النظام الاقتصادي والستراتيجي لإنكلترا ، فإن هذه تعلقت بها باعتبارها جزءاً أساسياً من إمبراطوريتها ، ومن هينتها العالمية تقريباً . ففي الهند لا تستطيع المصالح الإنكليزية الاستغناء عن السيطرة الاستعارية : وإذا تركتها الإدارة والجيش ، فإن

الفوض سترجع لها ، ولن يجد الإنكليز أمامهم شركاء قادرين على تأمين الأمن وانتظام التجارة ، فنحو ١٨٨٠ امتصت الهند وحدها في خس الاستثمارات البريطانية في الخارج وخمس في صادراتها ، وأصبحت مركزاً هاماً للتجارة بين بلاد آسيا . ومن وجهة النظر الستراتيجية ، الهند قاعدة بحرية وعسكرية يعتمد عليها أمن التجارة والاستثمارات البريطانية حتى في جنوب شرقي آسيا والشرق الأقصى . وجيش الهند الذي تعيله بخاصة نفقات المستعمرة استخدم في الصين وبرمانيا ، وفي أفغانستان ، وآثيوبيا ، ومصر والسودان وإفريقية الشرقية ... هو مستعد للتدخل في كل الحالات التي يوجد فيها مهدداً كل ما يسمى بتعبير غامض « المصلحة العليا للأمة » في أوساط الحكومة والإدارة العليا اللندنية مها يكن الحزب القائم على السلطة .

خليطة غريبة من الليبرالية والسلطوية ، هذه الإمبريالية البريطانية . لقد أخذت في السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر مساراً عدوانياً بصورة صريحة . وذلك لأن التهديدات أو المنافسات الأجنبية ، المحدودة في الزمن الذي كانت فيه فرنسا لوي ـ فيليب ونابوليون الثالث تظهر وحدها أطهاعاً استعارية ، أصبحت واقعية جداً عندما دخلت ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا في السباق . إن انعكاس الخوف ، ورد فعل الجاه ، والتوترات الدولية الناشئة دون انقطاع ، والصعوبات العابرة في تجارة التصدير ، كان فيها ما يغذي شعلات القومية في الرأي ، ويسوق بعض رجال الحكم إلى طوبائيات جديدة ، وأحياناً إلى غو الهجرة والتجارة بين بريطانيا العظمى ومستعمرات الاستيطان الأبيض ، كان الرأي الإنكليزي يتقبل طوعاً النظريات التي بموجبها كان المهم تقيم تمك مثل هذه الإمبرياليات المنافسة . إن مفاجأة التصادية ، سياسية ، عسكرية محددة جيداً تجاه الإمبرياليات المنافسة . إن مفاجأة المزاع الاستعارية الألمانية نحو ١٨٨٤ أثارت ردود فعل ابتدائية لحب الذات القومي الجريح ، مثل ردود جوزيف تشامبران الذي كتب في هذا الظرف : « لاأحب أن يشتني بسمارك أو أي شخص آخر مها يكن . » والبشر الإنجيلي ليفنغستون ، والمغامر يشتني بسمارك أو أي شخص آخر مها يكن . » والبشر الإنجيلي ليفنغستون ، والمغامر يشتني بسمارك أو أي شخص آخر مها يكن . » والبشر الإنجيلي ليفنغستون ، والغامر

غوردون وسعا حول شخصيها ، بعد موتها البطولي ، أساطير شعبية استانفها الكاتب روديارد كيبلنغ على شكل موضة غنائية . وفي ١٨٩٥ ، بعد كثير من الوزراء الفطنين حتى التردد ، دخل تشامبرلن مجلس الوزراء . وبالرغ من أنه لم يكن آنذاك إلا أمين الدولة في المستعمرات ، استلهم منه فيا بعد السياسة العامة . فقد جاء من أوساط الصناعة المعدنية في برمنغهام ـ وكان حساساً بالأزمات ومهتماً في متابعة استغلال بلاد ما وراء البحار ـ ، وممثلاً لنوع من سياسة واقعية إنكليزية ، وعمل في كل المناطق ، بالفتوحات ، والضم ، وضربات القوة : حملة السودان ، احتلال نيجريا الشالية ، حرب البور ، حملات ضد البوكسر ، وحلم بتأسيس منطقة إمبريالية للمبادلة الحرة وعليها تركز إنكلترا جهودها في التصدير والاستغلال . وبعد ١٩٠٠ بقليل ، وجد أن العودة إلى إزدهار التجارة العالمية ، والبريطانية بخاصة ، ونهاية الأزمات الكبرى الإفريقية أسقطت التجيد الإمبريالي وهجرت فكرة التعرفة الإمبراطورية . ومع وضع اليد على مصر ونهاية حرب البور ، أكثر سعة ، وأكثر غنى ، وبالإجمال وفية أكثر من أي وقت مضى ، واعتبرت منذ الآن من قبل الإنكليز أنفسهم عنصراً أساسياً للتوازن من أي وقت مضى ، واعتبرت منذ الآن من قبل الإنكليز أنفسهم عنصراً أساسياً للتوازن الدولي ، وعلى وجه الاحتال ، والنصر في نزاع عام يكن أن ينشاً من السياسة الألمانية .

## في فرنسا: الإمبريالية ، تابع سياسي:

تبدو الإمبريالية الفرنسية ، في نظر الإمبريالية البريطانية ، كإبداع (خلق) اصطناعي خال من هذه الروابط العميقة العضوية التي تجمع بين إنكلترا ومستعمراتها . فقد انطلقت من البقايا ، التي استعيدت بعناء في ١٨١٥ ، من الإمبراطورية الاستعارية الفرنسية الأولى ، والثانية ، إمبراطورية القرن التاسع عشر ، كانت الوحيدة التي قاومت عن سعة وعن استرار ، الإمبراطورية الاستعارية الإنكليزية . ومع ذلك فإن فرنسا ذلك الزمن كانت تنزلق نحو الفقر السكاني ، وليس عندها رجال للتصدير ؛

وأنجزت بشكل غير تام ثورتها الصناعية ، وهذا ما حال دون تصنيفها بين الدول العظمى المصدرة للمنتجات المصنوعة . فقد غرت رؤوس أموالها في أعمال أكثر دخلاً وأقل خطراً أو مجازفة من الأعمال الاستعارية . والأهمية المفرطة نسبياً للمشاريع الاستعارية الفرنسية لا يكن أن تتوضح إلا إذا وضعت على علاقة ثابتة مع الاهتامات السياسية ، من نوع داخلى أحياناً ، ودولي في الغالب .

أثناء حروب الثورة والإمبراطورية ، وبثن خراب نوع من التجارة الكبرى ، بدا أن فرنسا أصبح من عادتها أنها مستغنية عن المستعمرات ؛ وقواعد النظام الاستعاري خرجت مدمرة ، هي أيضاً ، من الأزمة ( منع الرق والتخلي عن حب الكسب ) . وإذا كانت حكومات العهد الرجعي أقل لا مبالاة من الرأي في بقاء إمبراطورية استعارية ، فذلك لأن البحرية ترى لا غنى عنها لتوطيد جاه فرنسا حيال إنكلترا ، ولأن بلاد ما وراء البحار يكن أن تقدم نجاحات منعت هزية نابوليون الأول منذ الآن فرنسا من البحث عنها على القارة الأوربية . ونحو ١٨٢٠ ، وجد أن السنغال ، قاعدة السفن الفرنسية الجوالة في البحر ضد الرق الخفي السري ، كانت لأول مرة موضع اسغلال طموح من جانب رجال الإدراة الذين يريدون أن ينشؤوا فيها هنداً فرنسية .

في ١٨٣٠، كانت حملة الجزائر، وأصلها من جهة في خطط غامضة لإعادة توزيع أرضي لأوربة وحوض البحر المتوسط، ومن أجلها بحث عن مساندة روسيا ضد إنكلترا؛ ومن جهة أخرى، في اهتامات السياسة الداخلية: ويقصد بها تقوية جاه نظام ضعيف خائر، وضان إخلاص الجيش لشارل العاشر والحصول لهذا الأخير، خارجاً عن الرقابة البرلمانية، على أموال منتظرة من مصادرة خزينة الداي التي تأتي في وقتها لانضام الناخبين ودفع معاشات متأخرة. ولذا لا غرابة فيا بعد، خلال ما يقارب عشرة أعوام وتحت نظام سياسي لم يكن نظام بدايات الفتح، وجد أن تردد لعرفة ما إذا يحافظ على هذا الفتح أو يتخلى عنه وفيا أصبحت الجزائر فعلاً إقطاعاً للجيش، ضغطت البحرية من جديد بكل وزنها على ملكية تموز بواسطة أمراء الماء:

دوبوتي ـ توارس ، وبويه ؛ قيلوميز ، من أجل الحماية على تاهيني وعلى جزر فاليس وفوتونا ، وتوطيد مواقع جديدة فرنسية على الشاطئ الإفريقي (ليبرفيل ، غران - بسام ) ، لأجل أن تلعب دوراً منافساً لاستئناف النشاط الاستعاري لإنكلترا . وهذا يعني روحاً قومية من المنافسة السياسية مع إنكلترا التي تترأس هذه التجارب الأولى للاستعار .

وفي عهد الإمبراطورية الثانية بدأت الارتباطات والعلاقات بين السياسة الاستعارية واهتامات السياسة الداخلية ، تظهر من جديد بكل وضوح . وكان القصد ، حسب الحالات ، إرضاء فريق مصالح ، أوقطاع من الرأي ، أو دعامة للنظام . وكانت التدخلات العسكرية في سورية ، في الصين ، والمكسيك لحد كبير مصالح الكنيسة الكاثوليكية ، المعاكسة في نفوذها التبشيري أو المهددة في امتيازاتها - وبالتالي للحفاظ على وفاء التصويت الكاثوليكي . ومعاهدة تين - تسن ، المستأنفة بمعاهدة بيكين ( ١٨٦٠ ) تعترف للمبشرين بحق إقامة دائمة في داخل الصين ( على حين أن هذا الحق رفض للتجار ) ، وإلى فرنسا دور الحماية على كافة البعثات التبشيرية الكاثوليكية في الصين . وإن ضم الكوشنشين ، والحماية المفروضة على كامبودج (۱) يجب مبدئياً أن تؤسس المواقع - الأمامية لتغلغل تجاري وتبشيري ؛ ولكن في الظرف المباشر وجدت البحرية فيها الفرصة لإتمام سلسلة المواقع البحرية التي تضم من قبل تاهيق ، وكاليدونيا الجديدة وبعدها السويس .

إن هزيمة ١٨٧١ واستحالة الثار في أوربة المطاوعة للنظام البسماري زادتا مظهر الجاه لتوسع استعاري مخصص لحي الخذلان القومي . وضرورته تحولت إلى مذهب من عدة شخصيات تنتسب للحلقات والنوادي الفكرية أو إلى الإدارة العليا . إن بول لوروا \_ بوليو \_ الأستاذ في كلية فرنسا ، الأكاديمي ، دعا فرنسا لأن تؤسس على

<sup>(</sup>١) كلمبودج أو كامبوديا .

الاستعار السياسي جاهها كأمة عظية «بالرغ من كل شيء » وازدهارها الاقتصادي (من الاستعار عند الشعوب الحديثة ١٨٧٤). والأميرال لارونسيير لونوري ، رئيس الجمعية الجغرافية في باريس ، صرح في ١٨٨١ « ليبقى أمة عظمى أو ليصبح أمة عظمى ، على الشعب أن يستعمر »، وظهر غرض البعثة الحضرة . ونحو ١٨٨٥ ، في الوقت الذي دخل فيه الاستعار ، جمعت « الفرية » نسبة إلى جول فري ، نظرية عن العمل ، تجمع هذه الأغراض : على فرنسا أن تستعمر ، وذلك لأن كل الدول الأوربية حولها تفعل هذا ، وأن هذا سيخدمها كتعويض عن هوى شوڤيني ( تعصب ) عاجز في هذا الحين ، عن استعادة الألزاس واللورين ؛ وفي المقام الثاني ، لأن عليها ، ككل هذا الرؤوس أموالها ومنافذ زائدة لأجل صناعتها ، « السياسة الاستعارية هي بنت مفيداً لرؤوس أموالها ومنافذ زائدة لأجل صناعتها » « السياسة الاستعارية هي بنت السياسة الصناعية ... إن الاستهلاك الأوربي أشيع ؛ يجب في الإقسام الأخرى من الكرة تفجير طبقات جديدة من المستهلكين » ( التونكن والوطن ـ الأم ١٨٩٠ ) وعلى هذه النقطة الأخيرة كان للفرية طنين مذهب مستخدم في بلد آخر غير فرنسا ؛ ولكن لم يعرف بالنسبة للواقع القومي .

وكسبت الإمبريالية آنذاك ، في سنوات ١٨٩٠ ـ ١٩٠٠ ، التي كانت سنوات التوسع الفرنسي في إفريقية السوداء وفي مدغشكر ، كثيراً من المريدين في الأوساط السياسية ، في مجموع البورجوازية العليا ، وكانت تجديداً ، لأن الحاسة في ذلك الحين لم تكن واضحة عند العسكريين كا عند عدد من رجال أعمال ـ تجارة ومصرف ـ ـ لهم مصلحة واضحة في طلب الحماية في هذه المنطقة أو تلك في الكرة الأرضية ، وعلى سبيل المثال ، في سنوات ١٨٨٠ كانت الأوساط التي ضغطت على الحكومة لتكون التونكن والانام منفتحتين فعلاً على (تسلح مارسيلي ، حريرليون ، تجارة موانئ الأطلسي ) . وكبار وجهاء الجهورية الثالثة انضوا إلى لجان إفريقية الفرنسية ، وآسيا الفرنسية ، والاتحاد وجهاء بنوك ، ودور نقل وتجارة ـ وشركات منجمية ، في لجنة مراكش ...

ومئة نائب من جميع الأحزاب دخلوا في الفريق الاستعاري الذي أسسه أوجين إيتين ، نائب وهران ، الذي أصبح فيا بعد مساعد أمين سر الدولة في المستعمرات . وهذا الأخير لعب دوراً هاماً بخاصة في سياسة فرنسا الإفريقية وأراد أن يرى تأسيس مساحات كبرى جغرافية وثقافية :

« إذا أنزلتم عموداً يذهب من حد تونس و يمر من تشاد ليأتي وينتهي في الكونغو ، يكنكم أن تقولوا بأن القسم الأعظم من الأراضي الواقعة بين هذا العمود والبحر هي لفرنسا أو مخصص للدخول في منطقة النفوذ الفرنسي : (خطاب ١٠ أيار ١٨٩٠ في مجلس النواب ) .

« إن مسألة مراكش تحتفظ لنا بآخر حظ أمبريالي يمكن أن يبقينا في النقطة التي يكون فيها تقسيم الأرض ... في مراكش وحدها ، في هذا المتهم للبلاد التي نسيطر عليها من قبل في إفريقية الشالية ، نجد إمكانية بسط صعيدنا العرقي واللغوي . ونستطيع بسط سطح الحضارة » ( ١٩٠٤ ) .

ومع ذلك هل تصبح الإمبريالية (التسلط) شعبية ؟ بشكل سطحي ، نعم . فهي بغيضة إلى المشاريع التي تكلف غالياً ، وتدور بشكل سيء وتحشر الجنود الشبان أثناء خدمتهم العسكرية ، والرأي العام ، مع ذلك ، على جهل عيق للقضايا الاستعارية ، ومفتون بالجاه العسكري المتجدد الذي تحصل عليه الفتوحات فيا وراء البحار ، لأنها انطلاقاً من ١٨٩٣ كانت قضية جيش استعاري جند بطريق التجنيد الطوعي . وأكثر من ذلك . أن الجيش والبحرية وضعا في الأمام الفكرة الخاصة بجذب الرأي القومي ، وهي أن إفريقية الغربية الفرنسية (المنظمة إدارياً تحت هذا الاسم في ١٩١٠) تساعد على تجنيد جيش أسود يعوض النقص الديوغرافي (السكاني) للوطن الأم . وهكذا فإن التوسع الاستعاري وهو أبعد ما يكون عن تحويل طاقة القضية القومية الكبرى ، يأتيها بنجدته ، كا أن الرأي يعتاد على التفكير بأن كل إخفاق أو كل تراجع على هذه الأرضية بنجدته ، كا أن الرأي يعتاد على التفكير بأن كل إخفاق أو كل تراجع على هذه الأرضية

يعني تعدياً على العظمة ، ولكن أيضاً خسارة جوهرية . وحتى الاحتجاج الاشتراكي ضد الاستعار يتلون عند جوريس بالقناعة في أن الديموقراطيات الأوربية عليها تأدية رسالة سلية لدى الشعوب الأقل تطوراً .

## التجارة العالمية في القرن التاسع عشر

توجد ثلاثة أصناف من الحوادث:

١ - الملاحة على مسافات طويلة: تبقى هذه الملاحة ، في القرن التاسع عشر ، أكثف منها في أي قرن مض ، وبخاصة في شال الأطلسي بين القطبين العظيين لنو شال مشرقي الولايات المتحدة وللجزر البريطانية . ولكن الملاحة انتعشت في البحر المتوسط مع فتح الطريق القصير إلى الهند . وتكاثفت حول جنوب آسيا وشرقها الجنوبي في الشرق الأقصى وفي أوستراليا .

٢ ـ دخلت بلاد نصف الكرة الجنوبي في دورة المبادلات العالمية . وما زالت إفريقية بمجموعها قليلة الاهتام بعد . ولم تصبح سوقاً كبرى للمنتجات الأولية إلا في القرن التاسع عشر .

" - إن التركيز الجغرافي للصناعة الحديثة بلغ الحد الأقصى . ولعب بصورة أساسية لصالح شمال - غربي أوربة ، على أن مناطق أخرى قد مست بقوة بالتصنيع ( مثل أوربة الشرقية ، واليابان ، وبخاصة شرقي أمريكا الشمالية ) ولكنها ظلت مع ذلك تتصف بنوع خليط من الاقتصاد يحتل فيه تصدير الحاصلات الخام مكاناً عظياً دوماً .

#### الإمبريالية الألمانية و « السياسة العالمية » :

عند ألمانيا ، الدولة العظمى التي جاءت متأخرة في الإقبال على الإمبريالية الاستعارية ، تحتل هذه الإمبريالية أيضاً مكاناً خارجياً أكثر ، وعلى الأقل تحت شكلها الاستعاري ، بالنسبة للمصالح القومية الحقيقية . وتاريخ المطالب الاستعارية الألمانية الأولى ، يرجع فقط إلى ١٨٨٤ ، عندما قرر بسارك ، أخيراً ، أن يغطى بالراية القومية

عدداً من الوكالات التجارية ، وبخاصة في إفريقيـة . والتنافس المنظم مع فرنسا ، ولا سيا إنكلترا ، لم يبدأ تاريخه إلا مع وصول غليوم الثاني ( ١٨٨٨ ) إلى العرش ، في وقت كانت فيه ألمانيا معبأة بأيديولوجيا الجامعة الجرمانية . والتوسع الأرضي بحثت عنــه أولاً في أوربة ، في حدود الطابع الألماني للشخصية الألمانية في الأعراف العرقية واللغوية والثقافية أو ببساطة التاريخية المرنة إلى الحد الأقصى . وتوسع استثماراتها وصادراتها الصناعية ، وجدته أولاً في البلاد الأقل تصنيعاً قوياً في أوربة ، وفي البلاد الجديدة في أمريكا الجنوبية ، وفي أسواق البلاد النصف ـ استعارية مثل الإمبراطورية العثمانية أو الإمبراطورية الصينية . ومع ذلك ، فعلى الصعيد السياسي ، يرى الموجهون الألمان بأن لاغنى عن بسط إمبراطوريتهم الاستعارية التي يكرس امتلاكها صف دولة عالمية لبلدهم ، وهذا الصف نفسه الذي على على الدبلوماسية الألمانية الاهتام بأن تكون حاضرة دوماً وإذا أمكن كطرف مهتم ، عندما يتقرر تقسيم النفوذ في نقطة مامن العالم . وعلى الصعيد الاقتصادي ، يعتقدون بنفع تأسيس أسواق ممتازة ، في معصم من المستعمرات السياسية ، حيث يكون فيها دخل الاستثمارات وأمنها مكفولين ، وحيث يستطيع تقدم الصادرات أن يجري بسرعة أكثر مما في ظروف المنافسة الطبيعية على باقي السوق العالمية . وإن الحكاك الاستعاري لألمانيا الولهمية المفاجئ ، إذا اعتبرنا القليل من الحالة التي سيوجدها هتك نفسه ، عدا نكبة ١٩١٨ ، من تعمير إمبراطورية استعارية ، يتضح لأن موجهيها حكموا بأن وتيرة التوسع التجاري غير كافية : مها يكن تحسين تقنيات البيع التي توضحها وكالات البيع وبيوتات التجارة ، ومها يكن النجاح الحاصل على التجارة الخارجية الإنكليزية التي تقدمت فيها المبيعات ، من ١٨٧٥ إلى ١٩١٣ ، بسرعة أقل برتين من المبيعات الألمانية . ، والتغلغل الاقتصادي للأسواق بالطرق الليبرالية والسلمية يظهر بطيئاً جداً جداً ، وصعباً جداً . ومن هنا ترى في العالم ، الذي تندر فيه أراضي قابلة للاستعار ، شدة وعنف المطالب الألمانية \_ والأزمات الراكشية ، وتسارع البرامج الملاحية تشهد على ذلك في السنوات العشر التي سبقت الحرب العالمية الأولى . وفي تزايد الأرباح تزايد القدرة ، وغنى أوربة على أساس استغلال عقلاني للعالم ، تعزيز ثقل الأمم بتعزيز امتداداتها الاستعارية ، باسم التوازن الضروري للقوى الدولية ... في هذه البواعث الكثيرة للتوسع الأوربي ، لا يصادف غير اهتامات أخرى طويلة الأجل ، ولا مفهوم لرضى وقبول ، ولا انسجام مشترك للشعوب والحضارات . وعلى هذا فإن التوسع الأوربي ، وعلى الأقل في شكل السيطرة السياسية بحمل ، على العموم ، منذ الانطلاق ، نبتة تدميره الخاص .

ونحو ١٩٠٠ ، وجمد أن ١٦٠٠ مبشر بروتستانتي ، وأكثر من ٢٠٠٠ مبشر كاثـوليكي قد أدخلوا تباعاً ٤ و ٥ ملايين نسمة في الدين المسيحى . وحبرية بيوس التاسع وحدها رأت في ثلاثين عاماً تأسيس مائتي أسقفية جديدة أو نيابة أسقفية رسولية عبر العالم كله . وفي الوقت نفسه حافظ الإسلام على قوة توسع أعلى من قوة توسع المسيحية وتابع بخاصة تقدمه نحو إفريقية المدارية والاستوائية . وتقل الإنكليز والفرنسيون إلى مستعمراتهم نظام التعليم الابتدائي والثانوي وأحياناً العالي الذي اقترح على الأفارقة والآسيويين أن يقايضوا شخصياتهم بشخصيات غربية ، وفي الوقت نفسه ، بدؤوا بدقة علمية عظية ، دراسة الشواهد الآثارية أو الأدبية لحضارات ما وراء البحار ، معتبرين إياها كأشياء ميتة ، وأتى أطباؤهم للسكان المستعمرين بوسائل النصر على الوفيات التي تقلل أعدادهم ، بينا لم تهتم السياسة الاقتصادية للأوطان الأم بأن تجهز الناس بوسائل الحياة التي وعدوا بها . وهكذا تهيأ ، منذ الأصل ، سوء تفاهم عيق ، لقد أريد أن يقدم ، ما أمكن ، إلى المستعمرين نظام الشعوب المتخلفة ( النامية ) المتعمة بمواطنية من الدرجة الثانية ، في داخل إمبراطوريات ظلت إدارتها الاقتصادية والسياسية تابعة للأوربيين ، عوضاً من البحث عن وسائل ترقيتهم في ملغمة بين ثقافاتهم التقليدية وبعض عناصر الثقافة الأوربية . إن اختيار هذه السياسة حكم عليها بألا تدوم ما دامت أوربة في وضع قوة .

## الفصل الخامس

# الأمريكتان

لقد كان الالتفات الاستعاري الأوربي نحو إفريقية وآسيا حادثاً من أهم الحوادث التاريخية في القرن التاسع عشر ، على سلم الكرة . فقد تبع زوال الاستعار الأول الختلف بعمق عن الثاني \_ وهو الذي عرفه منتصف القرن التاسع عشر \_ لأن الدفع فيه لم يكن من الشعوب الملونة ، وإنما بنوي مكثفة بشكل كاف من المستعمرين البيض . فعل إثر حركات الاستقلال التي انتصرت في ١٧٨٣ في أمريكا الشمالية ، وفي ١٨٢٥ من مكسيكو إلى بوينوس إيرس وإلى سنتاغوشيلي ، انتظم تاريخ أمريكا حسب أربع وجهات : إلى كوبا وفي بورتوريكو ، اللتين ظلتا إسبانيتين بفضل حضور جنود أقوياء من الوطن الأم ، وإلى جامايكا الإنكليزية ، وإلى المارتينيك وإلى غواديلوب اللتين أصبحتا من جديد فرنسيتين في ١٨١٥ ، عاش ، حتى تـآريخ مختلفـة ، النظـام القـديم للاستغلال العبودي المتجه نحو إنتاج السلع المدارية التقليدية . وفي كندا ، التي لم تسم آنذاك إلا أمريكا الشمالية البريطانية ، حافظت الإمبريالية البريطانية على مواقعها تحت غطاء دولة أصبحت مستقلة ذاتياً بين ١٨٤٨ و ١٨٦٧ ، واكتسبت شخصيتها على كل حال ما يكفي من التجانس لتقاوم جذب الولايات المتحدة . وهذه الأخيرة بدورها حققت الفتح واستغلال مجالها الداخلي بدينامية (حركية ) استثنائية ، وأبدعت على الشاطئ الغربي للمحيط الأطلسي غرباً أوربياً ثانياً أفتى وأقوى من الأول . وأخيراً ، إن الدول المستقلة الناجمة عن انهيار السيطرات الإسبانية والبرتغالية في أمريكا الوسطين وفي أمريكا الجنوبية تطورت نحو نظام متوسط ، نصف \_ استعاري ، وهو نظام المناطق التي تسيطر عليها بكاملها التجارة والرأسال البريطاني ، والتي يهد تفتحها الاقتصادي الذي بدأ بالهجرات المتأخرة في آخر القرن التاسع عشر ، وانتظر حتى أيامنا عز إنجازه .

#### ١ ـ تنمية الولايات المتحدة

#### حتى ١٨٦٠

يتوزع تاريخ غو الولايات المتحدة حتى الحرب العالمية الأولى على ظرفين تفصل بينها هزة فظيعة ، وهي حرب الانفصال التي يسميها الأمريكيون ، بشكل أبسط وأقوى ، الحرب الأهلية . لقد كانت هذه الهزة هائلة حتى إن عواقبها الأخيرة لم تنطفئ ر بما بعد قرن : وسواء كانت موضوعاً أدبياً أم سينائياً مؤمناً دوماً بالنجاح ( لنتذكر : « ذهب مع الريح » ، رواية مارغريت ميتشيل أو فيلم « قانون الرب » ، لوليم وإيلر تباعاً في ١٩٣٦ وفي ١٩٥٧) ، فقد وجدت بمشقة مكانها في تأليف التاريخ الموضوعي للولايات المتحدة وظلت دون شك تلهم موقفاً للجنوب حيال الشال ـ موقف المتحدي المستعلى أو العنيف الذي عبر عن نفسه في مقاومة تطبيق القوانين المادية للانفصال. والشيء الذي له دلالته في الظلام الذي ما فتئ حتى الحاضر يحيط بظروف اغتيال جون ف . كينيدي ، أن المفسرين استطاعوا أن يذكروا باسترار أن المشاحنة القديمة كانت كأحد العناصر الملائمة لتحضير الجريمة . وفي الواقع ، لا عجب في أن الحرب الأهلية قد طبعت بعمق تاريخ الولايات المتحدة : لأنها ، في الواقع ، لم تكن شيئا آخر غير أزمة غو ، وظاهرة اختلافات إقليمية ملحوظة جداً تضع موضع التشكيك وجود أمة أمريكية ، حق في الإطار الذي يجبر با يكفى دولة اتحادية « فيدرالية » ؛ وإذا حلت الحرب الأهلية القضية بعهدها عملياً إدارة استغلال الاتحاد لإحدى المناطق: الشمال .. شرقي ، موزع الناس ورؤوس الأموال ، نقطمة مفصل الولايات المتحدة على باقي العالم . فمع ذلك لم تمح أسباب وجود هذه « القطاعية » التي كادت تكسر بوضوح صعود الدولة العالمية الأولى .

## الإطار الأرضي وملؤه:

« أخذت الولايات المتحدة » مكانتها قبل كل شيء في أمريكا . وكان من المكن

لهذه المكانة أن تكون هامة أكثر مما هي لو أن التوسع الأميركي لم يكبح باعتبارات السياسة الداخلية وبضغوط بريطانيا العظمى . الأولى ، أي السياسة ، تتعلق بالتوازن بين شال الاتحاد وجنوبه : ويقصد بذلك بالنسبة للحكومة الاتحادية تجنب التوسع من أن يعمل بصورة أساسية لصالح أحد « القطاعين » الكبيرين . والثانية أي الضغوط ، تتعلق في أن الإنكليز لم يكونوا مستعدين لا إلى أن يتخلوا ويطردوا من كندا ، ولا إلى ترك الأميركيين يقومون بمنافسة تجارية جادة في بلاد أمريكا اللاتينية . وكذلك كان من الضروري لواشنطون أن يلاحظ بعض الاعتدال لاسيا وأنه كان من غير المكن أيضاً تصور كسر للاتحاد أو نزاع مسلح مع بريطانيا العظمى التي كانت الولايات المتحدة تعيش معها في حياة مشتركة .

وفي الجنوب كانت القضية بالنسبة للولايات المتحدة كسب واجهة بحرية واسعة على خليج الكسيك ، تفيد كنفذ لاستعار جنوبي في طريق الانتقال من السهل الأطلسي نحو السسبي والجبال الصخرية ؛ وحتى بعد احتلال فلوريدا الغربية وموبيل في ١٨١٠ ، ظلت هذه الواجهة ضيقة . وفي ١٨١٨ ترك الرئيس مونرو الجنرال جاكسون يحتل كامل فلوريدا التي تم شراؤها من إسبانيا في ١٨١٩ . ومع ذلك فإن حدود الولايات المتحدة في الغرب كانت محددة على السابين ، فيا وراء المسببي بقليل . وانطلاقاً من ١٨٣٠ في الوقت الذي كانت فيه الجهورية المكسيكية الفتاة وارثة لإسبانيا كانت تنقصها القوى العسكرية الضرورية لاحترامها ، أغرق الاستعار الجنوبي كانت تنقصها القوى العسكرية الصرورية لاحترامها ، أغرق الاستعار الجنوبي التكساس ، هذا الإقليم الواقع بين السابين وريوغرانديه : ففي ١٨٣٦ ، أصبح الأميركيون الأكثرية ، ونادوا باستقلال التكساس ، تحت رئاسة هيوستون . وترددت الولايات المتحدة ، خلال ثمانية أعوام ، بربط التكساس بها ، ولم تقم بذلك إلا في سنة الولايات المتحدة ، خلال ثمانية أعوام ، بربط التكساس بها ، ولم تقم بذلك إلا في سنة وتنتقل إلى الصف الأول بين مجهزي قطن لانكشاير ، وهذا ما تسبب في أخطاء غير وتنتقل إلى الصف الأول بين مجهزي قطن لانكشاير ، وهذا ما تسبب في أخطاء غير قابلة للإصلاح في دول الجنوب . وفي السنة نفسها ، حاولت الحكومة المكسيكية توطيد قابلة للإصلاح في دول الجنوب . وفي السنة نفسها ، حاولت الحكومة المكسيكية توطيد

النظام في كاليفورنيا ، حيث تشكلت حكومة مستقلة ذاتياً . والولايات المتحدة التي كانت تطمع في ميناء سان فرانسيسكو - أفضل ميناء على الحيط الهادئ - اقترحت شراءه على المكسيك . وعندما رفضت ، قامت الحرب على ريوغرانديه في ( ١٨٤٦ ) . وهكذا انتقلت كاليفورنيا بسهولة إلى أيدي الولايات المتحدة ؛ وارتسم هجوم باتجاه مكسيكو . وأمكن الاعتقاد بأن أمريكا الوسطى ستقع بين أيدي أمريكي الشمال ! ومع ذلك فقد عقد هؤلاء الصلح ( ١٨٤٨ ) على خط ريوغرانديه ولاجيلا : وكانوا يخشون بالتأكيد توطيد الرق في المكسيك ، حيث نفي منها ، وفساد الطبع الأنغلو \_ ساكسوني المسيطر في الاتحاد ، وأخيراً المعارضة البريطانية . وفي الواقع ، إن الأنكليز أغلقوا أمريكا الوسطى ، بإقامة قاعدة بحرية في بيليز حطت في مصب سان جوان على شاطئ الموسكيتو ، وفي جون فونسيكا على شاطئ نيكاراغوا على الحيط الهادئ ( ١٨٤١ - ١٨٤٩ ) ، والنتيجة كانت منع الأميركيين من أن يبنوا القناة عابرة الحيط في العصر الذي لم تكن فيه الخطوط عابرة القارة موجودة بعد ، التي ظهرت لهم أنها تؤلف متماً لاغني عنه لضم كاليفورنيا . وبعد المفاوضة في اتفاقات أولية مع كولومبيا ونيكاراغوا وعدت الولايات المتحدة الإنكليز بمعاهدة كلايتون ـ بولور ، بألا تبنى القناة إلا بالتعاون معها ، وباحترام كل أنواع الضانات . وفي هذه الشروط ، تخلت عملياً لنصف قرن عن بنائها ( ١٨٥٠ ) .

وتخلت الولايات المتحدة أيضاً عن مراقبة كامل شاطئ المحيط الهادئ الشالي . وفي الواقع ، إن صعيد صيد الفراء للشركة الإنكليزية في جون هودسون ، الذي ظل حتى شرائه من قبل الاتحاد ( الفيدراسيون ) الكندي ، المؤلف في ١٨٦٧ ، كان يمتد من لابرادور إلى آلاسكا وإلى تخوم كاليفورنيا ؛ وفي أحواض الفرازير ، وكولومبيا ، وسناك ، اصطدمت الشركة الإنكليزية بمنافسة شركة الفراء الأميركية ؛وهكذا في وسناك ، فإن بريطانيا باستفادتها من حيادها في حرب المكسيك ،حصلت على تحديد السيادات على جانبي خط العرض ٤٩° .

وفي الحقيقة إن الأميركيين ، وقد أصبحوا أقوياء باستعمار هام في الأوريغون ، كانوا يؤملون بدفع الحدود على خط العرض ٥٥° ، أي إلى حدود آلاسكا التي كانت ممتلكاً روسياً . وأحدث الإنكليز بدورهم مستعمرة كولومبيا البريطانية ؛ ولكن من الملاحظ ، ابتداءً من الإقبال على ذهب وادي الفرازر والمستعمرة البريطانية المعزولة عن مستعمرات كندآ الشرقية بألوف الكيلومترات وإلخالية من البشر، أنها كانت غارقة بهجرة أميركية للإقامة فيها . وفي ١٨٦٧ ، فاوض أمين سر الدولة الأميركي سيوارد بشراء آلاسكا من روسيا ، مستأنفاً نظرية « القدر الواضح » الذي كان جارياً منذ ١٨٤٥ في الأوساط السياسية في الولايات المتحدة ، وأكد بأن الطبيعة عاجلاً أو آجلاً ستفرض خطتها ، وهي دخول كل القارة الشال - أميركية « في دائرة الاتحاد الأميركي السحرية ». ومع ذلك ، في ١٨٧١ ، نجح الاتحاد الكندي الجديد بإقناع كولومبيا البريطانية في إدخالها في حضنه ، مقابل الوعد بعابر قارة ، وفي نفس السنة كانت معاهدة وإشنطون الإنكليزية \_ الأميركية ترى أن الأميركيين يعترفون بوجود كندا عتد من الحيط لآخر . وأكثر من ذلك اضطراباً أيضاً ، وأحياناً حربية بصراحة ، كأنت العلاقات بين الولايات المتحدة وأمريكا الشالية البريط انية على طول الحدود من البحيرات الكبرى إلى الحيط الأطلسي . وفي ١٨٣٧ ، في الوقت الذي ثار فيه الكنديون الفرنسيون ضد النفوذ البريطاني ، قامت جيوش موالية ، مؤلفة من المردين الكنديين اللاجئين والمغامرين وأخذت تناوش الحدود من شلالات نياغارا حتى حدود مين وبرنسڤيك ـ الجديدة ؛ ومع ذلك ، فقد جنبت حرب حقيقية بتسوية ١٨٤٢ التي عينت الحدود . ومن بعد كانت حرب الانفصال مطبوعة ( مدموغة ) بأزمة جديدة . فبينا كانت بريطانيا ـ العظمى تسمح لقرصان الجنوب بالجيء واللجوء والتوين في موانئ الشرق الكندى ، قامت عملية عسكرية محلية مفاجئة من قبل الإيرانديين المهاجرين إلى الولايات المتحدة وامتدت على مقياس واسع . ولكن هنا أيضاً رجحت معاهدة ١٨٧١ العلاقات السلمية . وفي الحقيقة إن سياسة الولايات المتحدة حيال كندا لم

تكن سوى مظهر ( مشهد ) لعلاقاتها العامة مع بريطانيا ـ العظمى : ومها تكن رغبتها في ضم كندا ، فإنها لم تقدر أن تضحي بها الوفاق الصالح مع رفيق اقتصادي ومالي على درجة أولى من الأهمية . لقد كانت تعتمد بالأحرى ، نحو ١٨٥٠ ـ ١٨٠٠ ، على قوة جاذبيتها الاقتصادية وذلك بتخويلها الكنديين في ١٨٥٤ معاهدة القابلة بالمثل ، التي رفضوا تجديدها فيا بعد في ١٨٦٤ . وقد أظهر لها قرار الاتحاد الفيدرالي في ١٨٦٧ . بأن كندا كانت ترجو أن تكسب ، في الوقت نفسه إلى جانب وحدتها السياسية ، القواعد الأرضية لاستقلالها الاقتصادي .

ونحو ١٨٦٠ ، كان الإطار الجغرافي المحدد على هذا النحو أبعد من أن يملاً . ومع ذلك عرف السكان زيادة ملحوظة . فالولادة وقفت نسبتها بالقرب من ٤٠ / بالألف ، وبوفيات في حدود ٢٠ بالألف . وانطلاقاً من ١٨٣٠ ، تكاثفت الهجرة من أصل أوربي .

وهكذا فإن كامل السكان انتقل من (١٠) إلى ٣١ مليون نسمة من ١٨٦٠ إلى ١٨٦٠ ، بازدياد تقريباً ٥٣٪ كل عشر سنوات . وأثناء حرب الانفصال ، احتلت المنطقة الواقعة في شرق المسيي بكاملها ، ومحور تناظر السكان كان يتألف بقليل تقريباً من جبال الآبالاش . والمنطقة الواقعة في جنوب البحيرات الكبرى سكنها المهاجرون من إنكلترا الجديدة كا من المهاجرين البريطانيين والألمان ؛ وأنديانا وإيللينوز تحولتا إلى دولتين في ١٨٦٠ و من بعدها ميتشيغان ، وويسكونسن ، وايووا ، ومينوسوتا ( ١٨٣٠ ـ ١٨٥٨ ) . والجنوب كان ، تحت شكل استعار أكثر سعة بكثير عامل توسعه الخاص : ولم يقبل مهاجرين . ولويزيانا ، ومسيي والاباما وميسوري أنشئت بين ١٨٦١ و ١٨٦١ ؛ والأركانساس في ١٨٣٦ ، وفلوريدا في من التكساس وكاليفورنيا . وفلوريدا في من التكساس وكاليفورنيا . وإذا حفظنا أيضاً إنشاء الأوريغون وإقامة المورمون حول البحيرة الكبرى المالحة ، ترى أن منطقة تأخذ بصورة مائلة جانبية شمال الجبال الصخرية والهضاب والسهول في غرب المسيي ، لا تؤوي أيضاً إلا واحداً بالمئة ( ١٪ ) من سكان الاتحاد . وقفز غرب المسبي ، لا تؤوي أيضاً إلا واحداً بالمئة ( ١٪ ) من سكان الاتحاد . وقفز

الاستعار فوق الغرب الأقصى ، ودحر فيه الهنود . وبالخروج من الحدود الجغرافية حيث احتويت الثلاث عشرة مستعمرة في عصر السيطرة البريطانية ، شعر الأميركيون بأصالتهم القومية ـ وهي أصالة شعب يشعر بأنه مدعو بأن يطبع طابعه على قارة جديدة ، وينشر قواه المبدعة وحضارته في الإطار الطبيعي العجيب الذي احتفظت له العناية الإلهية بها .

#### الشمال الشرقي :

وحتى نحو ١٨٤٠ ـ ١٨٤٥ إذا لعب الجنوب بفضل القطن دوراً اقتصادياً أساسياً محصلاً للاتحاد أكثر من نصف صادراته ، فعلى الأقل ان الشمال ـ الشرقي كان مقراً للتحويلات الاقتصادية الأساسية ، ومن قبل ، في ظل الحروب الثورية والإمبريالية ، كان هو الرابح الأول من دور الجهزين والناقلين الذين عرفت الولايات المتحدة الاحتفاظ بهم لنفسها . وبعد ١٨١٥ ، كان الشال \_ الشرقي الرابح الأساسي من الهجرة للإقامة ومن الزيادة الديوغرافية ( السكانية ) : وتراجع نصيب دول الجنوب في مجمل السكان من النصف إلى الثلث حتى ١٨٦٠ . وأيضاً الشمال ـ الشرقي استطاع أن يدعم غو صناعته في السوق الداخلية الهامة التي ، حتى ذلك الحين ، لم تكن شيئاً ، وغير موجودة ، في الولايات المتحدة . ومن جهة أخرى ، لقد كان هو الذي استلم زمام المبادهة في تنية وسائل المواصلات شرق \_ غرب فنشط بذلك استغلال الغرب وتثميره أي جعله مثراً . وبالرغ من أن الفرن العالي الأول قد ولع في ١٧٩٠ في بيتسبورغ ، وأول معمل لغزل القطن تأسس في ١٧٩١ في رود إيلاند ، فإن انطلاق الثورة الصناعية في الولايات المتحدة كان بعد ١٨١٥ . والولايات المتحدة في هذه النقطة مدينة لإنكلترا برأسالها التقني الذي صدرته بواسطة ألوف المهاجرين الذين كانوا عمالاً مهرة . والأميركيون أنفسهم برهنوا على فكرة مدهشة في الاختراع في تحسين هذه التقنيات ، وهكذا ظهر ، منذ ١٨٢٠ في معامل القطن لـدولـة نيويورك ومسّاتشوستس التي كانت

آلاتها في الغزل والنسيج تعمل بأسرع من الآلات البريطانية المعادلة . وسنرى بعد قليل أن عاملاً ميكانيكياً من بوسطون ، إلياس هاوي يحسن بشكل عظيم آلة الخياطة التي اخترعها أولا الفرنسي تيونيه ؛ وأن عالماً بالمناسبة ، صاموئيل موريس اقتبس من محادثاته مع العالم الفرنسي آمپير اختراع البرق ( التلغراف ) الكهربائي . وتصنيع الشمال \_ الشرقي دخل ، من جهة أخرى ، بملجأ من حماية جمركية تعززت بالرغ من بعض التخفيفات في سياق القرن التاسع عشر ؛ ومنذ ١٨١٦ وضعت التعرفة رسوماً بين ٥,٧ إلى ٣٠٪ على الأقشة القطنية والصوفية والحديد وبعض الإنتاجات المصنعة ( المفبركة ) . وهنا يوجد رد فعل للقومية الاقتصادية التي تدخلت في كافة المظاهرات الشديدة جداً لإرادة استقلال الولايات المتحدة ، حيال أوربة ، التي توالت من حرب ١٨١٢ إلى تصريح مونرو الشهير في ١٨٢٣ : وهكذا بدأ أن الجمهورية الأميركية الناشئة والقوية تدفع بضائع الأوربيين مثل جنودهم وإدارييهم . ونحو ١٨٦٠ ، سيطر الشمال الشرقي على الإنتاج الصناعي سواء في بتسبورغ ووادي أوهايو الأعلى ، من أجل صناعة الحديد ، أو الدول الأطلسية من أجل غزل ونسيج القطن ، والآلات النسيجية والخياطة والمواد الحديدية ، والأسلحة ، كل الصناعة المعدنية الخفيفة . ولم يكن القصد بعد الصناعة الكبرى الممركزة مالياً التي لا ترجع إلا إلى آخر القرن ؛ والمشاريع كانت وما تزال صغيرة بعد ومتناثرة . ولكن طابع مجمّع الشمال الشرقي هو أنه من قبل مجمّع مدنى ومصنع ؛ والنخبات فيه كانت نخبات الثروة المنقولة والمشاريع . وحسب إحصاء ( تعداد ) ۱۸۰۰ كان سكان نيويورك ٥١٥٠٠٠ نسمة ، وفيلادلفيا ٣٤٠٠٠٠ نسمة ويوسطون ١٣٤٠٠٠ نسمة .

وفي التقدم الذي أخذته نيويورك (لم يكن لها في ١٨١٠ إلا ١٠٠٠٠ نسمة مثل فيلادلفيا) نجد المشهد الآخر للنجاح الاقتصادي الذي حققه الشال الشرقي : وظيفته كباب وكمنفذ معاً ، لأجل الداخل . وبين ١٨٢٥ و ١٨٥٠ بدلت مبادهات الشال الشرقي لصالحه جغرافية السير الداخلي في الولايات المتحدة . وفي آخر القرن الثامن عشر

لم تكن الولايات لتعرف إلا الطريق ـ طرق جيدة متينة أطفئت تكاليفها بدفع الرسوم ـ كوسيلة للتغلغل في الداخل من قبل الستعمرين . والجلاء نحو موانئ الشرق من أجل حاصلات المناطق الزراعية الجديدة . ونحو ١٨٢٥ ، وضعت المصالح المنظمة للسفن التجارية تحت تصرف الناس والبضائع واسطة نقل رخيصة جداً وذات كفاءة قوية ؛ وانتظم السير آنئذ بصورة أساسية تبعاً لشبكة مسسبي ـ أوهايو ، وميناء أورلئان ـ الجديدة تلقى نحو ١٨٣٠ ـ ١٨٤٠ دفعاً شديداً . ولكن نيويورك استفادت من جديد بإنشاء قناة إيرييه ( ١٨٢٥ ) ، المتفرعة على الهودسون في منفذ منخفض الموهوك ـ أجمل بمر عبور عرضاني عبر الآبالاش ـ وعلى بحيرة إيرييه في بفلو ؛ وتم بقنوات أوهايو ـ إيرييه ( ١٨٣٠ ) وإيللينوز ـ ميتشيغان ( ١٨٤٨ ) ، دون حساب الأخرى الكثيرة القليلة الأهمية . وهكذا نرى أن تيار مواصلات البحيرات نحو نيويورك يكن أن يلتقط تجارة المناطق الوسطى ، بينا طريق الاستعار ، عوضاً عن نيويورك يكن أن يلتقط تجارة المناطق الوسطى ، بينا طريق الاستعار ، عوضاً عن وفيلادلفيا مخدومتان بطرق وصول أبالاشية ضعيفة كثيراً ، ولم تعرفا حياة لامعة كنيو بورك .

وما كادت الملاحة الداخلية تنتظم إلا وبحث الأميركيون دوماً عن وسائل نقل أسرع وأقل كلفة ، وتحمسوا لأجل الخط الحديدي والآلة البخارية الشاحنة . وفي هذه المرة أيضاً كان الشال الشرقي أفضل مستفيد بمساعدة رؤوس الأموال البريطانية ، ولكن أيضاً من المؤكد أنه قوي بموقعه الجغرافي المتاز وبروح وفكر المشروع ، وفي ١٨٢٨ أيضاً من المؤكد أنه قوي بموقعه الجغرافي المتاز وبروح وأوهايو ؛ وفي ١٨٣٠ ، رحبة افتتحت أول رحبة خطوط حديدية ، وهي رحبة بلتيور وأوهايو ؛ وفي ١٨٣٠ ، رحبة موهوك وهودسون ، انطلاقاً من نيويورك ؛ ثم دخلت فيلادلفيا في المنافسة . ومع ذلك فإن الاتصال فيلادلفيا ـ يبتسبورغ عن طريق بنسيلفينيا لم يتم إلا في ١٨٥٠ ، والاتصال بين نيويورك وشيكاغو في ١٨٥٠ . وعشية حرب الانفصال . وبصعوبة استطاعت موبيل ونوفيل ـ أورلئان (أورلئان ـ الجديدة )أن تمهرا نفسيها بطرق تغلغل

لم تستطع أن تجنب انحطاطاً لاشفاء له . إن التفوق التاريخي لموانئ الشمال ـ الشرقي فرض إذن على الولايات المتحدة محور تنية اقتصادية يعاكس وضع المناطق الطبيعية في الجنوب .

وأخيراً إن الشمال ـ الشرقي ، وبشكل أدق نيويورك ، يلعب دوراً موجها للمبادلات والاعتاد . وحيال الجنوب والغرب ، مصدري الحاصلات الأولية والقليلة أو غير المصنعة ، تقوم نيويورك بوظيفة السمسار والمقرض ، وتحدد الأسعار ، وتشتري المحاصيل ، وتقدم السلف بسعر فائدة مرتفع ، وتبيع المحاصيل المصنوعة الواردة من أوربا ، وكان هدف حرب الانفصال بالضبط أن ينازعها هذا الدور ، لأن القصد كان ، في الحقيقة ، السيطرة الرأسمالية .

#### الغرب:

الغرب أولاً بالمعنى الضيق للتعبير ، هو البلاد الواقعة بين الأوهايو والبحيرات ، ومنذ الآن السهول فيا وراء المسسپي . والبشرية التي استحوذت عليه نحو ١٨٦٠ ـ ١٨٦٠ ليست نفس البشرية التي في الشمال ـ الشرقي : وفي الحقيقة ، بالرغ من أن الاستعار تمكن من أن يكون واقعا ، في بداية الاتجاد ، فإن فلاحي إنكلترا ـ الجديدة أغروا بهجر مستغلاتهم الصغيرة جداً والفقيرة جداً لأجل استصلاح أراضي أكثر غنى بكثير ، وتم ذلك بصورة أساسية فيا بعد بواسطة المهاجرين الذين لم تتسك بهم المدن التي استقبلتهم من أجل صلاحيتهم للعمل الصناعي ، ألمان ، إيكوسيون ، غالويون ( من بلاد الغال في إنكلترا ) وإنكليز . وهؤلاء الناس الجدد شكلوا مجتعاً ديوقراطياً نسبياً ـ وسواسياً من الملاك المستغلن ، هذا التعبير الذي يجب أن يقهم تحته ملاك ـ مستغل مستقل ، وليس مزارعاً . واهتامهم المسيطر كان في وضع رأسال في البدء ضروري لكسب الأرض ومن ثم مزارعاً . واهتامهم المسيطر كان في وضع رأسال في البدء ضروري لكسب الأرض ومن ثم تباع بالمزايدة بوضع سعر ١٩٠٥ دولار للأكر . ( أي ما يعادل في فرنسا ٥٢ آر ولكنه يختلف من بلد لآخر ) وبد ٨٠ آكر في الحد الأدنى . واضطر معظمهم إلى الاستدانة لدى بنوك الشمال ـ الشرقي التي أتي أخلت تستغل على بيسع الأراضي كا على التجهيز النهري بنوك الشمال ـ الشرقي التي ألي أخلت تستغل على بيسع الأراضي كا على التجهيز النهري بنوك الشمال ـ الشرقي التي ألي ألم بيسع الأراضي كا على التجهيز النهري بنوك الشمال ـ الشرقي التي ألي ألي ما يعلم المتهم إلى الاستدانة لدى بنوك الشمال ـ الشرقي التي ألي أله من بلد لآخر ت تستغل على بيسع الأراضي كا على التجهيز النهري

والحديدي . وإذا كانت الحاصيل جيدة فإن الملاك يتحرر بسهولة ، وفي الحالة المعاكسة ، يبقى زمناً قصيراً أو طويلاً مديراً للأرض لانبيلاً . ويلعب الظرف أيضاً دوراً قاطعاً . والغرب ينتج الذرة ، ويربي الخنازير والأبقار ، ويزرع القمح عن سعة فيا وراء المسبي ، ويبيع كثيراً إلى الجنوب ، الغني بالقطن أكثر من المواد الغذائية ، وإلى الشال \_ الشرقي المتدين بقوة ، وحيث تتطور الزراعة تحت تنافس المناطق الجديدة ، نحو إنتاج الحليب والخضار ؛ وأوربة ليست إلا زبوناً ثانوياً . وإنتاج الغرب يخضع لقواعد الزراعة الواسعة : واليد العاملة نادرة . وهدف المعمرين أن يجنوا من أرضهم ، بأقل مصاريف ، العائد الأعلى قبل بيعها ( مع فضل القية التي تنتج عن استصلاح الأراضي ) والذهاب إلى بعيد لشراء أراضي أخرى بسعر رخيص . وبفضل خدمة هذه الزراعة غت الآلة الزراعية : الحاصدة ، الدارسة ، قشاشة العشب ، مجففة العشب ، الباذرة ، قلاعة العشب الرديء ، مدحلة لتسوية تراب الأرض ، إلخ ... التي أصبح استعالها جارياً نحو ١٨٥٠ .

وأبعد من ذلك ، يتصف الغرب بصفة مغامرة كثيراً . فالرواد ينمون فيه على طول الطرق والممرات مثل ممر سانتا فه الذي فتح منذ ١٨٢٠ . وفي كاليفورنيا أوالأوريغون ، مستخدمون في إدارة الغابات ، عمال مناجم ، مربو حيوانات أكثر مما هم مزارعون .

#### الجنوب:

بينا ترتسم بين الغرب والشال ـ الشرقي تكاملية وتضامن اقتصادي نرى أن المعارضة الحقيقية التي ما فتئت تتفاقم بين الشال ـ الشرقي ـ بلد الحركية والرفاه العام والجنوب ، الذي ، هو بالرغ من سعته الأرضية والاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، يأخذ وجه منطقة قديمة . والجنوب القديم ، جنوب السهل الأطلسي ظل حتى آخر القرن الثامن عشر منطقة كبيرة منتجة بالدرجة الأولى للتبغ . إن ضعف التربة ، المعالجة بالزراعة الوحيدة ، وغير كافية الأسمدة ، ومنافسة كوبا

وجـذب القطن أدت بـه أخيراً إلى الأفول ؛ ولكن بفضـل هجرة قسم من المـزارعين نحـو الأراض الجديدة ، استعاد حزام التبغ نشاطه حسب الحور فرجينيا - كنتكى ، وفي ١٨٦٤ أصبحت الولايات المتحدة بـه ثـانيـةً أول منتج عـالمي . وهـذا الحزام ليس هـو المنطقة الأكثر ميزة في الجنوب ؛ إنه يؤلف انتقالاً مع الغرب والشمال ـ الشرقي ، ونسبة الشعب المستعبد فيه أضعف بوضوح . ومن جهة أخرى ، في حاشية خليج المكسيك ، يوجد حزام آخر محدود جداً في مساحته ، وهو حزام قصب السكر . وبين هذه الحافات ، منطقة مؤلفة من ١٠٠٠ كم عرضاً على ١٦٠٠ كم طولاً ، تتطابق مع بعض شروط الرطوبة ، تؤلف الجنوب الحقيقى ، الجنوب الذي فيه القطن ملك ، وعمل الخدمة الدولاب الأساسي في الاقتصاد . وتنبية جزر الهند الغربية هذه في عز القرن التاسع عشر مرتبطة مباشرة بالطلب العظيم للقطن الخام من أوربة الشال ـ الغربي ، حيث بدأت الثورة الصناعية ، كما هو معلوم ، بميكنة الغزل ثم النسيج القطني . وقد أجابه الجنوب بتنمية الزراعة نحو الغرب ، وذلك بأن خلق في السهول الجنوبية فيا وراء الآبالاش والمسسى « جنوباً ثانياً » . وهذا التوسع اضطر نفسه إلى اللجوء إلى عدد عظيم من الأرقاء السود ، في غياب يد عاملة بيضاء محلية أو مهاجرة غزيرة بشكل كاف ومستعدة لقبول هذا النوع من الاستخدام والعمل . وهكذا يتضح أن الرق لم يلغ في الولايات المتحدة ، في الوقت الذي منعت فيه الرق في ١٨٠٧ : وهناك تـدبير جـذري أكثر لم يتبع لأنه ظهر سياسياً وتقنياً من المستحيل الاستغناء عن العمل الشاق من قبل الزنوج . ومن ١٧٩٠ إلى ١٨٦٠ ، قفز عدد الأرقاء قفزة عظيمة بالرغ من أنها أدنى من قفزة كامل السكان.

فن ١٨٠٨ إلى ١٨٦٠ ، حصل الجنوب على عدة مئات الألوف الأرقاء بطريقة الاسترقاق غير القانوني ؛ والباقي من العمال الذين كان بحاجة لهم ، جهز له بواسطة « تربية » الأرقاء محلياً المطبقة بخاصة من قبل مزارعي مناطق الأراضي الفقيرة .

والإنتاج الكثيف للقطن مدين أيضاً كثيراً إلى التحسينات التقنية ، مثل تبني

نوعيات ممتازة (جزيرة البحر ذات الليف الطويل، وأرض الوسط العليا ذات الليف القصير) واختراع الآلة التي تفصل البذور القطنية ساعد على اختصار علية طويلة. في ١٨٦٠ بالة في ١٧٩٠ انتقل الإنتاج إلى ٣٨٤١٠٠٠ في ظروف ضعيفة وغير صحية الإنتاج العالمي. ومع ذلك فإن هذه النتيجة حصلت في ظروف ضعيفة وغير صحية حقاً. والمزارعون، ومنهم قبضة فقط، كانوا ملاكين كباراً جداً، والباقي نحو أربعائة ألف لا يستخدم إلا بضع عشرات من الأرقاء، شكوا من التضاد بين حركة سعر القطن الخام التي ما فتئت في صعود. ووجدوا في الوقت نفسه في نظام زراعة واسعة لا يساعدهم في تحسين ربحهم بارتفاع الإنتاجية وكان تحت تصرفهم أراضي عذراء يكنهم فتحها كلما نضبت أو عجزت الأراضي القدية، ولا يكنت تتصرف باحتياطي من اليد العاملة المسترقة، وحافظوا على عادات قديمة في الإسراف في الأرض والعمل. وكيف يتخلون عن هذه العادات، على حين أن رؤوس أموالهم كانت مستعملة للكسب أو تجديد الأرض وقوة العمل، ولم يبق لهم منها شيء التبني الطرق المكلفة في الزراعة الكثيفة حتى ولا من أجل مأجوري العمل الحر؟ لقد كانت الزراعة الجنوبية تعمل بشكل نظام محكوم لأجل، ولكن مستعمليه كانوا مقررين الإفادة منه حتى النهاية بدلاً من تصور الاستعاضة عنه بآخر بشكل واضح.

## الزنوج في المجمّع الأميركي في عصر الرق:

لقد كان الجنوب محكوماً من وجهة النظر الاقتصادية ، ويبدو كذلك أكثر من وجهة النظر المعنوية . وإن علم الاجتاع المتعلق عاضي المجتمع الزنجي قبل الإلغاء الباقي للإنجاز ، وعلى الأقل في مستوى التركيب ، من الخاطرة اليوم أيضاً أن نثن ونقدر إذا كان الزنجي الرقيق جسدياً ومادياً كان سعيداً أو شقياً على الزراعة . إن الرقيق له قيمة قوية أكثر فأكثر ، ولا شك في أن الملاك قد سهروا في معظم الحالات على تغذيته ، ومعاملته بشكل لائق ، وتعهده في حالة صحية مُرضية . ومن المؤكد في هذا الشأن أن

التحرير ، قبل كا بعد ١٨٦٤ ، قد أدى إلى تراجع منه إلى تقدم ، وليس بالمؤكد على الأقل أن الخادم ، والمرضع قد وصلا في كثير من الحالات إلى تشكيل رأسال من الثقة والعطف لدى سيدهما . حتى إن الأرقاء تلقوا أحياناً تعليماً ، على الأقل تقنيماً ، بالرغم من أن التعليم اعتبر أنه يشجع على الثورة . ولكن العمل بقي كما كان ، وأقسى إذا كان يتم تحت إدارة النظار . فقد عرف الجنوب في حال الدوام الكوليرا ، الحمي الصفراء ، والملاريا ( البرداء ) : والناس الملونون كانوا حساسين بخاصة بالتدرن الرئوي ( السل ) ، والتقرح الجلدي ، وأمراض أخرى يساء التعرف على أصلها . والوفيات بين الأطفال كانت عندهم مرتفعة بخاصة . وفي الغالب ظرفهم الحقوقي والاجتاعي ظل يرثى له . لقد كان الزنجي معتبراً كسلعة غير منقولة ، مرهونة ، يكن التخلي عنها مع اللك ، والرقيق موضوع تجارة \_ مع تجاره المهنيين ، وقوافله وأسواقه يتغلب فيها من يدفع أكثر . وهو مخلوق أدنى من البشر ،وليس له لا حق الملكية ولا حق الوصية ، ولا حق الشهادة في العدل (على حين أن الحاكم كانت تطبق أحكاماً صارمة على أقل جنحة ) ، ولا حق الزواج الشرعى ، وهذا ما يعرضه للزنا ، والبيع المنفصل ، وتعدد الزوجات . والتحرير صعب ؛ ومقبول لأجل الخلاسيين المولودين من نساء حرات ، ومن أجل الزنوج الذين قدموا خدمات في حرب ١٨١٢-١٨١٤ أو أثناء الأوبئة ، ويجب أن يضن بكفالة قوية ومرفقاً بالانفصال عن دولته الأصلية . وفي ١٨٦٠ وجد أن أكثر من ٥٠٠٠٠ زنجي حر من دولتي نيـو يـورك وبنسيلفانيـا ، وأكثر من ٨٠٠٠٠ في دولـة ميريلاند : ولكنهم لم يكونوا مساوين للبيض . وما فتئ الزنجي يكون رقيقاً إلا لأجل أن يصبح منبوذاً: فحقوقه الأهلية لا وجود لها ، وحقوقه المدنية مقطوعة بكل نوع من الأشكال .

## خلاف الشمال ـ الشرقي والغرب مع الجنوب :

وبشكل خارجي جداً والحق يقال ـ لأن الشمال لم يهم أبداً وبشكل جاد بمصير الزنوج كما هم ـ كان الرق المطروح على بساط البحث في النزاع بين القطاعات في أصل

الحرب المدنية . إن دول الشمال ، منذ ١٨٢٠ تقريباً ، التي أخذت بدعاية إلغاء الرق الذي أساسه في إنكلترا . ويقصد بذلك حركة إنسانية ناجمة تارة عن ليبرالية جذرية وديموقراطية ، وتارة عن الفرق الدينية : الكويكرس ( جمعية الأصدقاء أسسها جورج فوكس ، في ١٦٤٨ - ٥٠) ، والأصوليين ، والبريسبتيريين ، ومنهم مهاجرون ، وقسيسون وصحافيون ، والكل يبشرون بالحرية ، فبعضهم مثل وليم لويد غاريسون ، كان عامل طباعة ، أعطوا لهذا التبشير صفة سياسية ، تبرهن بصورة خاصة على حقوق الانسان . وآخرون ، مثل القسيس البريسبيتاري تيؤدور ويلد ، قاموا بدعاية من طبيعة أخلاقية ودينية فقط . وكتابه ( النخاسة كا هي ) أثر كثيراً على السيدة بيتشر ، ستووي ، التي نشرت في ١٨٥٢ « كوخ العم توم » ، وانتقل إلى العمل بعض المناصرين لإلغاء الرق في الدول الحرة ونظموا « الخط الحديدي تحت الأرض » ، شبكة شراكة تفاهم عميق ساعدت ، بين ١٨٢٠ و ١٨٦٠ مئة ألف رقيق على الفرار حتى كندا ، حيث لا يستطيع أحد أن يستردهم ؛ والعاطفة الإنسانية اجتذبت عن سعة ، في الواقع ، في أوساط البورجوازية الصغيرة المثالية والمسيحية . وتبع السود نفسهم الحركة بشكل متباين جداً . ففي الدول التي تتعاطى الرق اقتصر عموماً على الثورة الرقية ، مثل ثورة نات ترنر في فرجينيا ( ١٨٣١ ) الدولة الوحيدة التي حرمت التحرير . ولكن الزنوج المقيين في الدول الحرة جهزوا بشخص فريديريك دوغلاس ، رقيق ميريلاند ، اللاجئ في الشمال ، الزعيم النشيط للإلغاء التام والمباشر ، نصيراً للعمل المباشر والعنيف .

وبين الشال \_ الشرقي والجنوب . كان يوجد ، في الواقع ، تضامن : تضامن الملاك ( الأسود ، الرقيق ، كان ملكية ، والرق بهذه الصفة لا يستطيع من حيث المبدأ أن يدمر ) ؛ وتضامن الرأساليين : صناعي الشال وكبار مزارعي الجنوب ، كانوا أيضاً معادين لتشكيل محتل لكتلة ديموقراطية \_ مزارعين ، عمال ، أرقاء محررين . وفي سنوات ١٨٥٠ ، إذا كانت بورجوازية المصالح الشمالية تحزبت لاستعال الحركة الملغية للرق ، فذلك فقط لأنها اعترفت في ذلك الحين بأن اختلاف المصالح الذي عارضت به

الجنوبيين كان أقوى من تضامن الطبقة ؛ وفي العداء للرق الرسمي في الشال عشية حرب الانفصال ، لم يكن الأسود موضع تشكيك ، وإنما العثرة التي عارض بها الرق ، درع المجتمع الجنوبي ، هينة الشال في داخل الاتحاد .

#### الخلاف الاقتصادي:

كانت المشاحنة بين الشمال والجنوب بادئ بدء مشاحنة اقتصاد الزراعة والاقتصاد الصناعي ، والعمل الحر ، والعمل الشاق . فالشال يرى في الرق وسيلة ليثبت على الأرض ، لصالح الزراع وحده ، كتلة من اليد العاملة بسعر رخيص تستخدمها صناعته طوعياً ، إذ أصبحت مع الحرية متحركة وقابلة للتشغيل . والتشريع الجركي يعكس بشكل آخر هذه المشاحنة . ففي ١٨٢٤ وفي ١٨٢٨ ، ارتفعت التعرفة ١٨١٦ لملحة تجار الأقطان والأصواف ورجال الصناعة المعدنية . احتج الجنوب : وباعتباره مصدراً للقطن كان يخشى معاملة بالمثل من جانب أوربة ؛ وباعتباره مشترياً للمنتجات المصنوعة ، رفض أن يتحمل الثقل الأساسي لتحديد الأسعار أو شبه \_ الحصر الذي أبي الشمال إلا أن يؤمنه على هذا النحو لمنتجاته . وعلى وجه الدقة ، إن السيطرة السياسية للحكومة الاتحادية بالعائلات القديمة ، في فيرجينيا وإنكلترا الجديدة ، انتهت ؛ وبانتخاب جاكسون ، رجل تينيسي ، أخذت مناطق الاستعار الجديدة الطلبات . وقام الشيخ كالهون ، من كارولينا الجنوبية ، بحملة ضد التعرفة ؛ وفي ١٨٣٢ ، تحملت هذه التعرفة نقصاً أولياً ، اعتبره كالهون غير كاف . وانتهى الجنوب بأن حصل على ما يرضيه ، وبخاصة في تعرفات ١٨٤٦ و ١٨٥٧ ، التي ظهرت بأنها توجه الولايات المتحدة نحو التبادل الحر: والصناعيون الشاليون دعوا الحزب الجهوري ، ولم يستطيعوا تحمل أكثر من ذلك . والأزمة الاقتصادية في١٨٥٧ جعلتهم يقنعون بأنه كان يجب توطيد الحاية الجركية .

#### الخلاف السياسي:

ويأخذ الشال على الجنوب استعال الرق للحصول على تمثيل غير متناسب ؛ وقد حسب في الواقع على أساس السكان البيض الذين ازدادوا بمقدار آل الأرقاء : وهكذا فيان الجنوبيين يسكون بـ ٣٠ مقعداً على ٦٢ في مجلس الشيوخ ، و ٩٠ على ٢٣٣ في مجلس النواب ، و ١٠٥ ناخبين رئاسيين على ٢٩٥ ، ويسيطرون على اللجان الهامة في مجلس الشيوخ .

#### التنافس على التوسع:

ولكن الرهان الأهم في التنافس بين الشال والجنوب ، كان أيضاً رهان استعار المجالات الحرة والتوسع الأرضي أي استعار قطاعي الاتحاد الذي يعني أن الذي يأخذ السيطرة منه يؤمن في الوقت نفسه التفوق على الآخر . ويرى الجنوب أن استعار الاتحاد يعني توسع أعمال الزرع والعبودية ؛ وهذا التوسع المستمر كان نفسه شرط بقاء نظامه الاقتصادي . أما الشمال ، بالعكس ، فإنه يرى أن التوسع لا يفهم إلا كواقع استيطان لصغار المزارعين الذين لا يعرفون إلا أناساً أحراراً ، وعملاً حراً ، ويفتحون دون انقطاع لرأسالية الموانئ الأطلسية حقولاً جديدة للاستثار مع تقدم « الحدود » ، المنشط الأساسي للنو الاقتصادي منذ منتصف القرن . وهذا ما كان رغبة رواد الغرب في رؤية مناطق الاتحاد العذراء تنفتح بحرية لمبادهاتهم التي أوصلتهم في وقت واحد المطالبة بحكومة فدرالية بشروط أكثر حرية في تخصيص الأرض والتحزب ضد الرق الجنوبي إلى جانب أوساط الأعمال الشمالية ، في داخل الحزب الجمهوري الذي تأسس في المدود .

وخلال أربعين عاماً ، حوفظ على التوازن على أي حال ، بين صيغتي تمليك الأراضي في الداخل . وفي ١٨٢١ تم التفاهم على أن تكون الميسوري بصورة استثنائية مقبولة كدولة ذات أرقاء ، وعلى هؤلاء أن يقيوا بصورة عادية منتظمة في جنوب

خط العرض ٣٦,٣٠° شمال خط الاستواء . وفي ١٨٥٠ صوت سكان كاليفورنيا على دستور مضاد للرق ، ولكن بالمقابل حصل الجنوب على الحفاظ على الرق في كل الأراضي المنتزعة من المكسيك بموجب معاهدة ١٨٤٨ ، وملاحقة الأرقاء الهاربين على أراضي كل الولايات . وفي ١٨٥٤ ، ذكرت سابقة كاليفورنيا وحصل الجنوب على أن يعطى لمستعمري الكانساس ونبراسكا ، وهم في غالبتهم من أصل جنوبي ، دستوراً يسمح بالرق . وفي ١٨٥٧ ، كانت الحكمة العليا في يد غالبية د يموقراطية ، وصرحت بحل وسط بالرق . وفي ١٨٢١ غير دستورية . وعندئذ اتضحت قوة ردود فعل الجنوبيين : وتهدد التوازن بالكسر والقطيعة .

وفي ١٨٥٩ حاول مناصر أبيض لإلغاء الرق وهو جون براون ، أن ينظم ثورة للعبيد في فيرجينيا وذلك بالهجوم على ترسانة فرّي هاربر : وفي ١٨٦٠ تغلب المرشح الجهوري إبراهام لنكولن في الانتخابات الرئاسية بـ ١٨٦٠٠٠٠ صوت على مرشحين ديوقراطيين منافسين جمعا ٢٢٢٦٠٠٠ صوت . واقتنع الجنوب بأنه خسر المعركة ، وقام عبادهة إعلان الحرب على الشمال ( في شباط ١٨٦١ : في مؤتر ممثلي دول الجنوب في مونغومري ؛ وكان نيسان شهر بداية الحرب ) .

#### ٢ ـ الحرب المدنية ، ونتائجها

#### أهداف الجنوب وضعفه:

كانت الدولة التي استلمت زمام المبادهة في حل الاتحاد ، كارولينا الجنوبية ، حيث أكدت حملات الشيخ كالهون ، عضو مجلس الشيوخ ، وجود عاطفة انفصالية . ثم تبعتها جيورجيا وآلاباما ، وفلوريدا ، ولويزيانا والمسبي والتكساس ، ثم كارولينا الشمالية ، وفرجينيا والتنيسي ، والارنكاساس . وهذه الولايات (الدول) الإحدى عشر تذكر بأنها كانت ذات سيادة وأنها تجمعت في كونف دراسيون عاصمته ريتشوند : وكان الدفاع عن الحكم الذاتي الحلي أحد مواد إيمان المتردين . والآخر كان مادة الدفاع

عن العبودية وتوسعها ، ويدخل فيها الفتح الاستعاري الإمبريالي . وكان رئيس الحكومة الكونفدرالية جفرسون داڤيس ، الشيخ ، والضابط السابق في حرب الكسيك ، الذي اشترك في الحلة الرئاسية في معسكر الديموقراطيين المتطرفين الذين كانوا يريدون بسط الرق على كل أراضي الاستعار وضم كوبا .

وقد بذل الاتحاديون (الكونفدراليون) جهداً حربياً عظيماً: ففي أربعة أعوام، وجد ما يقارب مليون رجل قد دعوا للجندية، أي نحو للسيدس السكان البيض في الجنوب؛ وقدم المزارعون ضباطاً ملحقين صالحين؛ ولم ينقص الضباط الأعلون الذين درسوا في ويست بوينت مثل روبيرت لي، وهو ملاك ثري من فرجينيا وضابط ممتاز في أركان الحرب، ولم تنقصهم المساعدات الخارجية: وبالجلة إن مستهلكي القطن الخام، بريطانيا - العظمى وفرنسا أبدتا عطفها إلى جانب الجنوبيين، وقدم لهم الإنكليز القرصان للرد على الحصار الشمالي.

ولكن ثقل هذا التجنيد كان مفرطاً. ومن جهة أخرى ، هرب نصف مليون من عبيد الزراع إلى الشال وأضعفوا لذلك اقتصاد الجنوبيين . وأخيراً تنقص الجنوب الوسائل للقيام بحرب طبويلة الأمد: نقص الزراعات الغذائية الخصصة للسكان الحليين ، والصناعة ـ التي بقيت حرفية ـ والأسلحة والمؤن ، والوسائل المالية ـ القرض والتضخم غطيا ما يقارب كامل النفقات ـ ووسائل النقل على الخطوط الحديدية . وإنتاج القطن اضطرب جزئياً وسقطت مناطق الزراعة تدريجياً في أيدي الشاليين ، ونقص التصدير ، في أفضل حال ، إلى عشر (بل ) حجمه العادي .

### الشمال والغرب غالبان ورابحان من الحرب:

إذا غلب الجنوب فذلك في الواقع لأن خصومه قضوا عليه من وجهة نظر القية العسكرية أو الشجاعة الفردية . وذلك بسبب تفاوت النسبة العظيم في الوسائل البشرية والاقتصادية الذي كان يوجد في الانطلاق والذي تعزز بسرعة في سياق الحرب نفسها .

لقد حشد الشمال والجنوب تسعة عشر ولاية ، واحدة وعشرين بعد إنشاء دولتي كانساس ونيقادا في ١٨٦٤ ، أي على الأقل عشرين مليون نسمة . ولنكولن صف في المعسكر الشمالي السكان السود ، مقرراً ، في ١٨٦٢ ، إعلان تحريرهم ؛ ولكن بخاصة ، الماجرين وذلك بمنحهم في السنة نفسها حق كسب ١٦٠ آكر ( ٦٥ هكتار ) لرب العائلة ، مقابل دفع عشرة دولارات ، وخمسة أعوام إقامة واستغلال . وهذا القرار بمنح المساكن الريفية أطلق حركة الهجرة في عز الحرب المدنية وساعد الشمال والغرب على دعم مجهود عسكري عظيم ( ٢٨٠٠٠٠ رجل جندوا بعد تأسيس الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال من ٢٠ إلى ٤٥ عاماً ، في آذار ١٨٦٣ ) ، دون قطع الاستعار مع ذلك ، وتقدم الإنتاج الزراعي والاستغلال والتصنيع . فقد وصلت نيويورك مباشرة بسن \_ لوي ، وبدئ في أوماها بإنشاء أول خط حديدي عابر للقارة ؛ وشركة الخطوط الحديدية و « نيويورك المركزية » لقاندربيلت ، قدمت المثل الأول لأكبر تركيز مالى وذلك بجمع كل الخطوط من نيو يورك إلى بفلو . والصناعة المعدنية هاجمت بعض أغنى مناجم الاتحاد : حديد البحيرة العليا ، الذي يعمل على أوها يو الأعلى ؛ ونحاس ميتشيغان ؛ والذهب والفضة المكتشفين في الكولورادو ونيفادا ؛ وبترول بنسلفانيا الذي تدفق في ١٨٥٩ في تيتوسڤيل . والمجهزون العسكريون حرضوا بعشرات الألوف المشاريع الصناعية الجديدة ، واقتطعوا لأنفسهم في الموازنة أرباحاً خرافية : كارنيجي في الصناعة المعدنية ، رينغتون وهوتشكيس في الأسلحة الخفيفة ، وفاركهار في صنع الحفات للجرحى ، وهاركنس في صنع الروم والويسكي ، إلخ ... وكلفت « الحرب المدنية » الاتحاد ( ٣١ ) مليار فرنك ذهبي ، أي من ضعف إلى ثلاثة أضعاف الحرب الفرنسية - البروسية في ( ١٨٧٠ - ١٨٧١ ) : وإذا أحيلت هذه النفقات على الحكومة الفيدرالية كتلة هائلة من الأوراق النقدينة ، لأن الشمال عاش هو أيضاً على التضخم المالي ، فقد طبعت على التوسع الاقتصادي للولايات المتحدة تسارعاً في الطفرة التي يقع فيها النشاط العجيب الذي تبع توطيد السلام .

#### الحرب:

لم تعبر العمليات العسكرية نفسها مباشرة عن تفوق الشماليين . ولم تكن ريتشموند عاصمة الاتحاديين منفصلة عن واشنطون إلا بمائتي كيلومتر نوعاً ما ؛ واستعمل الجنوبيون بهارة الوديان الطولانية والعرضانية في جبال الآبالاش ليهددوا بتغليف العاصمة الاتحادية وبخاصة بواسطة لاشيناندوآه والبلرن . ومع ذلك ففي أيلول ١٨٦٢ ، حصل الشماليون على أول نجاح في آنتيتام كريك ، أجبر الجنوبيين على الجلاء عن ميريلاند . وفي تموز ١٨٦٣ نجاح آخر واضح أكثر في غيتسبورغ ساعدهم على استعادة فتح البنسلفانيا . وتيقظ اتحاديو ماك كليلان أفضل من اتحادي لي . وعلى أي حال مالبث الشاليون أن تفوقوا مع جيش غرانت الذي كان يقوم بعملياته في غرب الآبالاش: فقد تقدم في تينيسي في ١٨٦٢ ، وأخذ ڤيكسبورغ على المسيى في ١٨٦٣ ، وقطع الدول الاتحادية إلى قسمين ، لأن الأميرال فرّاغوت في هذه الفترة استولى على أورلئان \_ الجديدة . وفي ١٨٦٤ ، عاد غرانت بصفة القائد العام لتوجيه العمليات في الشرق ، بينما في الغرب قرر الجنرال شيرمان بمصير الحرب . وفي الواقع ، بعد أن جزأ للمرة الثانية قوى الجنوبيين باستيلائه على أتلانتا وسافانًاه في كانون الأول ١٨٦٤ ، صعد نحو الشمال بزحف ٦٠٠ كم ، بينا غرانت كان يجتاز الفرجينيا باتجاه الجنوب . وفي نيسان ١٨٦٥ لى وجونستون استسلما تباعاً في إيوماتوكس وفي درم . وقبل عام أسر الأسطول الجنوبي في موبيل . وكا دل الناقد العسكري ليد دل هارت في كتابه عن « الحرب الحديثة » ، إن حرب الانفصال تصور مسبقاً ، في كل اعتبارات ، حروب النصف الأول من القرن العشرين . فقد لعبت فيها القدرة البشرية دوراً قاطعاً : فن جانب لآخر ، جند عدد ضخم من الجنود ، والخسائر كانت فادحة ( أكثر من ٦٠٠٠٠٠ نسمة في المجموع). والقوة الاقتصادية كذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع السلاح واستعال الطرق الحديدية لنقل الجنود ( ومن هنا مصلحة ( فائدة ) الشاليين لأجل عقد حديدية جنوبية مثل فيكسبورغ وأتلانتا). وتقدمت المدفعية هذه المناسبة في

القوة النارية وبدأت تستخدم قطعاً ذات رمي منحن . وحرب المواقع في فرجينيا أدت إلى توسيع وتنية التحصينات الدفينة . والشاليون قاموا بمناورات جديدة : الإنزال على المؤخرات ، وبخاصة مع شرمان ، حرب الحركة التي ساعدت على تقدم عدة صفوف طويلة على محاور متوازية ، كا في هجومات الجيوش المدرعة في الحرب العالمية الثانية . وعلى البحر ، كان ظهور المدرعات الأولى .

#### التعمير ( ١٨٦٥ - ١٨٧٧ ) :

لقد كان للحرب المدنية انعكاسات بعيدة على درجة كبيرة من الأهمية ؛ وختامها ، الشكل الذي صفيت فيه نتائج النزاع قد أسها في تحديد الملامح الكبرى والدائمة للبيئة الإقليية ، والاقتصادية ، والاجتاعية ، والسياسية للولايات المتحدة ، وروحها الجماعية أيضاً ، ولم يكن هذا إلا منذ ثلاثين سنة ، بفضل الهزات الجديدة مثل هزات الأزمة الكبرى في ١٩٢٩ ، والحرب العالمية الثانية ، وبعد الحرب ، حتى بدأ هذا البلد يأخذ سياء جديدة تختلف جذرياً عن التي كان كسبها في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر . أولا ، النتائج الاقتصادية . لقد أفقرت الحرب الجنوب وأحدثت الاضطراب في الاقتصاد القطني التقليدي . ورافق الهزيمة إلغاء الرق ، الذي أعلن من قبل في ١٨٦٧ في الأراضي » والمنطقة الاتحادية ، وامتد في ١٨٦٣ لصالح الدول المتردة ، وتأكد بشكل على ورسمي وعام في التعديل الثالث عشر ( ١٨٦٥ ) :

« لن يوجد في كل امتداد الولايات المتحدة أو في أي مكان خاضع لتشريعها ، لا رق ، ولا خدمة شاقة إجبارية ، باستثناء قصاص جرم ثبت على الجرم » .

وكان يجب على اقتصاد القطن أن ينظم على أسس جديدة كاملة ، أسس العمل الحر ، والمستغل الصغير، ولم يتوطد الإنتاج إلا في نهاية سنوات اضطراب طويلة . إن الملاكين الكبار الذين افتقروا بنسب متفاوتة ، يؤلفون طبقة رأساليين أقل قدرة من أي وقت مضى لمباشرة تجديد الجنوب . وعلى هذا الصعيد ، عبر الشمال عن نصره بإرادة

اعتبر فيها الجنوب كستعمرة حقيقية ، حيث أبى الاستثار واكتفى بأن يبيع فيها مواده المصنوعة ويتح منها يداً عاملة من المهاجرين بسعر رخيص . ومنطقة التصنيع البطيء ، وهي الجنوب غرق منذ الآن في تأخر لا يكن جبره حقاً إلا في منتصف القرن العشرين .

وعلى العكس خرج الشمال غنياً من الحرب . وكا في الحرب الهسبانية \_ الأميركية فيا بعد أو بخاصة الحربين العالميتين ، ساعدت الحرب المدنية في بعض الصناعات ، وفي مشاريع النقل ، تراكاً استثنائياً لرؤوس الأموال هيأ تسارعاً في التصنيع وأعطى الشمال تفوقاً اقتصادياً ساحقاً . فله التقدم التقني ، وله المهاجرون ، وله الإدارة المالية في إبراز أهمية الاتحاد بكامله .

وإلى جانب ذلك ، النتائج السياسية والاجتاعية . فقد أدت هزيمة الجنوب دون منازع إلى تعزيز وجيه للسلطة الاتحادية على حساب الولايات . وفي التطبيق العملي ، فرضت على دول الاتحاد المغلوبة احترام إلغاء الرق ونتائجه ، وإلى تسوية كيفية إدخالها من جديد في الاتحاد . وانتخب أبراهام لنكولن للمرة الثانية في ١٨٦٤ ، ضد ديموراطي يناصر سلام تسوية (حل وسط) وضد جمهوري «جدري » ضد ديموراطي يناصر سلام تولية (حل وسط) وضد جمهوري « جدري » للحياة السياسية الطبيعية في الولايات ( الدول ) المغلوبة ، وإعادة إدخالها في الاتحاد مباشرة تقريباً ؛ ولكن متعصباً يقتني الرق ويحبذه ، اسمه بوث اغتاله بعد ثلاثة أيام على إعلان نصر الشمال .

أما خلفه جونسون ، وإن كان معادياً للرق ، فقد نشأ في تينيسي و يميل بهذا الواقع إلى بعض المداراة والمجاملة حيال الجنوبيين . فقد سمى مع ذلك في كل ولاية في الجنوب حاكاً مكلفاً بدعوة مؤتمر دستوري ، وأبعد عن الهيئة الانتخابية الموظفين والضباط الذين كانوا قد حدموا أثناء الحرب ، وكبار أصحاب المزارع وطلب إلى

الناخبين الآخرين يمين الولاء للتعديل الثالث عشر . وصوتت المؤتمرات على الدساتير السابقة ، وحذفت منها ببساطة المواد العائدة إلى الاسترقاق ؛ وأغلبية الجنوبيين المكابرون منهم هاجروا إلى أمريكا الجنوبية أو إلى أوربة . قبلت في الواقع الهزية ونتائجها . ولكنهم نوعوا في الحال بدساتير ، « القوانين السوداء » ، وبتعبير آخر بتشريع مميز مخص للأرقاء السابقين : فقد رأى هؤلاء تطبيق عقوبات مختلفة من قبل الحاكم . ورفض حق التصويت وأحيانا الاجتاع ، وتحريم المهن من غير مهنة الخادم والعامل الزراعي ... وإذن نرى أن بيض الجنوب كانوا يرفضون المساواة للسود ؛ وما كادت مشكلة الرق تحل إلا ونشأت المشكلة السوداء تحت شكل جديد ؛ ففي « الجنوب القديم » الذي لم يارس بعد فكرة هجرة السود نحو المراكز الصناعية في الشال والشال ـ الشرقي ، قرر البيض سدّ الطريق بكل الوسائل في وجه السود ، وفي الغالب هم الأكثرية ، ومنعهم من الإسهام في الحياة السياسية والإدارية ، وإعاقة الغالب هم الأكثرية ، ومنعهم من الإسهام في الحياة السياسية والإدارية ، وإعاقة صعودهم الاجتاعي .

إلا أن المؤتر كان منذ ١٨٦٤، يسيطر عليه « الجذريون » ( الراديكاليون ) . وهؤلاء الذين يقودهم الشيخان سومنر وستيڤنس يرون أن الجنوب ، بلد مترد ، مغلوب ومفتوح ، فقد كل حقوقه وعليه أن يدار وينظم حسب رغبة الحكومة الاتحادية ، وأن يخضع لسلطة الحزب الجمهوري ، كا يخضع لمصالح الرأسمالية الشمالية . ويتصور رد فعلهم أمام تسامح جونسون حيال الجنوبيين الذين على ما يبدو أنهم كانوا يبحثون في التمييز العنصري عن ثأر من الشمال . ورفضوا قبول ممثلين وشيوخا من الولايات التي كانت صوتت على « القوانين السوداء » ، أو أعضاء سابقين في مؤتر ريتشموند ، وسمى المؤتر لجنة كلفت بتنظيم « تعمير » الجنوب وتبنى ، بالرغ من معارضة جونسون ، التعديل الرابع عشر :

« لا يمكن لأي دولة أن تطبق قوانين تحدد امتيازات أو حصانات المواطنين الأميركيين ؛ كا لا يمكن لأي دولة أيضاً ... أن ترفض لأي أحد يتبع تشريعها حماية

مساوية للقوانين ... ولا يكن لأحد أن يكون عضواً في مجلس الشيوخ أو ممثلاً في المؤتمر أو ناخباً لأجل تسمية الرئيس أو نائب \_ الرئيس ، أو يحتل أي وظيفة مدنية أو عسكرية .... إذا ... اشترك في تمرد أو عصيان ( ثورة ) » .

وانتخابات ١٨٦٦ كانت في صالح الراديكاليين، فقد استطاع هؤلاء من بعد أن يخضعوا دون شفقة الولايات المتردة بقرار تجديد البناء في ٢ آذار ١٨٦٧ : إن حكومات الجنوب التي أقرها في مكانها جونسون قد حلت ، وكذلك أرض الجنوب الخاضعة لمدة غير محدودة للإدارة العسكرية ، وقبول التعديل ١٤ المعلن بأنه لاغنى عنه لقبول جديد لمنتخبى الجنوب في الكونغرس .

وعندئذ بدأ دور لم يصفه المؤرخون الذين هم في صالح الجنوبيين بموضوعية ، وتحت سلطة الحكام العسكريين ووضعت قوائم جديدة انتخابية تضم السود ، وانتخبت مؤترات جديدة يسيطر فيها السود وفقراء البيض ، وهكذا من ١٨٦٨ إلى ١٨٧٠ استطاعت كل دول الجنوب أن تدخل المؤتر . وفي غضون ذلك خلف الجنرال غرانت ، بطل الحرب المدنية ، الرئيس جونسون ( ١٨٦٩ ) الذي لم ينجح الراديكاليون في وضعه موضع اتهام . ولكن هذه النتيجة لم يحصل عليها إلا بثن دعاية دبرت لصالح الجمهوريين وقام بها جمهور من العملاء الناخبين الموصوفين بهزء : حملة أكياس سفر من سجاد ، مغامرين قليلي الأهمية ، اهتبلوا فرصة مهنة جميلة لسياسيين ممتهنين . ولا نكران في أن الإدارات الناجة عن الانتخابات الجديدة رفعت إلى الوظائف الأولى كثيرا من الأميين ، وغير الأكفاء ، والمسرفين ، حتى إن بعضهم كون ثروات مفضوحة . أما بالنسبة للديوقراطيين الجنوبيين فكانت سنوات فوض بشعة . ولكن بالنسبة للسود ؟ بالنسبة للديوقراطيين الجنوبيين فكانت سنوات فوض بشعة . ولكن بالنسبة للسود ؟ الأميركية ، رجالاً أحراراً ، يعيشون على قدم المساواة مع العرق الأبيض . أما وقد كثر الإقبال من قبل التجار والمستغلين في الجنوب ، فهذا حق . ولكن أيضاً ، لسنوات قصيرة ، ديوقراطية أميركية دون عرقية . وفي الوقت نفسه بذل جهد ـ قطعاً دون قصيرة ، ديوقراطية أميركية دون عرقية . وفي الوقت نفسه بذل جهد ـ قطعاً دون

نجاح ـ ليؤمن للسود المساواة الاقتصادية : فعلى الكثير من المزارع الكبرى المهجورة من قبل ملاكيها الموضوعة تحت حراسة السلطات الاتحادية ، نظمت تقسيات قانونية قليلاً أو كثيراً ، وتألفت تعاونيات الاستغلال أحياناً : وكلف مكتب الحررين مبدئياً بتوزيع 15 آكر لكل رقيق سابق .

وعلى أي حال ، نظم بيض الجنوب المقاومة . وظهرت جمعيات سرية ؛ وأشهرها كو \_ كلوكس \_ كلان ( اسم صوت أو لفظة مماثلة للصوت تقلد ضجة بندقية من نموذج قديم يتسلح بها ) ، أسست في ١٨٦٧ في ناشفيل ( في تينيسي ) على يد جماعة من قدامى ضباط جيش الاتحاد الفيدرالي . وهذه المنظمة الإرهابية التي كان عندها عدة ألوف من السود الذين قتلو لحسابها ، حولت بسرعة الأرقاء القدامى عن عزمهم ، في جو من المشادات العرقية التي لا تنقطع ، وطلبت إليهم أن يكتبوا على القوائم الانتخابية ، وأن يستعملوا حقهم في التصويت . وفي الحقيقة ، إن المؤتمر حاول الرد بالتعديل الخامس عشر الذي صوت عليه في ١٨٧٠ :

«إن حق الانتخاب التابع لمواطني الولايات المتحدة لا يمكن أن يرفض أو يحصر ... لبواعث لسبب العرق ، واللون أو حالة عبودية سابقة » . وقضى بحل ك . ك . ك ( ١٨٧١ ) . ولكن الإساءة جرت : لأن السود ، وقد أخيفوا ، عدلوا عن التصويت ؛ ووجد الحزب الديموقراطي من جديد في ١٨٤٧ الأغلبية في كل برلمانات الجنوب . ولكن اللعبة لم تخسر لأجلهم على الصعيد السياسي وحده . فعلى الصعيد الاقتصادي ، فرت الأرض من أيديهم . وبعض المزارع المثقلة بالديون بيعت بالمزاد : وأفادت بورجوازية المدن في الجنوب ومستغلو الشال من ذلك . على أن مزارع أخرى أعيدت أخيراً إلى ملاكها ، أو نجح هؤلاء في شرائها ثانية ، على الأقل جزئياً . وبالإجمال ، بالرغ من نقل هام للملكية ، عاشت المزارع والسود الذين كانوا يزرعونها دوماً بقوا فيها بموجب نظام المزارعة ( المؤاكرة ) ولا يملكون إلا سواعدهم ، ومن ثم ارتبطوا بالملاك ، سادتهم القدامي ( السابقين ) بعبودية الديون الجديدة .

وفي ١٨٧٦؛ يرى أن الانتخابات التالية لرئاستي غرانت أتاحت للجنوب فرصة تصفية مرضية جداً له من التعمير . والمرشح الديموقراطي ، تيلدن ، حصل على أكثرية الأصوات . ولكن الجمهوريين نازعوا صلاحية الانتاخابات في كارولينا الجنوبية ، فلوريدة ، لويزيانا ، والأورغون . والمرشح الجمهوري هيس ، صرح أخيراً بأنه انتخب ، ولكن على أثر مساومة لافتة للنظر : قبل الديموقراطيون الامتثال شريطة أن تنسحب الجنود الاتحادية من الجنوب ، منهية بذلك نظام الاحتلال العسكري . وبتعبير آخر ، ترك الجمهوريون السود في الجنوب لمصيرهم البائس ( في الواقع ، الجمهوريون العتدلون ، بعد أن دعموا إلغاء الرق ، بحثوا عن قوة موازنة للسود ، وخشوا أفرقة الجنوب أي جعله أفريقياً ) ليكونوا آمنين في الحفاظ على التفوق السياسي الذي كانوا يحتكرونه دون انقطاع منذ ١٨٦٠ ، وبفضله كانوا يريدون متابعة سياسة تطابق مصالح الشال الاقتصادية ، وبخاصة في مادة الجارك .

هكذا كان الأصلاء في أميركا ضحايا حرب شعوب دخيلة ، انطلق فيها في القرن الشامن عشر الفرنسيون والإنكليز في أمريكا الشالية . وقلما نجا منها الهنود السكان الأصليون . فقد تعرضوا للإبادة التامة في القرن التاسع عشر . ودحروا بالحرب أيضا ؛ واستغلهم بالحركة الاستعارية الأميركيون والإنكليز والإسبان ، وتركوا الجال رحباً لشعب جريء من محيط لآخر ، من خليج المكسيك حتى البحيرات الكبرى ، وتبع ذلك الاستيطان واستصلاح الأراضي للإفادة من غلاتها على وتيرة كثيفة بعد فاصل حرب الانفصال ؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع خلل ، في ١٩٠٠ ، وعدم توازن هام جداً بين الشال والشرق من جهة ، والجنوب والغرب من جهة أخرى : خلل سكاني ، وخلل اقتصادى ، غالى فيها القرن العشرون هوناً وجزئياً .

## ٣ ـ بلوغ الولايات المتحدة مصف الدولة العالمية العظمى

## الحياة السياسية الحديثة في الولايات المتحدة : « نظام الحزبين » :

منذ ما قبل حرب الانفصال ، يرى أن الخلاف العميق الاقتصادي والاجتماعي ، الذي يتعارض فيه الشمال والجنوب ، قد أدى إلى بلورة القوى السياسية في حزبين لم يغيرا عنوانيها حتى أيامنا : جمهوريون وديوقراطيون . واستقرار ١٨٧٦ أمكن أن يقدم فرصة توقف ساعد على تحديد زبائنها ، وبرامجها ، ووسائلها الانتخابية ، وعلى تقديم إيضاح متجانس اللعب للسياسة الأميركية حتى آخر الحرب العالمية الأولى .

الحزب الجمهوري هو الأقوى جملة بواقع الظروف \_ فقد خدم خدمة جلى باغحاء الدعوقراطيين في السنوات الأولى للأعمار ، وبالازدهار ، الذي انقطع بأزمات عابرة \_ ما فتئت الولايات المتحدة تستفيد منه \_ وبفضل تلاحم عالمها الذهني وزبائنها . فقد كان أولا ، حزب الأعمال الكبرى ، والرأسمالية الصناعية الكبرى ، والتجارية أو المالية ، وفي رأيه ، أن الدولة يجب أن تدعم هذه الرأسمالية الكبرى بالحفاظ على البنى الاقتصادية والاجتاعية ( سيطرة رأسمال التي لا تناقش ) ، والسياسية ( دولة ليبرالية ) وبالحماية الجركية . وإذا كان حزب الرأسمالية والمحافظة ، إلا أنه على الأقل حزب دعوقراطي ، شعبي ، وقوته الانتخابية حقاً لا تقتصر على قبضة من رجال الأعمال : لأن \_ دوماً حسب الدعاية الجمهورية \_ الرأسمالية الكبرى هي مصدر الرفاه والازدهار ، وإذن هي في خدمة المصلحة العامة ؛ والازدهار يتدفق على الجميع بتجنب البطالة ، وباتيان أجور مرتفعة ، والتعبير « تشعر به في جيوبك » يؤكد شعاراً للناخب الذي وياتيان أجور مرتفعة ، والتعبير « تشعر به في جيوبك » يؤكد شعاراً للناخب الذي يتهيأ للتصويت جمهورياً . وهذا صحيح بالنسبة للكثير ، إلا في وقت الأزمة ؛ ولهذا يتها للتمويين . وفوق ذلك ، يتجابات الشعبية ، ضد إفراط النظام الرأسمالي ، يكن أن ترتفع بحرية في داخل الاحتجاجات الشعبية ، ضد إفراط النظام الرأسمالي ، يكن أن ترتفع بحرية في داخل الاحتجاجات الشعبية ، ضد إفراط النظام الرأسمالي ، يكن أن ترتفع بحرية في داخل

الحزب، وتسبب فيه منشقين . ومن جهة أخرى ، الحزب الجهوري هو حزب العناصر الأنغلو ـ ساكسون في السكان ، حزب الأوائل المستقرين ، المتحدرين من « الآباء الحجاج » . وفيا يساوي نجاح أرباب الصناعة الكبار ، عجد التقليد القومي البروتستانتي و عجد لنكولن : الأميري « الحض » المغذى بالكتاب المقدس . ومع ذلك فإن هذه العرقية السياسية لا تنفي تلاحم سود الجنوب ، أو عناصر من جميع البلدان ، ماأن تمثلت وتأمركت ، إلا وقبلت تكريس النجاح والبورجوزة . وجغرافيا ، إنكلترا ـ الجديدة ( ماعدا بوسطون ) ، النيويورك والنيوجرسي ( ولا سيا في ظهير البلاد ) ، والبنسيلفانيا هي إقطاعات صلبة . ومنطقة البحيرات الكبرى ، الغرب الأوسط هي وفية أيضاً في الحد الذي تكون فيم مأهولة بهاجرين آتين من الكبرى . والشمال ـ الغربي والغرب ها غير مستقرين ـ تابعين لاضطرابات واختلافات انتخابية والشمال ـ الغربي والغرب هما غير مستقرين ـ تابعين لاضطرابات واختلافات انتخابية منسوخة عن اضطرابات الاقتصاد ـ والجنوب لم يعبر عملياً . والشرق والوسط يؤمنان منسوخة عن اضطرابات الاقتصاد ـ والجنوب لم يعبر عملياً . والشرق والوسط يؤمنان مبدئياً نجاح رئيس جهوري ؛ ولكن يجب ألا يكون المستاءون كثيري العدد جداً .

والحزب الديموقراطي ، ليس على وجه الدقة إلا ائتلاف مستائين ، وأقليات ، وزبائن محليين على خلاف مع الجمهوريين . ومن هنا الصفة غير الواضحة للبرنامج ، والمعاكسات بين مقاومات ( معارضات ) مختلف القطاعات الإقليية . وديموقراطيو الجنوب من عدة اعتبارات جمهوريون حقيقيون : متغطرسون بأصلهم ، ولا سيا الأنغلو الإيكوسي (لدرجة يدافعون باستشراء ضدالسود عن امتيازات العرق الأبيض ) ، ملاكون رأساليون محافظون جداً ( وهذا ما ينصب ضدهم الفقراء البيض : ولكن المشاحنة العرقية تغطي كل شيء ) . حتى إنهم بدؤوا ينساقون بالجماية الجركية عندما بدأ تصنيع الجنوب . ولكن ، في الجمهوريين ، يكرهون الغالبين في عام ١٨٦٥ ، السؤولين عن الإعمار ، والمدافعين عن سلطة اتحادية قوية بتخصيصات موسعة . السؤولين عن الإعمار ، والمدافعين عن سلطة اتحادية قوية بتخصيصات موسعة . وديموقراطيو الشرق لا يوحد بينهم ظاهراً شيء مشترك مع السابقين : فهم المهاجرون

الفقراء من أصل غير ـ بريطاني ، تكسوا في المدن الكبرى ، وبقوا على جانب بعيد من الحتلين القدامي الذين يعتبرونهم غرباء عن البلاد وسلوكهم مغاير ؛ وأنشطهم الإيرلنديون الذين يعتمدون على الكنيسة ، الكاثوليكية ، وماهرون في فتح وكسب السلطات المحلية . وهؤلاء الديموقراطيون الموجودون في مدن الشرق الكبرى هم الجناح الليبرالي للحزب في الجنوب ، المدافعون عن الشعب ضد الأغنياء ( في نظرهم ، الشركات الاحتكارية « التروست » تجعل الحياة غالية بالحفاظ على الحماية الجركية ، وتقتل المنافسة الحرة ) . ومع ذلك فإن السود واليهود لا يصوتون لهم ؛ وأكثرهم حظاً من بين ناخبيهم ينتقل بعد ذلك إلى المعسكر الجمهوري . ويوجد أخيراً ديموقراطيمو الغرب والوسط . وهم ديموقراطيو مناسبة ، يتركون حزبهم وينتقلون إلى الحزب الآخر ، أي إنهم يتركون الحزب الجمهوري في موسم المحصول الرديء ، وانخفاض الأسعار ، والتعرفة الملائمة جداً جداً للصناعيين ، والزخم لحملة مناوئة للتروستات جاءت كلها تكذب الوعود بالازدهار. وهكذا فإن الديموقراطيين المؤمنين بغالبية ساحقة في عشر ولايات ، من فرجينيا إلى التكساس ، وأقوياء أيضاً في منطقة الاتصال التي تمتد من الأوكلاهوما إلى ديلاور ، ليسوا مطمئنين أبداً عن حظوظهم في الغرب ، حتى ولا في الشمال ـ الشرقي . ولإعطاء كامل أصواتهم يجب أن يعتمدوا على أزمة عامة . وفي الحال العادية ، تفر منهم الرئاسة ولا يسكون إلا بمواقع محلية (حكام وبرلمانات ولايات ) .

والحزبان الكبيران لا يضان كامل الناخبين . لأن عدم اليقين الأساسي يجعل من كل الانتخابات مغامرة ؛ فإلى من يأتي المستقلون بأصواتهم ؟ وبقوتهم السياسية غير المنظمة يتعلق نوسان السياسة الأميركية . ولكن حصر الحزبين الكبيرين يبقى على الأقل ولا يس . فلا المستقلون ولا المستاؤون نجحوا في بلوغ نتيجة حسنة في تأليف حزب ثالث بقوة بماثلة لحزبيهم ، بالرغ من جهود المزارعين الراديكاليين في الشمال ـ الغربي ، وبالرغ من محاولات الاشتراكيين . والجهوريون والديموقراطيون يتنازعون الزبائن الانتخابية كشركتين كبيرتين تتقاسمان سوق منتوج من المنتجات .

## حياة الأحزاب:

وعلى هذا فإن قضية الحزبين غير مطروحة على بساط البحث فيا يتعلق بتأليف تحالفات ، وكارتيلات ، وكتل ، وإزاحة الأكثريات بمفاوضات برلمانية ... وتبقى قضية واحدة وهي : كسب الأصوات . لقد أصبح الحزب آلة للاستحواذ على السلطة ، فهو يعتمد على الدوائر الانتخابية (تقسيمات المدن ، الدوائر المجاورة لمدن ) . كل حزب ينشئ شبكة عمال ( وكلاء ) ( رؤساء جوار المدن ) و ( زعماء الأحياء ) وعلى العموم تسميهم إدارة الحزب . وهؤلاء أبعد ما يكونون مناضلين ، أو مشجعين متساهلين راضين ، إنهم ممتهنو السياسة مكافؤون بمال كثير مقابل عمل قليل في خدمة عامة يحصل لهم عليها بالضغط على السلطات . والوكيل الانتخبابي المنتخب بعناية تبعاً للسياء العرقية والاجتاعية لدائرته الانتخابية ، هذا العامل ليس لـ إلا اهتام واحد : جمع الأصوات . ولهذا يقدم في كل الأوقات كل أنواع الخدمات الفردية ؛ وفي الدور الانتخابي يقوم يزيارات شخصية ، من دار لدار ، ويتغلغل في النوادي والخازن والمقاهي ، والفنادق ، ويشارك في انتخاب أمكنة التصويت وأعضاء مكاتب التصويت . والأسوأ ، أنه يذهب لشراء ، ببضعة دولارات ، أصوات في الأحياء البائسة في المدن الكبرى أو يغير الأصوات في التصويت . وفي قمة تنظيم الحزب في كل ولاية ، يقوم الرئيس ، الذي ينتخب المرشحين ، بتأليف قوائم وبهذا كان يسك بيده بشكل سرى قليلاً أو كثيراً حكومة الدولة و إدارتها.

#### جماعات الضغط والصحافة:

ولكن ، في الواقع ، إن السادة الحقيقيين للسياسة هم بمولو مشاريع الأحزاب ، المنظمات الخاصة ذات الموارد القوية العظمى التي تختار لنصر مصالحها في الكونغرس وفي التشريع بوساطة هذا الحزب أو ذاك ، وبالمقابل أن تخلصه من كل قلق مالي ، وأيضاً تقدم له تعزيزاً جوهرياً من الأصوات . وفي الصف الأول . عدد عظم من

الرابطات الصناعية : فكل حزب له شخصياته العظية ( ماغنات ) التي تدعمه بوساطة عطاءات مدعاة للزهو والفخار . ولكن النظام ، بين الحربين العالميتين أخذ كامل توسعه ، ودخل في اللعبة عدد لا يحصى من الرابطات ( النسوية والنقابية والوطنية التي تدافع عن إيديولوجيا خاصة أو خطة إصلاحات ) . إن سيطرة قوى المال و« جماعات الضغط » امتدت مع ذلك إلى الصحافة الكبرى ، وبهذا إلى الرأي العام الذي يجب تكييف ردود فعله في التنبؤ بالانتخابات الآتية . فإلى جانب « نيويورك تربيون » ، جريدة « أوربي » رصين ، كانت الولايات المتحدة تملك مع « النيويورك هيرالد » منذ ١٨٣٥ النوذج النوعي لصحيفة يومية رخيصة وبطبعات كبرى ، وبستوى سهل الوصول ، وممولة بالإعلانات . وبعد الحرب المدنية ، حصل تقدم في الإخبار « المعلومات » ( في ١٨٦٦ مـ أول حبل تحت البحر مع أورية ؛ وفي ١٩٠٧ تصوير برقي ) والمطابع التي أتقنت نحو ١٨٨٥ وطبعت في ١٩٠٠ مقدار ٩٦٠٠٠ صحيفة مؤلفة من ١٢ صفحة في الساعة أدت إلى نهضة كبرى في الطباعة ذات الإحساس التي نظمت على شكل الصناعات المركزة . واشترى جوزيف بوليتزر ، المهاجر الهونغاري ، في ١٨٨٣ ، « عالم نيويورك » ، وأطلق موضة العناوين الكبرى والصور ، والقالات « ذات الأهية الإنسانية » أي التي تستغل الفضائح العامة أو الخاصة . من ذلك أن وليم هارست ، ابن شيخ ثري كاليفورني الأصل ، أطلق في ١٨٩٥ جريدة يومية ثمنها سنت واحـد ، وكسب نفوذا عظيما بمناسبة انتخابات ١٨٩٦ وحرب كوبا، ونظم سلسلة صحف يـ وميــة في الأقــاليم تحت إدارة واحــدة . وجرى نفس التطـور نحـو الحصر في وكالات الصحافة ، التي تغذي الجرائد بالأخبار « ذات النهط الواحد » : الصحافة المشتركة ، ( ١٨٩٢ ) « مصلحة الأخبار الدولية » ( في ١٩٠٦ تابعة إلى هارست ) ، « والصحافة المتحدة » ( ١٩٠٧ ) وهكذا فإن الرأي الحلي الأساسي فقد كل عفوية وكل استقلال ، واستطاع أن يكون لحد كبير « مصنوعاً » وموجهاً .

ويبدو أن الحياة السياسية الأميركية قد قد عملت من نشاط هذه الصحف الكبرى

الممثلة والموجهة للرأي أكثر من المناقشات الدستورية الكبرى ( إن النظم الاتحادية كانت قد قويت بانتصار الشمال ، وتركت على أي حال هامش مناورة كبير بما يكفي للشخصيات الرئاسية ) ، أو من المنازعات الكبرى الأيديولوجية ( لأنه إذا أمكن الكلام عن زبائن الكنائس ، فهي لا تملك على وجه الضبط زبائن سياسية ، ونقاش الرأسمالية ـ الاشتراكية ليس منفتحاً عملياً في الولاايات المتحدة ، على عكس المجتمعات القدية في أوربة ) .

هذا الرأي يتألف من عناصر ، مها يكن تاريخ استقرارها ، لا تفكر أبداً في أن تشكك بالنظام السياسي والاجتاعي ، سواء ناضلت للحصول عليه وكانت هي الرابحة الواضحة ، وسواء اعتبرته مسبقاً بأنه أكثر ترحاباً من النظام في بلدها الأصلي . إن القضية الكبرى للسكان في الولايات المتحدة ، وبخاصة في مرحلة التوسع الذي تلا القضية الكبرى للسكان في الولايات المتحدة ، وبخاصة في مرحلة التوسع الذي تلا الذي بدا سائناً للبلاد لمدة غير محددة . رضى أو مظالم المصالح الكبرى الاقتصادية والاجتاعية : هذه هي الحدود المسطة للحياة السياسية التي يقترن نوسانها بنوسان النو الاقتصادي .

## إنجاز الاستعمار الداخلي:

من ١٨٦٠ إلى ١٩٦٠ زاد سكان الولايات المتحدة بقدار ثلاثة أضعاف ، وانتقلوا من ٣١ إلى ٩٢ مليون نسمة . وفي الواقع إن النبو السكاني أصبح منذ الآن فصاعداً أبطأ بما كان لأنه سقط إلى ٢٦،٪ في العام في العقد ١٩٠١ ـ ١٩١٠ ، مقابل ٣٠،٥٪ عشية حرب الانفصال ؛ ونحو ١٩١٤ نزلت نسبة الولادة إلى تحت ٣٠ بالألف . وبالمقابل ، كان هذا دور تاريخ الولايات المتحدة الذي كانت فيه الهجرة للسكن في الولايات المتحدة تلعب دوراً هاماً ، وحيث أن هذه الهجرة تعرف تنوعها العرقي الكبير مع وصول الأعداد الروسية القوية جداً انطلاقاً من ١٨٠٠ ، والإيطالية انطلاقاً من ١٩٠٠ ، ولحد ضعيف

المكسيكية والبورتوريكية . واتسع الاستعار في الغرب الأوسط ، الكاليفورنيا والأوريغون ؛ وأوجد دولاً جديدة في نبراسكا ، والداكوتاتين ، والأوكلاهوما ، وفي الجبال الصخرية ( روشوز ) دول ويومنغ ، ومونتانا ، واشنطون ، والأيداهو . ونحو الجبال الصخرية ( روشوز ) دول ويومنغ ، ومونتانا ، واشنطون ، والأيداهو . ونحو جزء من سكانها في دول المرج الكندي . وهذا التلك السريع للأمكنة التي ما زالت فارغة كان بوضوح على علاقة مع التجهيز بالخطوط الحديدية ومع الظروف الجديدة في توزيع الأرض . فمن ٤٩٠٠ كم في ١٨٦٠ . انتقل طول الشبكة الحديدية إلى ١٠٦٠٠ كم في ١٨٦٠ ، وإلى ٤٠٠٠٠ في بداية القرن العشرين ؛ وكان أول خط حديدي عابر للقارة الذي يصل أوماها بفرنسيسكو ، قد فتح في ١٨٦٩ ، وتبعته أربعة خطوط أخرى حتى ١٨٦٩ . والاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة تقدمت بصورة موازية من ٤٠٠٠ مليون دولار في ١٨٦٠ إلى ١٤٠٠ في ١٨٧٠ ، وإلى ١٩١٠ في ١٩١٤ : استثمارات من ٤٠٠ مليون دولار في ١٨٦٠ إلى ١٤٠٠ في ١٨٧٠ ، وإلى ١٩١٠ في ١٩١٤ : استثمارات من ٤٠٠ مليون دولار في ١٨١٠ إلى ١٤٠٠ في ١٨٧٠ ، وإلى ١٩١٠ في دولار في ١٨١٠ إلى ١٤٠٠ في ١٨٧٠ ، وإلى ١٩١٠ في ١٩١٤ : استثمارات من ٤٠٠ مليون دولار في ١٨١٠ إلى ١٤٠٠ في ١٨٧٠ ، وإلى ١٩٠٠ في دونويا أسلمانية في الأساس ، وفيها كان الاستثمار للخطوط الحديدية غوذجيا .

والظروف التي هيئت للمستعمرين بواسطة قرار « المساكن الريفية » قد توسعت بالتدريج : والامتياز فيها بلغ ٢٢٠ ثم ٢٢٠ آكر ، بخاصة على الأراضي الجافة في السهول العالية والهضاب العالية ، وفي مناطق تربية الحيوانات . والاستقرار على الأراضي المباعة تلاحق من جهة أخرى ، إما بعناية حكومات الولايات ، وإما بواسطة شركات الخطوط الحديدية التي تبيع ثانية الأراضي التي خصصتها لها السلطات العامة بصفة إعانة . وأسطورة « الفردوس العدني » في الغرب ، الاحتياطي الذي لا ينضب من الأراضي الحرة المقدمة للتملك الفردي ، كان الواقع التاريخي يقاومها للاستغلال العقاري والتوزيع الجديد للأرض من قبل شركات قوية . فن ١٨٦٠ إلى ١٨٩٠ ، مليونان من والتوزيع الجديد للأرض من قبل شركات قوية . فن ١٨٦٠ إلى ١٨٩٠ ، مليونان من النحو - ولكن نمودج الاستيطان يتغير كلما جرى التقدم نحو الغرب ، وفي الوقت ذاته النحو - ولكن نمودج الاستيطان يتغير كلما جرى التقدم نحو الغرب ، وفي الوقت ذاته النحو - ولكن نمودج الاستيطان يتغير أن غرس السكان كان رخواً ومبعثراً وأخذ هيئة

أرض مزارع مستقلة بين الحقول العريضة جدا لشبكة مواصلات تتطاول منبسطة . ويظهر حزام من الحنطة في غرب الغرب الأوسط ، متيكن بقوة ( من الجرارات البخارية ، ثم من الجرارات على البنزين ) . وفي المناطق أيضاً التي هي قارية أكثر من غيرها ، أو بين الجبال ، تتطور تربية الحيوانات الواسعة ، المتنقلة التي تنتجع الكلأ والعشب ، مع تقنية سياج بواسطة شريط حديد شائك ، وبتربية حيوانات كثيفة ، أو تتراجع أمام الزراعات المروية والزراعات الجافة . ثم إن البحث الزراعي هو شرط أساسي كخط الحديد من أجل استصلاح الأرض واستغلالها في المناطق لا في الأراضي النفذة قليلاً ، ولكن الكثيرة الجفاف أو الكثيرة البرودة . والحنطة نفسها تكيفت : والقصد من ذلك نوع حنطة الربيع المشتق من الحنطة الهندية ، والذي ثل عرشه لاحقاً بنوع ماركين . وفي كلا الحالين حنطة سريعة ومقاومة ، وقد تبنتها كندا .

وعلى الليوني كيلومتر مربع المستصلحة من ١٨٦٠ إلى ١٩١٠ ، يرى أن شركة مزارعي الغرب الجديدة كانت ولا شك أقل رض عن مصيرها بما يسمح به دورها في ديناميكية الاقتصاد الأميركي . وفي الحقيقة ، من ١٨٦٥ إلى ١٩٦٤ ، ما فتئ الغرب ، كقارة دون حدود ودون جمارك ، يتص الناس ، والبضائع ورؤوس الأموال . ولكن الاستعار جرى مع ذلك في ظرف انخفاض الأسعار ، على الأقل حتى آخر القرن ، ثم تلاه تضييق السوق الأوربية تحت تأثير الحماية الجركية ـ تضييق لحسن الحظ عوض بتوسع مستر للسوق القومية . ومزارعو الغرب . ضحايا بعدهم ، كان عليهم أن يدعنوا للمطلبات شركات الخطوط الحديدية التي عوضت خسارتها في حرب التعرفات في الشرق ، حيث كانت المنافسة شديدة جداً ، بزيادة مرتين أو ثلاثة لأسعارها في منطقة السهول الكبرى ـ ولمتطلبات تروستات تجارة المنتجات الزراعية التي تفرض أسعارها . وما من شك في أن الأرض سعرها مرتفع قليلاً ، ومحاصيل التربة بقيت محافظة على حالها بعض الوقت على مستوى عال ، بالهبة المجانية من الطبيعة ؛ ولكن الطرق حالها بعض الوقت على مستوى عال ، بالهبة المجانية من الطبيعة ؛ ولكن الطرق الجديدة ذات الزراعة الميكنة ، وشراء الأرض الذي تفوق في الواقع على الامتياز الجاني الجديدة ذات الزراعة الميكنة ، وشراء الأرض الذي تفوق في الواقع على الامتياز الجاني

لحد كبير، جعلا من المزارع رجلاً في الغالب مديناً، وكثير الحساسية بالأزمات الاقتصادية وبحركة تركيز الملكية؛ وهكذا نجد مزارعي الغرب في معسكر المتنفذين بالتضخم الذين يرجون دعم الأسعار وتخفيف الديون بالمحافظة في التداول على جزء على الأقل من الورق النقدي الذي أصدر أثناء الحرب المدنية، وعلى نظام العملة المزدوجة الذي يسك عملة فضية وعملة ذهبية معاً. ومع ذلك فإن الغرب أيضاً « وبخاصة النيقادا » كان المنتج لهذا المال وأراد أن تشتريه الحزينة الاتحادية. وفي هذه النقطة حصل على ما يرضيه ، على الأقل من ١٨٧٨ إلى ١٨٩٣.

## التصنيع:

إن الحوادث البشرية والاقتصادية الأساسية الناجمة عن الهجرة الكثيفة في سنوات علم المعرد البشرية والاقتصادية الأسلية الناجمة عن الهجرة الكثيفة في سنوات علما ». ففي شرق وشمال الولايات المتحدة يجب أن نلاحظها . لقد استرت الصناعة الأميركية بحاجاتها الكبرى لليد العاملة ، في حين أن الغرب ، بكثافته المتناقصة ، لا يلك ، بعد ١٩٠٠ أراضي حرة لتقديها . وهي التي أمسكت في المدن الكبرى بجاهير المهاجرين العظية ؛ فقد وضعوا تحت تصرفها المعادل البشري الذي جهز به الرحيل الريفي وخراب الصناعة الحرفية ، الثورات الصناعية الأوربية . وانطلاقاً من الريفي وخراب الصناعة الحرفية ، الثورات الصناعية الأوربية . وانطلاقاً من والإغريق أو السلافيين ، الأميين بأكثر من ٥٠٪ ، الأغنياء فقط بعشرة أو خمسة عشر دولاراً في جيبهم ، وأفاد مستخدموهم أيضاً من نقص المهارة ، ومن غياب الفكر النقابي على جمع ما قتروه من مال ( قنوة ) ليستطيعوا به الاستقرار والإقامة على حسابهم ، أو للعودة إلى وطنهم . وتكيفت الصناعة مع هذه اليد العاملة الختلفة كثيراً بتيلرة العمل ، لو وتنيط الإنتاج \_ والتقدم التقني الذي بدوره فيا بعد حدد الدعوة إلى الهجرة . ورمز قوة التيار المهاجر كان قبل كل شيء للدينة الأميركية الأطلسية ، نيويورك على سبيل قوة التيار المهاجر كان قبل كل شيء المدينة الأميركية الأطلسية ، نيويورك على سبيل

المثال ، التي كان سكانها الخسة ملايين ، في ١٩١٠ ، بثلاثة أرباعهم ، مهاجرين من الجيل الأول أو الجيل الثاني . وحتى في الغرب نفسه ، ظهرت الزيادة المدنية كصام أمن حقيقى للاقتصاد الأميركي .

وفي المقام الثاني ، أفاد التصنيع من الصفات النوعية للسوق الأميركية التي توضحت في سياق هذا الدور. فقد حصل غداة انتصار الشاليين ، في ملجأ الحاية الجركية الأثرة والكثيرة المغالاة التي سلمت بها الحكومة باسم الغطرسة القومية وعلى إيجاء أوساط الأعمال ، في حين وصلت الصناعة إلى درجة النضج . إن الحاية الجمركية والازدهار ظهرا غير مفترقين عن بعضها ، فقد خضعت تعرفة ١٨٦٤ إلى تعديلات كان أكثرها يذهب في اتجاه الزيادة . إلا أنه في سنة ١٩١٣ ، في بداية إدارة الرئيس ولسون الديوقراطي . انقلب الميل الذي ظهر حتى ذلك الحين ملائماً بخاصة للرأسالية الموناعية ، إلى صالح المستهلكين . وهذا السوق الداخلي المتحفظ بحرارة كان نفسه عظيم الرونة ؛ وبسبب الزيادة السريعة لكامل السكان ، بالتأكيد ، ولكن أيضاً بسبب الرتفاع موارد هؤلاء السكان . وبالرغ من الهجرة إلى الولايات المتحدة ، فإن الحاجة إلى اليد العاملة كسوق العمل بقيت ملائمة للعامل : فنحو ١٩٠٠ ، كانت الأجور الأميركية أعلى برتين أو ثلاث مرات من الأجور الألمانية ، وهذا ما يشكل تشجيعاً إضافياً إلى اليكنة . وبعد سنوات قليلة ، كان « ماغنا » السيارة ، هنري فورد ، يفضل دفع أجور عالية . والرأسالية الأميركية ، وعلى الأقل في دور الازدهار ، كانت أول من قبل بأن قانون الربح كان له كل شيء ليكسب بتنشيط القوة الشرائية لدى المستهلكين .

وإلى السوق الداخلي العظيم يجب أن نشرك تحديث التقنية والقوة المالية للشركات في إيضاح النجاح الصناعي للولايات المتحدة : على أن طبيعة السوق مسؤولة لحد كبير عن هذه الظروف العامة للإنتاج . إن أميركبي الشال الذين تمثلوا بصورة عظيمة التقنيات الجديدة في الصناعة المعدنية التي حسنت في إنكلترا سنوات ١٨٥٠ ـ ١٨٨٠ ،

تقلموا في الاستعال الصناعي للكهرباء والبترول ، وخرجوا هكذا الأوائل من « عصر الفحم » . ونحو ١٩٠٠ ، كان ٣٠٪ من الآلات مجهزة بالكهرباء ؛ والهاتف تحسن على يد بيلً في ١٨٧٦ ، والمصباح المضيء بالحرارة العالية على يد أديسون في ١٨٧٨ ، أضيئت نيويدورك كهربائياً منيذ ١٨٨٨ . والشركات الأميركية ( الكهرباء العامة ) و ( ووستنغهاوس ) هي التي أقامت الصناعة الكهربائية في بريطانيا ـ العظمى نفسها ، أو في اليابان . ومنذ ١٩٠٢ إلى ١٩١٤ كان فورد قد صنع في ديترويت أكثر من مليون عجلة سيارة .

وفي كل الفروع الصناعية ، أثارت متطلبات الإنتاج العظيم والتقنية ، والبحث عن أعلى ربح ، تمركزاً مالياً . وفي الطريق الذي فتحته شركات الخطوط الحديدية ، كانت الأولى صناعة البترول : ففي ١٨٨٢ نشأت « ستاندارد أويل » لمؤسسها جون روكفلر الذي في بضع سنوات استطاع أن يسيطر على ٩٠٪ من الشركات البترولية .ثم جاء دور صناعات تحويل المنتجات الزراعية ، تنقية السكر ، والتبغ الأميركية ؛ والصفائح المعدنية ، وماكينة لأجل اللحم . ونحو ١٩٠٠ وصل التركيز إلى الصناعة المعدنية : فولاذ الولايات المتحدة في ( ١٩٠١ ) ، ثم الماكينات ( الآلات ) الزراعية ، والعتاد الحديدي ، والمناجم ، والصناعة الكيميائية إلخ ، ونشأة « فولاذ الولايات المتحدة » قدمت مثالاً جيداً لميكانيكية هذه المركزات . وفي الانطلاق شركة بتسبورغ المعدنية ، شركة أندرو كارنيجي . فقد امتصت أولاً كل الشركات المنافسة في المدينة : وهذا ما يطلق عليه اسم: التركز الأفقى . ثم إن كارنيجي اشترت معمل فحم الكوك ، ومناجم الحديد ، والطريق الحديدي الذي يصل منجم فحم الكوك العظيم من كونّيلسڤيـل إلى بتسبـورغ ، وأسطـولاً على البحيرات الكبرى : وهكـذا نشأت شركـة كارنيجي للفولاذ . والآن وجد التركز الشاقولي ( الذي يجمع عدة صناعات تؤدي إلى منتوج واحد ) . وعندئذ تدخل بنك مورغان ( أحد أعظم الثروات القديمة للولايات المتحدة مع فاندربيلت ، الذي شيد أيضاً على الطرق الحديدية ) . لأنه انطلاقاً من

مستوى معين ، لا يمكن للاتحادات أي ذوبان المشاريع ببعضها دون مساعدة البنوك . فورغان ساعد على امتصاص الشركات المنافسة : شركة الفولاذ الاتحادية ، شركة الفولاذ القومية ، « شركة كولورادو للمحروقات ( الوقود ) والحديد » ... وهكذا نشأت شركة « فولاذ الولايات المتحدة » ، برأسال مليار وأربعائة مليون دولار . وبفضل أزمة ١٩٠٧ ، صلبت بشراءات جديدة سيطرتها على السوق . وفي ١٩١٤ ، أنتجت ٥٠ إلى ١٠٠٪ من فحم الكوك والصلب والفولاذ وصناعة التصفيح في كل الاتحاد . وفي نفس التاريخ سيطر مورغان ، وفرعه « البنك القومي الأول » وحليفه « بنك المدينة القومي » على ٣٤١ شركة رأسمالها أعلى من ٢٢ مليار دولار .

إن ظهور هذه الإمبراطوريات الاقتصادية القوية تسبب في رد فعل دفاعي في عدد من الأوساط الاجتاعية . فالمزارعون شكوا منذ سنوات ١٨٧٠ دكتاتورية الأسعار التي تفرضها عليهم الائتلافات ، كأن يكون القصد تعرفات الخطوط الحديدية ، أسعار الشراء للمحاصيل الزراعية أو التجهيز بعتاد الزراعة . والشكوى أيضاً كانت من واقع بعض الصحافيين ، والنقابات الأولى . ولكن الطبقات الشعبية لم تكن الوحيدة التي أحست بأنها مهددة من جبروت الأعمال الكبرى ؛ والطبقات الوسطى ، وبخاصة أعضاء المهن الفكرية والليبرالية خشيت على جاهها من التصنيف الأعلى الذي يضنه منذ الآن فصاعداً للأغنياء الجدد واقع تملك الدولارات بالملايين . وخاطر المجتمع الأميري بأن لا يكون المجتمع الذي يعطي لكل واحد حظوظاً متساوية للنجاح . وفي عالم الأعمال نفسه ، كان الصناعيون المستقلون معادين للاحتكارات ، أي هذا الوسط الذي خرج منه منذ الزارعين » . ولكن قوة الأعمال الكبرى في داخل الكونغرس منعت شكيل « أحلاف المزارعين » . ولكن قوة الأعمال الكبرى في داخل الكونغرس منعت الحركة القومية ، « الشعبية » الأميركية من الحصول على التصويت على تشريع فدرالي نافذ ضد توسع قطاع حصري في الاقتصاد : إن قانون ١٨٨٧ على التجارة الداخلية بين نافذ ضد توسع قطاع حصري في الاقتصاد : إن قانون ١٨٨٧ على التجارة الداخلية بين نافذ ضد توسع قطاع حصري في الاحتكارات لم يطبقا علياً وكانت أحكامها على الولايات ، وقانون شرمان في ١٨٩٠ في الاحتكارات لم يطبقا علياً وكانت أحكامها على

أي حال غير كافية . إلا أنه في بداية القرن العشرين ، ظهر النضال العادي ـ للاحتكار ، أكثر نفاذا بقليل ، بدافع من تيؤدور روزفلت ( قرار هيبورن العادي ـ للاحتكار ) ووودرو ولسون ( قرار كلايتون ١٩١١ ) ؛ ويحفظ منه الحل الفعلي لشركة ستاندارد أويل في ٣٣ شركة مستقلة . وهكذا شعر رئيس جمهوري ورئيس ديموقراطي بأنه يجب اتخاذ إجراءات للحد من تفاقم الفواصل في داخل المجتمع الأميري . ولكنه عشية الحرب العالمية الأولى ، وجد أن حرية عمل المصالح الكبرى لم تهدد بشكل جدي . وأدت الليبرالية لظفر الانتقاء الطبيعي .

لقد غا الإنتاج الصناعي على سلم هذه الوسائل . وانتقل بين ١٨٥٠ و ١٩٢٠ ، من الميار دولار . ومنذ ١٨٩٤ ، أمسكت الولايات المتحدة بالصف الأول بين الدول في الصناعة المعدنية . وفي ١٩١٣ ، أنتجت ٣١ مليون طون من الفولاذ ، أي ضعفي الإنتاج الألماني الذي جاء في الصف الثاني . وفي ١٩٠٠ ، كانت في رأس مجموع الإنتاج الصناعي . ولم تعد إنكلترا الدولة الفحمية الكبرى : فبإنتاج أعلى من ٥٠٠ مليون طون من الفحم الحجري ، تجاوزتها الولايات المتحدة بسعة عظية جداً . ولحد ما ، حد البيان المفصل ( الجرد ) التدريجي للثروات القومية ، وأكثر أيضاً حد الانتقال عو الغرب لمركز ثقل الاستيطان ، بسطت الصناعة قواعدها الجغرافية . إن منطقة البحيرات ، من ديترويت إلى شيكاغو و إلى دولوث ، أصبحت مركزاً ثانوياً للصناعة المعدنية ، والمنطقة الكبرى للإنشاء الميكانيكي ؛ وتبدو شيكاغو ، مركز توزيع لشبكة الخطوط الحديدية ، والرأسال الاقتصادي لكل منطقة السهول ، بأنها جادة في أن تسبق نيويورك التي لم تسبقها قطعياً إلا في سياق الأزمة الكبرى في سنوات ١٩٣٠ . ويبدو أن الجنوب يجد ثانية حظوظه في الصناعة المعدنية في جنوب الآبالاش ، وتنية صناعة المعنوب يجد ثانية حظوظه في الصناعة المعدنية في جنوب الآبالاش ، وتنية صناعة القطن واستخراج البترول .

## ٤ \_ نشوء الإمبريالية الأميركية

## النب الاقتصادي والإمبريالية:

في آخر القرن التاسع عشر ، توضح درجة التطور ، التي بلغها الاقتصاد الأميركي ، بعض النواقص في قواعده الطبيعية والقومية . وبالرغ من أن الولايات المتحدة كانت مهتة بأن تصبح معمل العالم ، وليس فقط نبراً (شونة ) له ، فلم تكن لتهتم بتصدير منتوجات مصنوعة : فالصناعة كانت تبيع بصورة أساسية في السوق الداخلي الذي تنعشه « الحدود » دوما . على أن الأكثر إكراها لها كان في ضرورة تموينها بمنتجات الزراعة المدارية ؛ وترجح من جهة أخرى أن تتم باستيراد تجهيزها ببعض المواد الأولية التي تكون الحاجة إليها عند مقتض الحال ، مغطاة بتصدير زخم لموارد ما تحت الأرض الأميركية نفسه . وفوق ذلك ، لقد ساعد النهوض الرأسالي على تراكم رأسال قومي للتنية الاقتصادية الداخلية ، ولكنه اتجه أيضاً نحو الاستثمارات الخارجية . وهكذا نشأت إمبريالية اقتصادية ومالية ربما يكن أن تكون أولاً ، سياسة مواد أولية .

في ١٨٩٧، عشية الحرب الإسبانية ـ الأميركية . لم تضع الولايات المتحدة للربح ١٩٠٠ مليون دولار خارج حدودها . وفي ١٩١٤ ، أصبحت أكثر من ثلاثة مليارات ونصف ، أي تقريباً نصف قية رؤوس الأموال الأجنبية الموضوعة للربح في الولايات المتحدة . وأراضي الانتقاء لهذه الاستثارات كانت كندا والمكسيك ، مع كل منها أكثر من ٨٠٠ مليون . وفي كندا ، كان موطئ أقدام الأميركيين في الصناعة الاستخراجية ، وصناعة الورق ، والخشب ؛ وفي المكسيك في الاستخراج وإذابة الفلذات المعدنية ، وفي الصناعة البترولية . وجاء الرأسال الأميركي ينافس الرأسال البريطاني في أمريكا اللاتينية ، التي جعل الأوربيون منها مزرعة كبرى ، ومنجاً جسياً خصصاً لتموينهم . إن كوبا ، وبورتوريكو وسان ـ دومينغ أصبحت المجهز بسكر القصب للبلد المجاور الكبير ؛ ونشأت شركة الفاكهة المتحدة في ١٨٩٩ من ذوبان شركتين للموز وغطت

بحصر حقيقي كوبا ، وجمايكا ، وسان ـ دومينغ ، وكوستا ـ ريكا وحتى كولومبيا ؛ وخارج أمريكا الوسطى كانت الشيلي ، الغنية بالنحاس ، هدف استثمارات وجيهة . وباقي الاستثمارات الأميركية كان مهملاً : لاشيء في إفريقية ، ولا شيء في أوربة ، وفي آسيا كانت قروضاً للحكومة اليابانية .

## أشكال السياسة الإمبريالية:

إن الأهمية الجديدة للمصالح الأميركية خارج الولايات المتحدة أعطت محتوى إيجابياً للمذاهب والنزعات الإمبريالية التي كانت ، منذ زمن طويل في هذا البلد ، وتضع قضية تنيير في وسائل عمل السياسة الخارجية للاتحاد .

لقد كانت الإمبريالية الأميركية في نشأتها في « مذهب مونرو » : وهو تصريح المدرة ، وبه أعلم هذا الرئيس للولايات المتحدة عن عزم بلده على معارضة كل سيطرة أوربية على القارة الأمريكية ، وهذا التصريح يعني في الأعماق بأن الولايات المتحدة تشعر تماماً بتقدمها السياسي والاقتصادي ، وترى أن تحتفظ لنفسها ولزمن طويل بحق أن تفرض على الدول الفتية اللاتينية ـ الأميركية غوذجالعلاقات أكثر تطابقاً مع مصالحها . ولقد رأينا فيا سبق في سنوات ١٨٤٠ مذهب « النصيب الأوفى » والخلاف مع المكسيك عطفا السياسة الأميركية إلى جانب التوسعية الأكثر فظاظة . ومن ثم بريطانيا العظمى ، السيدة الفعلية للسوق الأميركي ، كانت قد نجحت في حصار هذا التوسع في أميركا الوسطى ؛ والمصاعب الداخلية للولايات المتحدة كانت قد اضطرتها أن تبقى حتى ١٨٦٥ بصفة مشاهد عاجز عن تدخل الجنود الفرنسية في المكسيك .

ولكن في السنوات ١٨٨٠ ما أن تغلبت على محك « التعمير » وفي عز مرحلة التوسع الاقتصادي ، إلا ووجد أن كثيراً من الأوساط الأميركية ، جامعيين ، رجال سياسيين ، ومن بعد رجال أعمال ـ قد نجت بصعوبة من إغراء مزدوج :

الأول: يذكر ببريطانيا ـ العظمى الليبرالية في النصف الأول من القرن التاسع عشر: وهو أن بريطانيا شعب متكبر بنجاحه وهذا النجاح أغى فيه الاعتقاد بالتفوق . وقدرت الولايات المتحدة بأنها فهمت ، أفضل من الشعوب الأخرى ، أسس التقدم الإنساني ، ولذا فإن الأمريكان يعتقدون بأنهم مكلفون بأن يفيدوا بذلك المناطق المتخلفة .

والثاني: هو صفة مميزة لكل بلد يشعر بقوته المادية ، وبالتالي يرغب باستغلالها ، أو الحصول منها على التكريس على صعيد القوة السياسية : وانه لإغراء يعززه المناخ العالمي للمنافسات القومية والاستعارية ، ونضالات الوجاهة لسني يعززه المناخ العالمي للمنافسات القومية والاستعارية ، ونضالات الوجاهة لسني المتحدة التي طرحت قبل قرن الرعوية الاستعارية لا يمكن أن تفرضها على الآخرين . إلا أن الكنائس ترى في الإمبريالية عنصراً ملائاً لتوسعها الروحاني ، وأوساط الأعمال تراها ضرورية للدفاع عن مصالحها ، وحركة الأفكار يمكن أن تفسرها في عمل سياسي . وفي بضع سنوات ، حول ١٨٩٠ ، حقق كثير من الكتب نجاحاً عظياً : مثل كتاب الأميرال الفرد .ت . ماهان ، آمر المدرسة الحربية البحرية في نيوبور ، فهو يرى كتاب الأميرال الفرد .ت . ماهان ، آمر المدرسة الحربية البحرية في نيوبور ، فهو يرى جامعة ، فيسك وبرجس ، اللذين ينعوان إلى إذاعة ونشر التجارة والمفاهيم الليبرالية والديوقراطية المتعارف عليها في الولايات المتحدة . وفي نفس السنة أطلق أمين سر الدولة بلين سياسة الجامعة الأميركية ، والرئيس في المستقبل تيؤدور روزفلت ، الذي جسد الإمبريالية السياسية .

#### سياسة القواعد البحرية:

في ١٨٨٧ أقام الأميركيون قاعدتهم البحرية الأولى في الحيط الهادئ في جزر هاواي (بيرل هاربر الواقعة قليلاً في غرب هونولولو ) ؛ وفي ١٨٩٨ ضموا الأرخبيل ، بفضل

فساد النظام السياسي الحلي وضغط زراع قصب السكر . وفي ١٨٩٢ ، تقاسموا مع ألمانيا ، أرخبيل الساموا . وفي ١٨٩٨ أيضاً ساعدت الحرب مع إسبانيا على كسب جزر الفيليبين وجزيرة غوام . وهكذا وجد أن طرق التجارة الأميركية محمية مع أوستراليا وبخاصة الشرق الأقصى ؛ وفي ١٩٠٠ ، شاركت الولايات المتحدة بقسط نشيط في قع ثورة البوكسر دفاعاً عن مبدأ المنافسة الحرة التجارية الدولية في الصين (سياسة الباب المفتوح) وهذه الأخيرة امتصت في ذلك الحين ٢٠٪ من كامل صادرات الولايات المتحدة .

وفي بحر الآنتيل، تتعلق السياسة الأميركية في الواقع بنفس الأهداف التي في الحيط الهادئ، لأن القصد تغطية اقتراب قناة مستقبلية بين الحيطات. ولهذا ، يجب أولاً حذف المصالح الأوربية في هذه المنطقة : في ١٨٩٥ ضغط الرئيس الديوقراطي كليفلانيد على بريطانيا - العظمى لفرض تحكيه - على رميزي - في الخيلاف الإنكليزي - الفينيزويلي في موضوع الحدود الغويانية ؛ وفي ١٨٩٨ ، وجد الأميركيون حجة للتدخل في جزيرة كوبا الثائرة - ولم تكن هذه أول مرة - ضد السيطرة الإسبانية ، أقل بكثير لدع حركة استقلال منها لتثبيت وجود مصالح اقتصادية وستراتيجية للاتحاد في هذه النقطة . وأصبحت كوبا دولة مستقلة نظرياً ، ولكنها في الواقع مرتبطة بشكل وثيق بالولايات المتحدة : وقد احتفظت هذه الدولة فيها بقاعدة بحرية وهي قاعدة غوانتانامو ، وباستطاعتها أن ترسل إليها جنوداً لتأمين النظام الداخلي أو الدفاع القومي ، وكان من المتوقع أن استقلال الجزيرة لا يمكن أن ينقل على وجه الاحتال إلا لصالح الولايات المتحدة ، وبالمقابل ضمت بورتو ريكو ، كالفيليبين وغوام ، ووضعت تحت الإدارة الأميركية .

وأفادت الولايات المتحدة في آن واحد من الصعوبات الاستعارية التي تواجهها بريطانيا ـ العظمى في إفريقية الجنوبية ، وفاوضت بمعاهدة هاي باونسفوت ( ١٩٠١ ) التي ألغت معاهدة كلايتون ـ بولور ، وتعترف للولايات المتحدة بالحق في

أن تنشئ وحدها القناة والحفاظ عليها عسكرياً . وفي ١٩٠٢ ، عدلت الولايات المتحدة عن بنائها على أرض نيكاراغوا ، كا تسمح لها معاهدة موقعة مع هذه الدولة في ١٨٤٩ ، واختارت رسمًا عبر برزخ باناما ، الذي كان أرضاً كولومبية ، حيث فتحت فيها من قبل شركة أميركية خطأ حديدياً في ١٨٥٥ ، وحيث وجد فرديناند دو لسبس ضحية نقص رؤوس الأموال ، وعدم كفاية العتاد والبيئة الطبيعية ، وكان أول من حاول بحق ( ١٨٨٨ - ١٨٨٨ ) تأسيس الطريق المائي . والمعاهدة ، التي تم التفاوض بها مع كولومبيا ، والتي كانت تنازلت بموجبها للولايات المتحدة عن شريط أرضى ، طرحت ولم يقبل بها برلمان بوغوتها ( ١٩٠٣ ) ، وقد استخدم الرئيس الجمهوري تيؤدور روزفلت ، معاوناً سابقاً لفرديناند دولسبس ، واسمه بونوقاريللا ، للقيام بثورة في منطقة البرزخ التي أبدت نوايا الانفصال ؛ والدولة الجديدة البانامية التي نشأت تحت حماية الأسطول الأميركي امتثلت مباشرة لإرادة وإشنطون. وحفرت القناة انطلاقاً من ١٩٠٦ وفتحت للمواصلات في ١٥ آب ١٩١٤ : والمسافة نيويورك \_ سان فرانسيسكو ، بطول ١٣٠٠٠ ميل بطريق مضيق ماجللان ، سقطت إلى ٤٠٠٠ ، أي اقتصاد المسافة بـ ٦٠٪ والمسافة نيويورك ـ هونغ كونغ انتقلت من ١٦٠٠٠ إلى ١١٠٠٠ ميل ( ٣٠٪ على الأقل). وإذا وضعت القناة تحت التصرف الحر لجميع البلاد، فعلى الأقل وضعت تحت السيطرة الخاصة بالولايات المتحدة التي بسطت ضانها العسكري لجمهورية باناما . ومنذ ١٩٠٣ برهن روزفلت عن إرادته المطلقة بإبعاد الأوربيين عن جوار القناة بإرسال الأسطول لحماية السواحل الفينيز ويلية ضد تهديد إنزال الألمان الذين تصوروا استعمال القوة لتدخل من جديد في اعتاداتهم لدى حكومة كاراكاس. وفي ١٩١٧ أيضاً ، سيتم الأميركيون نظامهم الدفاعي بشرائهم من الدانيارك ، الجزر العدراء ، الأولى من قوس جزر الأنتيل الصغرى ، في شرق يورتو ريكو .

## الجامعة الأميركية:

لقد جاء النشاط السياسي في الإعمار البحري ، انطلاقاً من ١٨٩٠ يؤكد ويثبت هذه الإرادة الأميركية في الإسهام بسيادة البحار . وعلى القارة ، كان رجال السياسة في الولايات المتحدة يفكرون بأن على بلدهم ، بفضل تفوقه الواقعي ، أن ينظم الدول اللاتينية ـ الأميركية في حلف تجاري وسياسي . وفي ١٨٨٩ ـ ١٨٩٠ دعا أمين سر الدولة بلين إلى وإشنطون أول مؤتمر أميركي جامع لدول أمريكا . وكان البرنامج واسعاً : إنشاء اتحاد جركي ونقدي ؛ تحسين المواصلات الحديدية والبحرية ؛ التحكيم في كل الخلافات التي يكن أن تقوم بين الأمم الأميركية . ولكن الجامعة الأميركية اصطدمت بالحال بعداء الأوساط الفكرية ، في دول أمريكا \_ الجنوبية ، التي انتقدت نزعات الهيئة عند الولايات المتحدة ومن ثم فظاظة سياستها ؛ واصطدمت أيضاً بلامبالاة المصالح الاقتصادية : لأن الروابط التجارية والمالية كانت صلبة ومتينة جداً مع أوربة .

وإذا لم تستطع الولايات المتحدة تأسيس الجامعة الأميركية بناء على رضى وقبول مشترك ، فقد جعلت منها عندئذ سياسة قوة وحيدة الجانب . وقد عرف تيؤدور روزفلت روحها عندما صرح أمام مجلس الشيوخ ، في ٦ كانون الأول ١٩٠٤ ، بأن الحفاظ على النظام وسلطة الشرطة الدولية يجب أن تمارسها الولايات المتحدة في كل مكان يمكن أن تكون مصالحها مهددة فيها . وهذا هو أصل السياسة المساة «سياسة العصا الغليظة » . وقد جربتها كوبا خلال أكثر من عشرة أعوام من الاحتلال العسكري الأميركي . ولكن أيضاً المكسيك : في دور الفوض الذي أعقب دكتاتورية بورفيريو دياز (١٩٦٧ - ١٩١١) ، تدخلت الولايات المتحدة لتشجع الأحزاب والرجال الذين وعدوها بتنازلات اقتصادية جديدة ؛ وفي نيسان ١٩١٤ تم إنزال أميركي في فيراكروز وقلب حكومة هويرتا المشبوهة بتشجيع المصالح البترولية البريطانية ؛ وخلفه كارانزا كان ، منذ شهر أيلول ، في نزاع مع الحرب الأهلية ، بواقع ثورة الجنرال يانشو ڤيللا ، الذي يأخذ عليه مجاملته المصالح الأميركية . ولما كانت الاستغلالات يانشو ڤيللا ، الذي يأخذ عليه مجاملته المصالح الأميركية . ولما كانت الاستغلالات

المنجمية والبترولية قد شلت بسبب الاضطرابات ، فإن الولايات المتحدة انتهت إلى أن تدخلت من جديد في ١٩١٦ بواسطة جيش حملة مؤلف من ١٥٠٠٠ رجل . وعبثاً خلال ما يقارب عاماً حاولت هذه الجنود أن تأسر قيللا الذي أصبح مع زاباتا بطل القومية الشعبية التي تمزج كره اليانكي ( سكان الولايات المتحدة الأنغلو ـ ساكسون ) وتطلعات الفلاحين الهنود إلى إصلاح زراعي . وفي السوقت نفسه ، خضعت الجمهوريات الدومينيكية ، والهايتية ونيكاراغوا إلى نوع من حماية . وفي الحقيقة ، إن الحرب العالمية كانت في عزها ، وأن الدفاع عن المصالح الستراتيجية غطى في الوقت المناسب العمليات التي كانت ، في الظاهر ، في تناقض تام مع المثل الأعلى الأخلاقي الذي حاول الرئيس الديوقراطي ويلسون ، منذ ١٩١٣ ، أن يضعه من جديد على قاعدة السياسة الأميركية .

وفي ١٩١٤ ، لم يتحقق أيضاً التجانس القومي للولايات المتحدة . لأن سلبية الشمال ولامبالاة السلطة الاتحادية تركتا قضية جديدة سوداء تنمو ، ولكنها ليست قضية الرق ، وإنما قضية الفصل العنصري الذي أرادته التشريعات الخاصة لدول الجنوب . إن الاختلاط العرقي غير الكامل جداً والتفاوت في التصنيع غذى من منطقة لأخرى ، ومن حي لحي ، في المدن الكبرى ـ الفروق الاقتصادية العميقة والذهنيات المتشاحنة . وهذه ولا شك وقائع ثانوية بالنسبة إلى تجديد عظيم : وهو أن الولايات المتحدة كانت منذ الآن فصاعداً أهلاً ، وإن لم تكن مقررة تماماً ، لأن تلعب دوراً عالماً ، وأن تثير انقلاباً في تصنيف الأمم الموجهة .

# ه ـ بين ريوغرانده وأرض النار: أمريكا الجنوبية فقيرة ومقهورة

في بداية القرن العشرين ، لوحظ أن اضطرابات المكسيك قد كشفت عن نشأة معارضة بين الوجدان القومي في أحد بلاد أمريكا اللاتينية الكبرى ، وأشكال سيطرة

غير مباشرة مميزة لإمبريالية « يانكية » فتية . وبين الولايات المتحدة ودول أمريكا الوسطى والجنوبية ، تنو علاقة من نموذج استعباري ، وإن كانت حروبها الاستقلالية ضد إنكلترا وإسبانيا قد توالت مسافتها على مدى أربعين عاماً على الأقل . وفي سياق القرن التاسع عشر ، جاءت في الواقع الولايات المتحدة ووضعت نفسها على رأس فريق البلاد المصنعة من نموذج أوربي غربي ، بينما بلاد أمريكا اللاتينية ذهبت لتلحق فئة البلاد الحديثة المساة النامية ، على نقيض السابقة . وهذا الاختلاف في التطورات ، فيا وراء المرحلة المشتركة الأولية ـ مرحلة التحرير من وصاية المدن الوطن الأم القديمة يوضح بحق أنه طباق عميق للظروف الجغرافية والاستيطان بين أمريكا المعتدلة وأمريكا الملونين والخلاسيين . ولكنه يتضح مباشرة بالظروف غير الملائمة التي تم فيها الوصول إلى الاستقلال الذي كان فرصة لتقوية ، لا لتصفية ، البني الاقتصادية والاجتاعية الموروثة من العهد الاستعاري ـ المسؤولة في الحقيقة عن ركود بلاد أمريكا اللاتينية وانتقالها في الواقع ، من شكل تبعية المسؤولة في الحقيقة عن ركود بلاد أمريكا اللاتينية وانتقالها في الواقع ، من شكل تبعية الى آخر ، لم يحررها منها « القرن العشرون الثاني » دوماً .

## أمريكا الهسبانية - البرتغالية في زمن الكسندر همبولدت :

إن مستعمرات أمريكا الوسطى والجنوبية عشية الاستقلال معروفة لدينا بشكل عجيب بفضل الوصف العظيم الذي تركه لنا أكبر عالم في أوربة سنوات ١٨٠٠ ، وهو الكسندر همبولدت . وفي الواقع ، نحو الأراضي الاستوائية لأمريكا ونحو شواطئ الحيط الهادئ ، انصرف حب الاطلاع لفكر جشع لتنظيم المكتسبات بمعرفة أنسيكلوبيدية في تركيب عقلاني مؤسس على الإيمان بوحدة العالم ـ لفكر يبدو أنه جمع صفات أديب إنساني في القرن السادس عشر طموح إلى تعلم كل شيء ، ولفيلسوف في القرن الثامن عشر عنده حدس بنظام معقد للطبيعة ، وعالم في القرن التاسع عشر مأخوذ بالملاحظات الصحيحة . ونحن مدينون إلى همبولدت وإلى رحلاته الثلاث في ١٧٩٩ ـ بالملاحظات الصحيحة . وخن مدينون إلى همبولدت وإلى رحلاته الثلاث في ١٧٩٩ ـ عاداً لأنها تقدمت في معرفة منطقة الأورينوك ـ والأمازون والآند ، وجمعت عتاداً

واسعاً من الملاحظات العلمية في كل الأصعدة ، ولكن أيضاً وضعت بياناً عن موارد المستعمرات الإسبانية ثلاثون كتاباً تشهد على ذلك نشرت في باريس انطلاقاً من ١٨٠٧ .

## كيف نفسر انفصال المستعمرات الإسبانية البرتغالية :

إن العصر الجيد لتحضير الاستقلال ونجاحه كان ، من جهة أخرى ، موضوع أعمال لاحصر لها في البلاد المدينة له بوجودها القومي . وإن أصول ومعنى حركات الاستقلال تظل مع ذلك موضوعات جدلية . ولم يمض زمن طويل على مؤرخ فرنسي وهو پيير شونو ، الذي حاول أن يجدد تفسيراً لها . والانتباه بانصرافه بصورة أساسية إلى تحليل علاقة القوى الديوغرافية ( السكانية ) والاجتاعية وبالإصرار على الصفة العرضية لتطور العلاقات بين الأوطان الأم والمستعمرات ، أدى في حروب ١٨٠٦ \_ ١٨٢٥ إلى إظهار المنازعات المدنية أيضاً أكثر من الثورات القومية .

إن أفضل مفتاح للحالة هو الدور الموجه الذي تريد أن تأخذه على عاتقها بشكل تام جماعة الكريولوس، أي جماعة المهاجرين الإسبان الذين ضربوا جذورهم في مستعمرات أمريكا. والنتائج المختلطة من الهجرة للإقامة والنمو الطبيعي وتراجع السكان الهنود حملت المولودين في المستعمرات (الكريول) من أقبل من ١٪ من كامل السكان، في آخر القرن السادس عشر إلى تقريباً ٢٠٪ أي أكثر من ثلاثة ملايين نسمة وهؤلاء المولودون في المستعمرات يؤلفون أرستقراطية واقعية ، أرستقراطية الجلد الأبيض الواضح والدم الإسباني النقي أو الذي اختلط بصورة ضعيفة . ولكن يضون عناصر متنوعة للغاية : منحدرين من المستعمرين . وأصحاب أملاك أثرياء ، أو ملاك أراضي منجمية كبرى وزراعية ورعوية ، وصغار اللاكين ، وصغار التجار ، وتجار الموانئ المنقحة على التجارة الأطلسية ... وبخاصة في السهوب وسلاسل الجبال في الوسط والشمال ، يحافظ على مجتم أميري مماثل لمجتم أوربة في العصر الوسيط . وقد

وصف فرانسوا شوقاليه حياة هؤلاء الملاك الكبار الذي يقسبون السنة بين الإقامة في الريف على أملاكهم والمدينة ، متنقلين مع جهاز عسكري كامل من المستعمرين مستعدين دوماً لامتطاء صهوة الحصان ، مسلحين ، يلبسون بزة الضابط الإسباني ، وعارسون على أرضهم (أملاكهم) حق العدالة ووظيفة حماية كأنهم إقطاعيون حقيقيون . وحتى إذا كان المقصود هنا حالة قصوى يمدها عدم الأمن على الحياة في وسط هنوء شيشهيك وأباش ظلوا رحّلاً ، فإن ما يبقى حقيقياً على الأقل ، هو أن جميع المولودين في المستعمرات ، باستثناء أقلية ضيقة مستنيرة ، يتسكون قبل كل شيء بالحفاظ على موقعهم ، موقع التفوق الاجتاعي ، وكذلك حرياتهم المحلية ، التي كان تعلق إسباني أمريكا حيالها يبلغ أحياناً شدة من نوع الوطنية الأميركية .

على أن المولودين في المستعمرات كانوا يشعرون في هذه النقاط ، بأنهم مهددون على جبهتين : أولا ، باعتبارهم أقلية ، ولذلك كانوا يغتاظون من منافسة أقلية بيضاء أخرى ، أكثر ضيقاً إلى ما لا نهاية ، وهي منافسة إسباني إسبانيا « المنتين إلى شبه الجزيرة الإسبانية » وخطأهم الأول في أعين المولودين في المستعمرات كان ولا شك حتى ولو كان هذا الادعاء لا يعبر عنه علناً - بأن جلدهم دون منازع أكثر بياضاً ، وذلك لأن الآتين ما كان بإمكانهم بحسب التعريف أن يكونوا بمن يشك بهم بأي خلاسية ؛ وهكذا فإن وجود هؤلاء الأناس بدم أنقى أدخل تنافساً بين الجاعتين المسيطرتين في قمة الهرم الاجتاعي . ومن جهة أخرى ، كان التوتر بين المولودين في المستعمرات وأبناء شبه الجزيرة الإسبانية يتفاق منذ ١٧٧٠ تقريباً ، بدافع أن الهجرة الثامن عشر ، وكانت تعطي للمستعمرين المستقرين قدياً انطباعاً لنوع من غزو لا سيا وإن هذه الهجرة كانت بخاصة تأتي منذ الآن فصاعداً من أقاليم شمال إسبانيا ، وتنضاف وإن هذه المجرة كانت بخاصة تأتي منذ الآن فصاعداً من أقاليم شمال إسبانيا ، وتنضاف ولتعطي من جديد لما وراء الأطلسي حياة للمشاحنات الكلاسيكية ( الاتباعية )

الإقلمية في الوطن الأم ( المتروبول ) وأخيراً ، إن العلاقات بين الأقليتين البيضاوين تهدمت لأن الأكثر أهمية منها يكن أن يكون انطباعها الانتقال تحت سلطة الأقل عدداً بشكل واقعى وفعلى ظل حتى ذلك الحين مجهولاً . وفي الحقيقة كان من التقليد الجاري أن أبناء شبه الجزيرة الإسبانية شغلوا صفوف الإدارة والإكليروس ، بينا المولودون في المستعمرات كانوا يسكون بالأرض ونشاطات الإنتاج ؛ وهذا التوزيع في الأعمال الاجتاعية كان في القسم الأكبر من نتيجة المستوى الثقافي الضعيف لإسبان أمريكا . ولكن في آخر القرن الثامن عشر ، أصبح سَوْق موظفى الإدارة أكثر فأكثر من شبه الجزيرة بشكل دقيق وبخاصة أن أعضاءها يظهرون بأنهم يحتكرون سلطة جديدة تماماً لأنهم أصبحوا في هذا التاريخ أدوات سياسية إسبانية ذات رد فعل إمبريالي . وإسبانيا شارل الثالث ، كانت دولة في طريق التحديث ، وقد أدخلت في مستعمراتها ، التي ظلت حتى ذلك الحين تدار بشكل بعيد جداً ، النظام الفرنسي للنظار : في كوبا في ١٧٦٥ ، وفي فينيزو يبلا وبيرو في ١٧٧٧ ، في الفيليبين في ١٧٨٤ ، في شيلي وإسبانيا -الجديدة في ١٧٨٦ ، في ١٧٨٩ في نيابة ـ الملكية التي أنشئت من جديد من لابلاتا . والوزراء البوربونيون ، الواعون للاستياء الذي أثارته هذه الإجراءات ، تصوروا أن يعدلوا مفعولها بتبنى بنية كونف درالية للإمبراطورية التي ستتقبل ممالك أميركية -مستقلة ذاتياً تحت حكم أمراء الدم ؛ ولكن لا خطة آراندا ( ١٧٨٣ ) ولا خطة غودوى ( ١٨٠٤ ) لقبتا تنفيذاً . وهكذا بدت النقساط الحقيقية للاحتكاك بين إسبانيا ومستعمراتها . ويبدوأن العوامل الأخرى لتشكيل انفصالية هيسبانو - أميركية ، المذكورة بشكل كلاسيكي أكثر ، قد لعبت بالأحرى بشكل أقل . وفي الحقيقة ، كانت توجد مسألة الحصر الاقتصادي الإسباني ، التي منع تطورها الحديث من أن تكون مغ ذلك حادة ، وبالتدريج ، من ١٧٦٥ إلى ١٧٧٨ وإلى ١٧٨٩ ، فتحت عدة إجراءات ليبرالية للتجارة الإيبرية \_ الأميركية موانئ عديدة استعارية وموانئ تابعة للوطن الأم ، وللإنهاء ، حذفت الشركات ذات الحصر ، وزوال التعاقد مع شركة إشبيليه في ١٧٩٠ ،

هو في هذا الاعتبار رمزي لآخر عصر . وفي الموانئ الأميركية ، تبعه دور فائق للغاية في الإزدهار ( يبرهن عليه غو قية الصادرات ) ، وبصورة أساسية لصالح طبقة جديدة من التجار المولودين في المستعمرات ، وكانوا رأسماليين وأكثر جرأة من بيوتات زمن الحصر القديمة . ولكن من الصحيح أن نقول إن المكسيك ، حيث مرّ إنتاج الفضة بمرحلة لامعة جداً ، وبعد جزر إنتاج ذهب البرازيل ، كان يغطى من جديد الأساسي من الحاجات العالمية إلى معادن العملة ( النقد ) ؛ وفينيزويلا ، البلد الغني عزارع الكاكاو ، والتبغ ، والقطن ، والنيلة ( النيلج ) كانتما آخر المستعمرات للإفادة من الانفتاح ، لأن الحكومة تسكت طويلاً بالإشراف عن قرب على تصدير الحاجات المفيدة جداً لمالياتها . وأكثر من ذلك بقيت مسألة لم تحل ، حق غير مكتسب : وهو حق العلاقات التجارية المباشرة بين المستعمرات والدول الأجنبية والتي أصرت إسبانيا على رفضها . وهكذا فإن عاطفة استغلال اقتصادي ، شديدة بهذا القدر بقصد العيش ، يمكن أن تأتي وتنضم إلى عاطفة الاضطهاد السياسي الذي أتت آليتاته الجديدة لتحدث الاضطراب في العادات القديمة التي تعود إلى قرون خلت وتزع إلغاء الحايات الطبيعية لبنية جغرافية معادية للتركز . فإلى أي حد كانت هذه الميول إلى الانفصال تغذي بمؤثرات عقائدية أو أمثلة سياسية خارجية ؟ لقد حصل تجديد محدود في تعليم الجامعات والكليات ، وتعدد المطابع في آخر القرن الثامن عشر والجميات الأدبية والعلمية والاقتصادية التي تذكر حقاً بحركة مشابهة لحركة التنوير الإسبانية . ولكن مع انسحاب ( فارق ) زمني ، وقوة في النشر أضعف أيضاً مما في إسبانيا ؛ والحالات الفردية مثل حالة ميراندا وبوليقار يجب ألا توم على ضيق زبائن ـ مولودين في المستعمرات ومدنيين ـ العقلانية الفلسفية . أما الثورتان الأميركية والفرنسية ، فإن أمريكا اللاتينية المشربة بتقاليد كاثوليكية لم يكن لها أبداً إلا قليل من الاتصالات والقربي مع الأولى وقليل من التعاطف حيال الثانية .

وعلى كل حال ، إن مخاوف المجتمع المولود قديماً في المستعمرات لا يمكن أن تظل

وحيدة المعنى الذي لا يتغير . أما المجتمع المسيطر من غرس أوربي ، فكان يخشى كثيراً من قاعدة الهرم الاجتاعي العظية التي كان يريد السيطرة عليها إلى الأبد. وهنود المستعمرات الإسبانية قد أهلكتهم الحرب والمرض ، وعمل المناجم في القرن السادس عشر والسابع عشر. وفي القرن الثامن عشر لم يدع صعودهم الديموغرافي مجالاً لشك. فقد جرى حسب وتيرة أدنى من وتيرة غو المستعمرة الأوربية ، وهذا صحيح ، لأن الولادة المندية كبحت بطول إرضاع الأم في مجمعات لا تعرف التربية ، أو لا تفيد إلا بصورة غير مباشرة من التربية التي أدخلها الإسبان ، ولكن الوفاة قلت : نتيجة الاعتياد على البذور التي أدخلها الأوربيون ، ولكن أيضاً إلى نشر وسائلهم العلاجية . وكان الهنود بضعة ثمانية ملايين ، منها أربعة في المكسيك وحدها . وفي القرن الشامن عشر تتابع تدمير النظام الاقتصادي والاجتاعي لأمريكا قبل ـ كولومب . وبالرغم من منع الملكية الإسبانية ، فإن الملكية الكبرى للمولودين في المستعمرات قديماً تابعت تجاوزها على اللكية الجماعية لأراض الجمعات الهندية ، وظلت تستعبد عمل الهنود . وأحياناً ، حصل أصحاب الحجوز منهم على تشريع بدفع نسبة إلى التاج ؛ ولكن أحياناً أيضاً نجح الهنود بإيجاد حماية في أحكام مجلس الهنود الذي يدافع عن مصالح الدولة بفرض احترام تشريع الوصاية على الملكية وعمل السكان الأصليين . وعلى الصعيد الأكبر كانت ممارسة السيد الأبيض للسلطات الإدارية ، والقضائية . والعسكرية إلخ ، تؤكد الطابع الإقطاعي للعلاقات البشرية التي توطدت فيها ، ومع ذلك فإن عوداً هجومياً للجتمات أو الوحدات الزراعية المنهوبة كان ممكناً دوماً ؛ والهندي الذي جرد من كل شيء يشعر بأنه إنسان مشوه وذليل ، ولا شيء له أهمية عنده إلا الأرض وأحياناً يبحث عما يعوضها . ووجهة نظر الضحايا كانت مع ذلك مـدعومـة في آخر القرن الثـامن عشر ببعض ميول انتقادية من الهاسيندا: أي الأساقفة ، والرهبان ، والنظار ، ونواب الملوك ، دون الجرأة في الحقيقة على وضع قضية الإصلاح الزراعي ، الذين يدلون على ضرورة تنمية الاستعمار الزراعي الصغير، وإنشاء كنائس وقرى خارج الملكيات الكبرى

- باسم التقدم الاقتصادي والاجتاعي ، والنضال ضد حياة البداوة والترحل وعدم الأمن . وفي بيرو ، دلت الثورة الحديثة الهندية التي قام بها توباك آمارو ، على وجود مخاطرة ثورية . ومن عدم الأمن الذي شعر به نشأ عند المولودين في المستعمرات قديماً عمل منعكس موال ، ودون شك قوي بالإجمال كالميل إلى الإنفصال : لأن مساعدة الجنود الإسبان كانت لا غنى عنها للحفاظ على سيطرتهم . إلا أنه على الأقل يشاهد وجود ما كان يدعوه بيير شونو « الحور الموالي » لأمريكا الأندية ، أمريكا المضاب العليا حيث كان البيض فيها أقليات بخاصة : بيرو ( أقل من ١٥ ٪ ) المكسيك ( تقريباً كن البيض أقوى ( ٤٠ ٪ أو الكثيري أكثر ) أكثر انفتاحاً للأفكار الجديدة ، انطلاقاً من الناقدين والمعاكسين والكثيري اللوم .

#### الاستقلال: طوارئه وانعكاسات اتجاهه:

إن مجموع هذه القضايا لم يعرف ولا شك إلا نضجاً بطيئاً ، وإن أزمة ربحا لا تخرج منه إلا في الآجل في القرن التاسع عشر . لو لم تتح حروب الثورة والإمبراطورية فرصة أقرب . فقد خرجت من السلام والتحالف مع فرنسا ( ١٧٩٥ ـ ١٧٩٦ ) سلسلة خسائر استعارية ( القسم الشرقي من سان ـ دومينغ ، ترينيداد ، لويزبانا ) ، وقطع العلاقات المنتظمة بواقع الخضوع إلى الحصار القاري وإلى الهجومات في البحر من جانب الإنكليز ، وأخيراً الخسائر التي تسببت إلى الأسطول الذي أعاد بناءه شارل الثالث ، أثناء « موقعة الرأس الأغر » . وانطلاقاً من ١٧٩٧ ، سمحت طوعاً أو كرهاً لمستعمراتها ، لتجنب عنها الدمار ، بالتجارة مع الأجنبي بواسطة البلاد الحايدة ، وهكذا تم السير نحو قطع التبعية مع الوطن الأم ، وهو قطع سيكون من المستحيل الرجوع إليه .

وبالمقابل ، إن الصعوبات الفظيعة لإسبانيا والبرتغال في السنوات ( ١٨٠٧ ـ ١٨٠٧ ) لم تؤد إلى قطع الروابط السياسية ، بالرغم من الاضطرابات العديدة . ولنرعلي

حالة البرازيل التي أصبحت ملجاً أسرة البراغانس، وحيث وجدت المصالح الحلية ما يرضيها في الانفتاح إلى التجارة الخارجية ، أي الإنكليزية بصورة أساسية ، في ١٨٠٨ ـ ١٨١٠ . ومنذ ١٨٠٦ ، ردت فينزو يلا هجوماً مفاجئاً وجريئاً قام بـ ميرانـ دا المـاجور من إنكلترا ، كا هزمت لا يلاتا كذلك التدخيل المباشر للأسطول البريطاني . وفي ١٨٠٨ ، تسبب انهيار سلالة آل بوربون أمام التدخل الفرنسي في إسبانيا ، في رد فعل موال ؛ وجوزيف بونابرت لم يعترف به ، كا أثارت الثورة القومية في شبه الجزيرة ، حماسة الرأى الاستعاري . وبالتالي ، بعث نابوليون رسله : من حاولوا أولاً الحصول على الانضام إلى جوزيف ، استقبلوا بشكل سيء ، ومن ثم ، بالنظر لعدم إمكان فرنسا أن تأخذ على عاتقها السيطرة الفعلية على أمريكا الإسبانية ، وجد أن من بشروا بالعصيان ضد خونته مقاومة إشبيلية ، قد لاقوا صدى أكثر ومع ذلك فإن الحالة كانت تحتمل مع ذلك الكثير من الغموض . وذلك لأنه يرجع إلى التاج وحده ، إلى شخص فرديناند السابع وحده الأسير الذي يتعلق به وفاء المستعمرات ؛ وبالنسبة للباقي ، فيا كانت تريد الاعتراف بسلطة الحكومات الوكيلة الوفتية لإسبانيا . والسلطات الحلية ، في أمريكا ، أرادت أن تحكم بنفسها بانتظار الرجعية ، وتحذر من إشبيلية ومن قادس اللتين ظلتا إمبرياليتين بالرغ من التنازلات التي عملت ( مساواة الوصول إلى الوظائف العامة للإسبان وللمولودين في المستعمرات ، والمتيل الأميركي في الكورتيزات ) . وقادس مقر الحكومة الإسبانية ألم تكن رمزياً وواقعياً ، مدينة أصحاب السفن المهتين بابقاء روابط تبعية تجارية ؟ وأخيراً ، بعد ١٨٠٩ ، بدت إسبانيا غير قادرة على مقاومة الضغط العسكري الفرنسي . وبينا تنفتح الموانئ للسفن الإنكليزية والأميركية ، أصبح الإغراء عظياً في إعلان الاستقلال . وهذا الذي وقع في بوينوس آيرس في ٢٥ أيار ، ١٨١٠ : أن لابلاتا لن تدخل أبداً تحت سلطة مدريد ، وأسهمت بشكل حاسم ، بعد قليل ، في تحرير المستعمرات الأخرى . وتبعت كاراكاس الحركة ، في ٥ تموز ١٨١١ ، ولكن الجمهوريتين المتعاقبتين ، جمهورية ميراندا وجمهورية بوليڤار ، لم تقاوما هجوم

الموالين المعاكس: الإكليروس، وبخاصة كبار الملاك في السهول العالية في الداخل، الدين نجعوا في جر جيش من الخلاسيين والهنود، ضد الإرستقراطية والبورجوازية الحرة ( الليبرالية ) في الموانئ والمناطق الساحلية، وأخيراً، بدت الأمور بشكل مغاير في المكسيك. وهنا، خلال مرتين، في ١٨٠٨ ـ ١٨١٨ وفي ١٨١٢ - ١٨١٣، أراد راهبان، أحدها أبيض ـ هيدالغو، والآخر خلاسي ـ موريلوس ـ تحقيق الاستقلال بإثارة الهنود والخلاسيين وراءها ـ وهؤلاء الأواخر، الذين هم بقرابة خمسة ملايين في كل أمريكا الإسبانية، يؤلفون بداية طبقة متوسطة ممكنة. والقصد هنا في هذه المرة حرب مكسيكية، مدنية، اجتاعية ـ وفي خلفيتها، ذكرى جديدة العهد تما وهي استقلال هايتي. وضد الخوارنة الديوقراطيين وأنصار الهنود انتظم أصحاب الأملاك في جيوش خاصة ليدعموا، بنفس الوقت، القضية الملكية، والنظام الاجتاعي التقليدي. أما الذي أسهم أكثر في سحق الثورة فكان إيتوربيد الذي تم وصول نجداته الإسبانية النجاح في ١٨١٤.

ولكن بينا بدا أن توطيد سلطة فرديناند السابع يؤكد ضعف الانفصالية ، وجد أن خرق المنتصرين رد له كل حظوظه ، وتقريباً بالحال انفتحت في الحقيقة مرحلة النضال لأجل الاستقلال . فمن جهة ، رفض فرديناند السابع أن يكافئ ولاء الزعماء المولودين في المستعمرات ببعض الإصلاحات أو التنازلات ؛ حتى إنه حذر حيال الأكثر نفوذاً ، فأبعدهم . وهكذا عزل إيتوربيد من قيادته في ١٨١٦ ، وفي فينيزويلا ، وغرناطة ـ الجديدة انتصر الجنود الإسبانيون أو العصابات الموالية في حمام من الدم . ومن جهة أخرى ، أدرك المحافظون ، في هذه العاصمة السلطوية والإمبريالية بشكل لا يشفى ، بأن ليسوا في الواقع ، بحاجة إلى درك ، لأنهم استطاعوا ، تقريباً بوسائلهم الخاصة ، أن يبقوا الشعوب الخاصعة في حالة احترام : ومنذ الحين ، أصبح الحافظون انفصاليين ، وتوطد نوع من ائتلاف واقع بين مختلف التيارات الملائة للاستقلال . وعلى انفصاليين ، وتوطد نوع من ائتلاف واقع بين مختلف التيارات الملائة للاستقلال . وعلى كل حال ، هذا ما مر في المكسيك في ١٨٢٠ ـ ١٨٢١ ، عندما جهزت الثورة الليبرالية

الإسبانية للطبقة الموجهة عذر القطيعة ، والرأي المناقض لذلك عندما أخذ إيتوربيد ، مع السلطة ، المبادهة بانفصال قطعى . وفي هذه الفترة ، حرر بوليڤار للمرة الثانية قينيزويلا وغرناطة الجديدة ( ١٨١٧ ـ ١٨٢١ ) ، بينما سان مارتن ، انطلاقاً من الأرجنتين ، اجتاز الآند ليخلص شيلي ( ١٨١٧ ) ثم بيرو ( ١٨٢١ ) . ولكن بيرو تحررت رغماً عنه ، وهذا الحصن الهسباني يجب أن يكون إطلاقاً مفتوحاً مرة ثانية ، ومنتزعاً من ولائه بقوة بوليفار ونوابه ( ١٨٢٢ ـ ١٨٢٦ ) . وهكذا فإن أمريكا اللاتينية وضعت بشكل أفضل لصالح ظرف السلام الموطد من ظرف حروب الإمبراطورية : فبعد ١٨١٥ ، في الواقع ، لم تجد إنكلترا نفسها ملزمة أخلاقياً بالاستنكاف في خلاف تعارض فيه إسبانيا - حليفتها ضد نابوليون - في مستعمراتها الأميركية ؛ ودبلوماسيتها ، ومالها ، وأسلحتها ، وجنودها المأجورين دعوا دوماً أنصار استقلال مطابق للمصالح الاقتصادية الإنكليزية . وبالعكس ، إن إسبانيا لم تستطع استعال الجيش الذي أوجدته لنفسها في سنوات نزاعها ضد فرنسا ، نظراً لأنه لم يكن تحت تصرفها الوزن ( الطوناج ) الكافي من أجل تسيير النجدات ، وأيضاً بواقع الثورة الليبرالية في ١٨٢٠ . وفي أمريكا نفسها ، وجدت إسبانيا في الرجلين من عرقها ، بوليقار وسان مرتان ، الحررين ، خصين مخيفين . فبإيجائها ، أولا ، الذي أسهم معا بإديولوجية القرن الثامن عشر ، التي لم يقتبسا منها مع ذلك إلا عناصرها الليبرالية ، ومن الإبداعية (الرومانتيسم) التي تقربها بذوق البطولة الفردية والشجاعة العسكرية ، وإغا أيضاً سعة رؤيتها القومية . وبقابليتهم التقنية أيضاً: لتقشف أخلاقي عظيم ، جمع سان مرتن ، بفضل الثقافة التي تلقاها في أوربة ، من صفات فاضلة في التنظيم والقيادة . وعلى عكس الفاتحين ، لم يتركوا مع ذلك طابعهم على أمريكا الجديدة : فلم يكونوا إلا وسائل الحافظة ، في إطار الاستقلال السياسي الذاتي ، لأمريكا ما قبل الاستعار . وفي الحقيقة إن أمريكا اللاتينية ، قطعت القلوس ( الحبال التي تربط بها السفينة ) التي تربطها بالعالم القديم . والصورة الأولية التاريخية لا تختلف في البرازيل ، وإن تم الانفصال بينها وبين البرتغال ( ١٨٢٢ ) دون حرب ، وإن بقيت رابطة سلالية بين عاصمة الملك جان السادس والمستعمرة السابقة التي أصبحت إمبراطورية ابنه بيدرو .

### بعد الاستقلال: تفتح الجميع الاستعاري السابق

وفي الواقع إن الصفة التي تضرب الحس أكثر من الدول الحديثة الناشئة عن حروب المدار - ١٨١٧ هي شدة الصفات التقليدية للمجتمع . إن الاستقلال بالنسبة لطبقة كبار الملاكين هو أولاً الحرية في احتكار الأراضي ، وهذا يعني ، بالعلاقة ، هزية كبرى للملكية الهندية التي ظلت حتى ذلك الحين محية ، ولو في ظروف متقطعة ونافذة قليلاً أو كثيراً من قبل التاج . والأملاك التي نشأت في العصر الاستعاري لم تبلغ إلا في القرن التاسع عشر وحتى في بداية القرن العشرين كامل قوتها .

إن نقطة انطلاق هذا التطور توجد ، بخاصة في المرسوم المتخذ في ٨ نيسان المدر ، عندما كان بوليقار يحكم معاً البيرو وكولومبيا الكبرى ـ حالياً الأكواتور ، كولومببا وفينيزويلا . والمرسوم يثبت الهنود الذين كانوا يلكون أراضي في ملكيتهم ، ويوزع بين الهنود غير الملاكين أراضي الجماعات الزراعية . ولكن هذا كان بوضوح لتسهيل لم الأراضي وجمعها ليسهل شراؤها من قبل الهنود . وبإعطاء هؤلاء القدرة الحقوقية للشراء والبيع وممارسة كل عقد ، هيء نقل واسع للملكية . وعوضاً عن تشجيع تشكيل مجموعة فلاحية من الهنود الأصلاء ، دفع إلى تكديجهم . وما أن ثبتت هذه الإجراءات المبدئية ، في فجر الاستقلال ، حتى حذف كل شكل للعمل الشاق ، وكذلك حذف الضرائب الملكية . والمرسوم ١٨٢٤ كان يسهر على أن تكون جماهير الهنود حرة ولكن تملك قليلاً جداً من الأرض أو تركها لتقتلع ، أو تستر في أن تقدم إلى الهاسينداس ( الأملاك ) أو الاستغلالات المنجمية ( على سبيل المثال في مناجم نحاس شيلي ) احتياطياً من اليد العاملة . وهذه اليد العاملة ، إن كانت مأجورة أو آخذة شيلي ) احتياطياً من اليد العاملة . وهذه اليد العاملة ، إن كانت مأجورة أو آخذة لقطعة من الأرض والتصرف بها ، ظلت تعيش في عبودية واقعية ، ومستغلة بأشكال لقطعة من الأرض والتصرف بها ، ظلت تعيش في عبودية واقعية ، ومستغلة بأشكال

من قبل سادتها الذين لا يعرفون الشفقة أو جبروتيين ؛ لقد ولد الاستغلال إقطاعية -جديدة ، وفيها نجد أن أشكال الاستغلال الاقتصادي الرأسالي للأرض كانت تغطى أشكالاً لاستغلال الإنسان لم تتغير منذ قرون . ووجد ، في جهد الهاسندادوس ، أصحاب الأملاك ، لاستعباد اليد العاملة أو لاحتكار الأرض ، مراحل شدة متغيرة ؛ وزخم الملكية الكبرى تم بشكل شديد جداً انطلاقاً من الوقت الذي شكلت فيه الخطوط الحديدية ، ونمو المدن ، تنية التجارة الخارجية كذلك طلبات من أجل اقتصاد التصدير . على سبيل المثال . في بيرو بين ١٨٧٠ و ١٩٠٠ ربط خط حديد موللندو ـ آركويبا-بونو بالشاطئ كل النطقة الجاورة لبحيرة تيتيكاكا ، منطقة البونا أي الهضاب العليا الباردة ذات المراعي الفقيرة ( نحو ٤٠٠٠ متر ) . ونحو ١٨٨٠ بدأت الملكيات الكبرى لتربية الحيوانات وبخاصة الخراف تنشأ فيها بالألوف. ووجد فيها الهنود الإيارا مجردين من أراضيهم بئات الألوف . والهندي الجاهل والفقير تخلى بسهولة ، ودون أن يفهم ماحصل له ، عن حقوقه في الملكية مقابل مبلغ صغير من المال . ووقع عوضاً عنه ، وكان القاضي يستطيع إذن أن يعلن على الملأ الملاك الجديد . وعند هذا الأخير، ينفجر الوجدان الصالح للرأسالي الذي يفتح بحضوره طريق التقدم الاقتصادي . وعند الهنود ، الذين يكنزون النقود المكتسبة من بيع أراضيهم ، تستقر الرغبة في تملك ما كان أخذ منهم بخداع وحيلة رجال القانون الصغار الذين هم في خدمة الوجهاء : وهذه هي الرغبة التي تقودهم منذ الآن فصاعداً في الثورات ، اليعقوبية التي تخفيها السلطات تحت اسم اللصوصية المسلحة ، وبعيداً عن مراكز الرأي الكبرى . وتسحقها دون مجاملة وهي أيضاً التي تستفيد ، بالمناسبة ، كسند ودعامة لمحاولات الإصلاح الزراعي من بعض الكاؤديليو ( الزعماء ) ذوي الفكر الراديكالي . وفي العصر نفسه في مكسيك بورفيريو دياز شجعت تقسيمات الأراض التابعة للنواحي ( القرى ) الهندية ، والتصرف بالأراضي غير المزروعة ( الهاسيندا ) ، وفي عشية ١٩١٠ وجد أن نحو ٨٠٠٠ من هذه الأملاك تقاسمت أكثر من مليون ك م م ، أي ٥٥ ٪ من الأرض القومية .

وفي شمال الهضاب المكسيكية زرعت الهاسيندا(١) من قبل مستأجري الأرض أو بواسطة بيونس أكاز يللادوس ، عمال زراعيين ، مجبرين على عمل دائم لحساب الملاك مقابل فائدة إسكانهم (إيوائهم) ؛ وفي مزارع الجنوب ، كان العمل الشاق ، ولا نجد إلا في الوسط هنوداً أحراراً لا يعملون إلا بعض الوقت على الهاسيندا . ولكن المكسيك أيضاً كانت أول البلاد في أمريكا اللاتينية التي ضربت مثلاً لثورة اجتاعية ، مائة عام بعد هيد الغو .

## من أمريكا الاستعارية إلى نصف مستعمرة:

وإذا لم تعد أمريكا اللاتينية مستعمرة سياسية لإسبانيا والبرتغال ، فإنها ما تزال مستعمرة اقتصادية ومالية للبلاد المتقدمة ، وبخاصة إنكلترا ، قبل الولايات المتحدة . وهذا الواقع ينسب إلى صلابة البنى الاجتاعية التي أتينا على وصفها . إن إقتصاد كبار الملاكين في الواقع مسؤول عن الصفة المتجهة نحو العالم الخارجي الممتدة لاقتصاديات الدول الجديدة : وتفضيلها يتناول كل الإنتاجات الزراعية والمنجمية الخصصة للتصدير . ومجتع كبار الملاكين مسؤول عن الحفاظ على مجتع قاس ومتناقض بقوة لا ينهو في داخله لا تراكم رؤوس الأموال ( المستهلكة بالبذخ الظاهر الخاص بأصحاب الأملاك ) ، ولا الطبقات المتوسطة ، الموسرة نسبيا والمثقفة ، التي يكن أن يكون لا غنى عنها لإثارة التصنيع . وكذلك كان الجال حراً ، في مثل هذه البنى ، لتغلغل رؤوس الأموال الأجنبية ، عجلات الأشكال الحديثة للإمبريالية .

ونحو منتصف القرن التاسع عشر تأكد تماماً هذا التقسيم في العمل ، هذه التكلة في الاقتصادات ، التي جعلت من أمريكا اللاتينية ، المفتوحة بصادرات المنتجات المصنوعة الإنكليزية ، مجهزاً لأوربة الغربية بالمنتجات الغذائية الخام وبالمواد الأولية الصناعية . وفي الحقيقة ، في ذلك الحين نرى أن الثورة الصناعية ، والعمران المدني ( التمدين ) والغنى اللذين رافقاها بدأت تعدد بشكل عجيب متطلبات واردات البلاد المتقدمة ؛ وفي

<sup>(</sup>١) الهاسيندا: هي الأملاك.

ذلك الحين أيضاً ساعدت ثورة النقليات في أمريكا الجنوبية على بسط منطقة الاستعار والثقافة وتسهيل التصدير . وقد سمح للتوسع الاقتصادي أولاً بتويل التجهيز بواسطة الاستثمارات الأجنبية التي انطلقت بخاصة في الغالب من مدينة لندن . وهذه الاستثمارات ، في الربع الثاني من القرن التاسع عشر ، كانت قد أخذت في المقام الأول شكل قروض للدول الفتية المستقلة بغية مساعدتها على تثبيت نفسها وتقويتها والضان بالاستقرار السياسي من سير العمليات التجارية ( الصفقات ) . ونحو ١٨٥٠ وما بعدها اتجهت نحو تجهيز الموانئ ومد الخطوط الحديدية ، والتنظيم المدني والخدمات العامة . ودعمت فروع بنوك أوربة باعتادها إنتاج وتجارة المحاصيل الكبرى ، والملاحة على البارانا ، تلعب دوراً حاساً في النقل السريع والكثيف لحاصلات الخزان الأميركي نحو زبائنه الأوربيين . وبتجهيزها بطرق التبريد ، أمسكت بقيادة ثروة ريودولا پلاتا .

ولكن للإجابة إلى دعوة الاستهلاك الأوربي ، نرى أن أمريكا اللاتينية تنقصها اليد العاملة . وسكانها في أكثريتهم الغالبة هندية يحافظون على نسبة غو بطيئة ، لأن المجرة في النصف الأول من القرن اتجهت تقريباً وعلى سبيل الحصر نحو أمريكا الأنغلو ساكسونية التي أصبحت بعد قليل مأهولة أكثر من أمريكا اللاتينية . ومنذ معاهدات ١٨١٥ ، أصبح من الصعب الاعتاد على تعسلطي الرق ، حتى إن البرازيل تلقت بالتهريب الأسود ما يقارب مليون ونصف أسود في سنوات ١٨٢٠ ـ ١٨٥٠ . على أن الرق قد شجب بسبب ضعف إنتاجيته كثيراً ، وإلغاؤه أعلن بالتدريج في سياق القرن . وكانت البرازيل آخر من انضم لهذا الإلغاء في ١٨٨٨ . ونحو ١٨٥٠ ـ ١٨٧٠ لعب الصينيون دور المعوضين عن الأرقاء : فقد أتت كوبا لأجل مزارع قصب السكر ، وفي البيرو لجمع الغوانو ( الساد الغني بالفوصفات والآزوت ) بمئات الألوف حسب نظام عقود العمل ، وهو نوع من التجارة المقننة للحم البشري . ومنذ هذا العصر نفسه فهم زراع القهوة في البرازيل أهية الدعوة إلى هجرة العمال الأحرار الأوربيين ، وأشجار

القهوة كانت ، في عز النزول نحو وسط وجنوب البلاد ، تفترس دون انقطاع أراض عذراء جديدة تحل محل قصب السكر في رأس الحاصلات القومية ، وبين ١٨٧٠ و ١٩٠٠ عرفت دولة ساؤ باولو توسعاً صاعقاً . وانتهى في عام ١٨٦٧ خيط الحديد الذي يصل عاصمتها بميناء سانتوس ، وتكاثر إنتاج القهوة بمقدار خمسة عشر مثلاً ، أو مثل تقريباً كل الإنتاج العالمي ؛ والهجرة البرتغالية والإيطالية وصلت إلى الحد الأعظم في سنوات ١٨٩٠ و ١٩٠٠ : وسكان الدولة ازدادوا بمقدار الضعف في عشرة أعوام . ولكن ما هـو الفارق مع الاستعار - المعاصر - للولايات المتحدة ! هنا يجب على المهاجرين الدخول في إطار طبقة الملاكين الكبار الموجودة ، والإقامة كانت في الغالب موقتة ، وجاءت حركة عودة هامة فعدلت الدخول . إن اليد العاملة التي يدعوها الوجهاء ليست بحاجة لأي وصف. فالأرقاء الأفارقة استعيض عنهم بفائض من السكان الريفيين من بلاد البحر المتوسط . وكذا الحال في الأرجنتين ، دخلت الضيع بعد بضعة محاولات لإنشاء استعار من صغار الملاكين ، جمهور الآتين تحت شكل جماعة فلاحين وعمال زراعيين في أمريكا الجنوبية من ( فلاح أو عامل ) غير مستقرة مع ذلك ، ثم بدأت بعد قليل تذهب نحو بوينوس آيرس - نحو الصناعات التي تعالج الجلود ولحوم الخاروف والبقر قبل تصديرها . وهذه المجرة أوجدت الأرجنتين تماماً : من مليون واحد من السكان في منتصف القرن التاسع عشر إلى سبعة ملايين عشية الحرب العالمية الأولى . وتشكلت أمريكا الجنوبية البيضاء أخيراً في المناطق المعتدلة من القارة ، وكانت نسخة متأخرة وأقل قوة إلى ما لانهاية من أمريكا الشمالية . وهنا لم يفرض العرق الأبيض . والفوارق الإقلمية ، الصفة الميزة للتخلف ، ازدادت كالاختلافات الاجتاعية : فن جنوب الجيال الصخرية إلى جبال الآند ، اختلاف بين الهضاب العليا الهندية ، حيث عزل اقتصاد الإعاشة الضعيف ، والمناطق الساحلية بزراعات الغرس الغنية ؛ وفي البرازيل ، اختلاف بين مناطق الاستعار الحديث ذي الإطار الرأسالي ومناطق الاستعار القديم التي أفقرت وانطوت على نفسها ( الشمال ـ الشرقي ) . وفي المناطبق التي يكون فيها التوسع الاقتصادي لامعاً وحديث التأريخ ، الازدهار بكامله معلق على المدّ المتجدد لرؤوس الأموال الأجنبية وبمستوى الأسعار العالمية للمنتجات الكبرى . فإذا جاءت أزمة ، ينطوي الأوائل ، والثواني ينهارون . وخارجاً عن الحركات الدورية يكون الميل إلى أجل طويل غير ملائم . ومنذ ١٨٧٥ ، في الواقع ، وجد أن شروط التجارة أي علاقة الواردات بالصادرات ، المعبر عنها بقوة الشراء ، \_ تتطور على حساب بلاد أمريكا اللاتينية : لأن قوة شراء إنتاجها المقدرة بمواد صناعية نقصت نحو ١٥ ٪ بين هذا التاريخ و ١٩١٤ .

### قضايا السياسة الداخلية والدولية:

سياسياً هل نجح الاستقلال بشكل أفضل ؟ نعم إذا اعتبرنا أن حروب الاستقلال كانت فرصة للشعور حقيقة بالوعي القومي الذي امتد بفضل الثورات والكفاح التي قامت بها طبقات عريضة من السكان البيض والخلاسيين . ولا شك في أن ظهور هذا الوعي كان يؤلف العامل القوي الوحيد في الوحدة السياسية للدول الجديدة ، والخير الوحيد الذي بقي منه هو الملكية السلية لشعوب أمريكا اللاتينية . وقد ظهرت شدته في سنوات ١٨٦٠ ، ضد فرنسا التي حاولت أن تغرس سلالة أوربية في مكسيكو مع دع من قسم ملكي للحزب المحافظ وحزب الإكليروس ؛ وضد إسبانيا ـ الأكثر حنيناً أكثر منها إمبريالية بالمعنى الحديث للكلمة ـ التي قامت تستعيد فتح پيرو .

ولكن بالمقابل ، إن المنافسات بين الدول وعدم استقرارها الداخلي قد أظهرت في القرن كله عدم قدرة هذه الدول على الحفاظ على تلاحمها خارج القسر الخارجي ، والأطر الشديدة للإدارة التي كانت ، نوعاً ما ، حسنات العصر الاستعباري . والاستقلال عبث ، عندما يأتي بغتةً في اقتصاد ابتدائي ، ومجتع متسلسل جداً ، وأيضاً غير مجهز بالعناصر القادرة على تأمين البديل الذي يحل محل البوروقراطية ( الديوانية ) والحكم .

وفي الحقيقة لم يخلف وحدة السيطرة الإسبانية أي دولة عظمى جمهورية حرة ،

بالرغ من جهود بوليقار الذي كان سيداً بفضيلته الشخصية في المنطقة فينزويلا بوليڤيا ، وأراد بسط هذا التضامن على كل القارة الأميركية ( في مؤقر باناما ١٨٢٦ ) . وعدا عن أن إنكلترا والولايات المتحدة كانتا معاديتين لكتلة كبرى وحدوية ، فإن هذه الصيغة لم يكن لها أي حظ بالنجاح: لقد كان الاستقلال جزءاً من حركات محلية منفردة جداً ؛ وإن سعة الأراض والاختلافات ، والحواجز الجغرافية ، لم تعدل لابشبكة قوية من المواصلات ، ولا بإشعاع لاجدل فيه لبعض العواصم الكبرى . لقد تشكلت الدول إذن في أحسن حال ، في حدود النيابات الملكية السابقة ، وفي الواقع بتجزئة هذه النيابات . و « إمبراطورية » بوليفار انفجرت إلى خس دول ؟ وكونفدراسيون أمريكا الوسطى ، بين المكسيك وكولومبيا ، تجزأ بعد ذلك إلى ستة أقسام ؛ والنيابة ـ الملكية في لا يلاتا كان لها ثلاث جمهوريات وارثة . ثم قامت منازعات عنيفة بين الجمهوريات الجديدة وفي البرازيل . والأمثلة الثلاثة الأكثر دموية كانت أمثلة أورغواي ، وباراغوي وبوليڤيا . فالأولى ثبتت استقلالها ضد البرازيل ـ الراغبة في تصفية قضية انفصالية أقاليها الجنوبية ببسط نفوذها حتى ريودولابلاتا ـ وضد الأرجنتين التي كان دكتا تورها روزاس يريد منها أن تكون السيدة الوحيدة في سهول هذه المنطقة ، وحاصرت جنوده مونتو فيديو من ١٨٤٣ إلى ١٨٥١ : وقيد جاء غاريبالدي مع ستائة متطوع لنجدة « ترواده الجديدة » حيث بدأت الهجرة الإيطالية تتكاثر وتزداد . وحاولت الباراغواي عبثاً تحت دكتاتورية فرنشيسكو سولانو لوبيز أن توسع قاعدتها الأرضية في حوض بارانا ؛ وقد أخذ الخلاف هنا صفة عرقية بواقع أن باراغوي ظلت كا كانت في القرن الثامن عشر ، دولة ذات استيطان هندي غواراني (١) أساساً . وفي ستة أعوام لحرب مدمرة ، تآلفت جاراتها الثلاث هذه المرة ـ البرازيل ، الأرجنتين والأورغواي ـ وتوصلت إلى سحقها وتقطيعها ( ١٨٦٤ ـ ١٨٧٠ ) . أما بوليڤيا فقد خسرت وصولها إلى البحر إثر حرب الحييط الهادئ ( ١٨٧٩ ـ ١٨٨٨ ) ، ويرجع

<sup>(</sup>١) نسبة إلى اللغة الهندية في پاراغواي .

ذلك إلى شيلي التي ساعد جيشها القوي بخاصة على الاستيلاء بالقوة على صحراء آتاكاما ، الغنية بمناجم النيترات ؛ وبنفس المناسبة ، حذف الشيليون مقاومة الهنود الآروكان (٢) ، وهم شعب محارب أبقى الأوربيين في حالة إخفاق منذ أصول الفتح الإسباني . ومها يكن الرهان ، فإن مثل هذه الحروب يكن مع ذلك أن تولد في كل حين من طموحات الزعاء الذين يهتون ببسط جاههم بالفتح .

وهذه الجمهوريات الناشئة عن الاستقلال لم تعرف وتحدد حدودها ، ولذلك أساءت تثبيت نظامها السياسي . ثم إن الظروف الاجتاعية ـ الثقافية لهذه الدول الحديثة تجعل فيها إدخال النظم الليبرالية والديوقراطية المستوحاة من الأمثلة الفرنسية والأميركية ، أمراً طوبائياً . ولقد نشأت الدساتير بالعشرات تحت أقلام السياسيين والحقوقيين : ولم تستطع أن تغير شيئاً بتصريحاتها المبدئية العابثة ، في الأمية وجهل القراءة والكتابة وبؤس الشعوب الهندية ، والخلاسية ، والرق أيضاً أحياناً ، التي يبعدها جهل اللغة الرسمية أو عدم وجود ملكية بشكل لاشفاء له عن الحياة السياسية . وحقيقة هذه الحياة السياسية ، هي نتائج من الصعب تصفيتها من الحرب المدنية التي جرت ، في الواقع ، تحت غطاء حروب استقلال ـ على الأقل ـ في المستعمرات القديمة لإسبانيا . إن نوعاً من الديموقراطية العفوية غافي داخل القوات غير المنظمة التي ناضلت إلى جانب الوحدات المنظمة ، تحت إدارة الكاؤديليوات المغامرين المرتجلين زعماء حرب . أما من بقى منهم ، وظلوا متجمعين إلى ما بعد حروب الاستقلال ، فكانوا ينتمون لطبقات محرومة في الجمع ، خلاسيين ، هنود ، أشقياء عند المناسبة ـ كلهم أناس كانت حواجز الدم والملكية الأرضية تمنع الأمل في الخروج من ظرفهم ، ووجدوا في حياة العصابات المسلحة تعويضاً في بعض المساواة ، ونظاماً تسلسلياً مؤسساً على الشجاعة الشخصية وحدها وعلى الوفاء للزعيم ، الوهم في الإمساك ببعض القوة والسلطة

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى أروكانيا وهي القسم الجنوبي من شيلي بين جبال الآند والمحيط الهادئ .

واستخدامها لقلب النظام التقليدي . ولكن إمكانية الاستيلاء على السلطة كان ينازعهم عليها ضباط الجيش النظامي النين يتصرفون على العموم بجنود أفضل تنظيا وسلاحاً . وقد نجم عن ذلك عدم استقرار درامي : لأن الكاؤدليوية والعسكرانية مسؤولتان عن عشرات الثورات ، والتغيرات السنوية للرؤساء الذين جعلوا الأخرين ينظرون إلى بلاد أمريكا اللاتينية بجاملة ممزوجة بخوف الدول الأوربية التي كان لها فيها مغتربون ومصالح .

وعاجلاً أو آجلاً ، مع ذلك ، تم بعض الاستقرار . بصورة عامة بمساعدة وفـاق بين زعيم عسكري قوي بخاصة ، والمصالح الاقتصادية الكبرى - ملاكين عقاريين ، بورجوازية الأعمال في الموانئ . وهذا الاستقرار كان يفرض باسم حماية الملكية الخاصة ، المهددة بمالح الكاؤديليوات الذين كانوا يعتمدون على الجماهير، ويجازفون في محاولة إصلاح زراعي، ويستجيب في الوقت نفسه لتمنيات البلاد الصناعية الكبرى. وقد عبر عنه مجهد في توطيد النظام والتلاحم الداخلي - القضاء على الثورات المسلحة ، وأعمال الشقاوة والعصابات والاتحادية الإقليية ؛ وبتنفيذ الإصلاحات الإدارية والأشغال العامة الكبرى. ولكن الدكتاتوريات، النافذة نسبياً، ظلت في تبعية وثيقة حيال الجيش. وإذا كان هذا الأخير، في الواقع، تخلى شيئاً فشيئاً عن وضع نفسه في خدمة مصالح الأحزاب أو الأشخاص المهتين بالاستحواذ مباشرة على السلطة ، وإذا وجد من جديد وحدة ونظاماً واكتسب صفات حديثة بتجهيز نفسه بآخر غاذج المدافع والبنادق واستدعى المعلمين الألمان أو الفرنسيين ، كا استقبلت شيلي بعثة الجنرال كورنر العسكرية ، أو البرازيل والبيرو ضباطاً فرنسيين -فقد بقى على الأقل آلة أساسية للدولة تسيرها كا تشاء . فإليه يرجع تأمين النظام الداخلي ، والإسهام في أجهزة خاصة لتعمير الطرق ، والجسور والخطوط الحديدية . وساعد أيضاً على امتصاص جزء من تطلعات الطبقات الكادحة وذلك بأن فتح لها عن سعة صفوفه وقدم لها إمكان حياة ضباط ثانويين ملحقين ، وحافظ أخيراً على دور

التحكيم السياسي الذي ظل يثقل الحياة السياسية للدول المعاصرة . إن نفوذ الجيش المنضم إلى نفوذ الكنيسة الكاثوليكية التي يحترمها المدكتاتوريون ، قد كبح بنفاذ غو الليبرالية البورجوازية على شكل أوربة القرن التاسع عشر التي مع احتفاظها بمواقع اجتاعية محافظة جداً ، كانت تريد أن تدخل إلى أمريكا اللاتينية الأشكال البرلمانية . وهذه الليبرالية توضح الأهمية العددية المتزايدة للطبقات الوسطى المتعامة في المدن الكبرى ، التي تثقفت في الجامعات وتوزعت بين الإدارات ـ التي هي من جديد في عز النبو \_ والمهن الحرة ؛ ووجاهة الدبلومات دخلت منذ الآن فصاعداً في تنافس مع وجاهة الرتب العسكرية . وعلى العموم ، إن الدكتاتوريات العسكرية مثل دكتاتوريات روزاس في بوينوس آيرس ( ١٨٢٩ ـ ١٨٥٧ ) أو بورفيريـو ديـاز في مكسيكـو ( ١٨٧٧ ـ ١٩١٢ ) تبقى أكثر عدداً وأكثر غوذجية . فهي تحمل في نفسها بذور الراديكالية والثورة التي دلّ القرن العشرون على قوتها . ومنذ ١٩١٠ ، أعطت المكسيك المثال : إن أربعين عاماً من التوطيد والترسيخ المنظم للملكية الكبرى والانفتاح بلا حدود لرؤوس الأموال الأجنبية ولدت فيها حركة هندية انتهت بإنجاز إيجيدوس ( وحدات زراعية من الأراض المشاع غير القابلة للتصرف) ، وقومية جديدة موجهة ضد الاضطهاد الاقتصادي لرؤوس الأموال الأجنبية ، وعداء للأكليروس بلغ أقص العنف . وهكذا وضعت في محلها الصورة الأولى للتاريخ اللاتيني \_ الأميركي في القرن العشرين ، حيث أدى التدخل السري قليلاً قليلاً للولايات المتحدة إلى عتين الدكتاتورية ، دون أن ينع التخمر الثوري الذي سيؤدي ، مع فيديل كاسترو ، إلى أول نجاح .

# الفصل السادس

# الأوربيون في آسيا

# المقدمة ـ التوسع الأوربي في العالم:

بالرغ من صغر الأبعاد في أوربة إلا أنها لعبت دوراً مسيطراً في حياة العالم الحديث ؛ وذلك يظهر فيا يلى :

أسهمت في غو الموارد الطبيعية في القارات الأخرى .

٢ ـ ضربت المثل بطرق تنظيها ومبادلاتها ، حتى إنها استطاعت أن تفرضها .

" نشرت مفاهيها ، إن من وجهة نظر تنظيم الدولة وإن من وجهة نظر
 الدين .

والقارة الأوربية بمثلها وبجاهها كان لها تفوق قاطع . فقد دعت الشعوب التي يجهل بعضها بعضاً إلى الدخول في علاقات متبادلة . ونسجت على منوالها وصورتها مجتعات قديمة كالمجتعات الآسيوية والإفريقية . ولذا فإن التوسع الأوربي كان حادثاً من الحوادث الأساسية في الدور « الحديث » . وإذا استطاعت ، رغم فرقتها وعدم اتحادها ، أن تلعب مثل هذا الدور فذلك لأن الأوربيين كانوا يشعرون ، في خارج أوربة ، بعاطفة التضامن التي ساعدتهم على أن يكون لهم نفوذ جماعي على شعوب القارات الأخرى .

بدأ هذا التوسع في بداية القرن السادس عشر مع الاكتشافات الكبرى . ولكن ما هي غاية هذه الاكتشافات الكبرى ؟ إنها :

١ ـ تنمية العلاقات التجارية .

٢ ـ البحث عن طرق للوصول إلى السلع والمواد التي هي بحاجة إليها : كالتوابل والمعادن الثينة .

وفي الواقع ، كان لأوربة نتيجة غير متوقعة وهي اكتشاف أمريكا . فن القرن السادس عشر إلى الحرب العالمية الأولى ، غا التوسع الأوربي بشكل شبه مستر تشجعه المنافسة بين الدول الأوربية التي فهمت نفع المؤسسات الاستعارية :

أ ـ في البدء ، تأسست : الإمبراطورية الإسبانية والإمبراطورية البرتغالية ، ثم ،
 في القرن السابع عشر ، تأسست الإمبراطوريات الإنكليزية والفرنسية والتوسع الروسي
 في آسيا .

ق آخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، يلاحظ فترة توقف .

في هذا العصر حدثت ثورة المستعمرات الأميركية التي أدت إلى تشكيل الولايات المتحدة الأميركية ، وثورة المستعمرات الإسبانية التي كان من نتيجتها تأسيس جهوريات مستقلة في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية .

وهذه البلاد نجت على هذا النحو من الاستعار الأوربي ، ولكن استيطان هذه القارات كان ، في القسم الأعظم منه ، من عمل الأوربيين .

تً عودة الجهد الاستعاري ، وبخاصة في ١٨٣٠ . فقد تسارعت هذه الحركة بعد ١٨٥٠ لتؤدي في ١٨٨٠ إلى تقسيم العالم ، وبخاصة آسيا وإفريقية . يضاف إلى ذلك مشاركة قادمين جدد : من ألمان وإيطاليين وروس .

٤ ـ بعد ١٩١٩ ، لاق النفوذ الأوربي أفولاً . وهذا الأفول في الهينة الأوربية كان بسبب الحرب العالمية الأولى التي كان من نتائجها :

أ ـ ضعف أوربة الناجم عن فقد الأرواح البشرية وفقد العتاد ، والإنتاج الاقتصادي الذي كان مخصصاً للمجهود الحربي لدى المتحاربين .

ب \_ أن مكانة الولايات المتحدة في الحياة الاقتصادية قد ازدادت بشكل عظيم .

ج ـ أن اليابان ، التي لم تكن في السابق مصدرة ، أصبحت أثناء الحرب مصدرة و يقيت تصدر .

د ـ الضربة الموجهة لجاه البيض . فقد شهد ذلك الحين يقظة الشعوب الآسيوية التي حاولت تطبيق الطرق الأوربية ، وخلق بؤر مستقلة عن أوربة تنزع أخيراً لمنافستها . وفي الحقيقة ظلت أوربة الرائدة والمنشطة ؛ ولكن قسماً من العالم فرَّ من بدها .

ومها يكن ، فن الملاحظ أن الدور ١٨٦٩ عليه أوج النفوذ الأوربي . وفيه بسطت الحضارة الأوربية عملها إلى الحد الأعظم :

- وجهت الحياة الاقتصادية وأبدعت نظاماً اقتصادياً « عالميا » تحت إدارة الأوربيين .

ـ شغلت العـالم خـارج أوربـة ، وفرضت طرقهـا ووتيرة عملهـا ، وأرسلت مـلايين المهاجرين .

وأصبح العالم يخضع لتوجيه وحيد ، وهو توجيه العرق الأبيض . أما وجهات النظر التي نتصورها في هذه الدراسة فهي التالية :

لماذا كان هذا الإشعاع أعظم منه في أي وقت مض . وإلى أي شيء تعود هذه السيطرة الأوربية ؟ إن صفات الفكر الخاصة بالأوربي كانت سبباً هاماً في كل ذلك :

أ ـ استعداده للاختراع المبدع .

ب ـ تفوق السلاح ، وبدونه لكان كل فتح مستحيلاً . فقد كان يكفي مائــة رجل

للقضاء على إمبراطورية الأنكا في امريكا الجنوبية ، ولكن هؤلاء الرجال كان بيدهم تفوق السلاح والتسلح .

ج \_ الطموح الذي هو صفة عندما يكون القصد الإصلاح والتحسين . والنهم إلى حب المعرفة ، والجشع إلى الثراء .

د \_ غريزة العمل .

هـ \_ الحس والشعور بالتنظيم ، لأن الأوربي ، نظراً لحضارته المتقدمة ، تتمخض في عقله المستنير خطط شاملة ، ويستطيع أن يهيئها ويطبقها .

ولكن يجب أيضاً أن نوضح هذه الأسباب ، ونفحص الظروف التي سهلت عملية التوسع .

إن الشكل الأول للتوسع هو التوسع الاستعاري . فقد توطد الأوربيون في بلاد مارسوا فيها سيطرة سياسية . وهذه السيطرة ساعدتهم على صنع الحياة الاقتصادية والحياة الاجتاعية ، وحتى أحياناً حاولوا أن يصوغوا الحياة الفكرية . وهذا الاستعار وضع قضايا هامة نذكرها فيا يلي :

١) قضية التنظيم السياسي .

٢) قضية العلاقات بين المستعمرات والوطن الأم ( المتروبول ) .

٣) قضية اقتصادية : قضية الأرض واليد العاملة .

٤) قضية التاس بين الأعراق . وهي كيف أن المستعمرين ، وهم قليلو العدد ،
 استطاعوا أن يعيشوا لدى أبناء البلاد الأصليين الذين يختلفون جداً عنهم .

والشكل الثاني أقل استعاراً ، ولكنه أيضاً هام جداً للأسباب الآتية :

١ ـ كان تأثير الأوربيين تأثيراً اقتصادياً بصورة أساسية . لم يكونوا السادة ولكنهم كانوا الزعماء . أصلحوا وحسنوا البلاد « الجديدة » . مثال ذلك الصين التي تحولت جزئياً بالتغلغل الأوربي .

٢ ـ حاول الأوربيون أيضاً أن ينشروا أفكارهم السياسية التي كانت في رأيهم تتضن
 التقدم .

٣ ـ لقد حاولوا نشر مفاهيهم الدينية ، سواء كان القصد بعثات تبشيرية كاثوليكية ، أو بعثات تبشيرية بروستانتية . وفي كلا الحالين تغلغل النفوذ المسيحي معهم .

وفي المقام الأخير يجب تثمين النتائج:

أ ـ نتائج في حياة القارتين : ( آسيا و إفريقية خاصةً ) .

ـ تحويل الإظار السياسي .

ـ تحويل اقتصادي .

ـ تحويل المجتمع ، وطريق الحياة ( في بعض الأوساط ) .

ب ـ نتائج في حياة أوربة نفسها :

ـ ساعد التوسع غو الصناعة الأوربية ، وهيأ لها « منافذ » .

- أثار التوسع منافسات بين البلاد الأوربية ، وهذه المنافسات لعبت دوراً هاماً في التاريخ الأوربي نفسه .

## الأوربيون في آسيا:

يتصف القرن التاسع عشر من وجهة نظر العلاقات بين أوربة ودول ومجمّعات آسيا القديمة ، بتكثيف المبادلات الختلفة من كل طبيعة . وقد نتج عن صدمة أمبريالية الغرب تحت أشكال مختلفة اقتصادية وعسكرية وسياسية \_ صدمة يعبر عنها حسب الحالات ، بالفتح ، وقلب البنى ، أو بالعكس تجديدها .

إن توغل ، وسيطرة واستغلال آسيا ، من قبل الغربيين وردود الفعل القومية الناتجة عنها ، نمت على أزمان وحسب كيفيات متغيرة . ومن المكن أن غيز أربعة

غاذج إقليمة للتطور: غوذج آسيا الروسية (تركستان وسيبيريا) ؛ غوذج آسيا الجنوبية والجنوب الشرقية الهولاندية) ، وغوذج الصين ، وأخيراً غوذج اليابان .

في آسيا الروسية ، القصد هو استعار استيطان دحر البدو الرحل واتفق مع المقين ، وتقدم على شاكلة جبهة رائدة نحو الحواجز الطبيعية في آسيا الوسطى العالية والمحيط الهادئ . وهذه حال متابعة روسيا للتوسع الداخلي ، في حدود أرض واسعة ثبتت عليها منذ زمن طويل سلطتها الاسمية دون أن تستحوذ عليها فعلا . وقضايا إصلاح الأراضي واستغلالها ، وتمثل الجماعات العرقية والدينية غير المتجانسة أو المساكنة بينها ، وضعت هنا بتعابير استعارية \_ كا تبرهن على ذلك علاقة القوى أو الفرق بين الحضارات \_ وإن كانت هذه القضايا موجودة في داخل حدود الوطن الأم نفسه .

في آسيا الجنوبية وجنوب شرقها يقصد بالمقابل حالة استعارية كلاسيكية في بلاد مدارية . مجموعة أزاضي واسعة ، تبعيات سياسية ومناطق استغلال اقتصادي للعواصم البعيدة ، تتوضع إلى جانب بعضها ـ بانتظار أن تتصادم ـ وأقلية ضئيلة من الإطارات ( الملاكات ) الإدارية ، والعسكرية والتقنية تحتكر السلطة والثروة ، وفي الغالب متضامنة مع الطبقات الموجهة التقليدية ـ والجماهير الأصلية بنية نجد فيها قبضة من المتطورين يعملون كخميرة للثورة ضد الغرب ، بعد جيلين أو ثلاثة أجيال . وفي العمين أخذ التغلغل الغربي أشكالاً أصيلة : النفوذ السياسي المباشر لأوربة غائب فيها ـ لأنه لا يمكن اعتبار الامتيازات أو الأراضي المؤجزة كمستعمرات حقيقية ؛ ولكن الدولة الصينية تحملت علياً نظام حماية حقيقي ، وكسبت البلاد بنية اقتصادية استعارية .

في اليابان ، تغير الرسم الأولى : لأن الاستعار لم يكن لديه الوقت ليفرض نفسه ، لأن رد الفعل القومي وتطور البنيات كانا سريعين ؛ ففي ثلاثين عاماً أصبحت اليابان دولة اقتصادية ولا سيا عسكرية منافسة للإمبرياليات الغربية في الشرق

الأقصى نفسه: كما أن التكيف فيها كان صاعقاً أيضاً بينها كانت ظروف التحرير بطيئة التشكيل في غيرها من البلدان الأخرى .

### ١ ـ آسيا الروسية

### روسيا تتجه نحو آسيا:

كان القرن الثامن عشر ، من وجهة النظير الأرضية ، بالنسبة لروسيا ؛ قرن كسب وإجهات بجرية ، والدفع نحو الدانوب والقيستول . ولكن في القرن التاسع عشر فرضت الحالة الدولية ، كحاجات روسيا الداخلية ، تغيراً في الاتجاه . ففي ١٨١٥ ، في فينّا دلت النسا وإنكلترا بوضوح عن إرادتها في وضع سد أمام زحف الإمبراطورية الروسية نحو الغرب رافضتين أن تريا فيها دخول بولونيا البروسية القديمة ؛ وحتى ١٩٤٥ لم تندهب إلى ما وراء ذلك . وفي منطقة المضايق ، الدردنيل والبوسفور ، بدا أن كل محاولة جديدة روسية ستصطدم بمقاومة إنكلترا حامية سلامة الإمبراطورية العثانية وتماميتها ، كما ستصطدم بحسد النهسا التي تخلت عن البلاد المنخفضة ، ومن ثم إبعادها عن الوحدة الألمانية ، اللذين وجهاها من جديد ويوضوح نحو جنوب ـ شرقي أوربة . ومنذ الآن فصاعداً ، كانت الأزمة البلقانية دوماً أزمة دولية ، وأصحت حربة عمل روسيا محدودة جداً ، وحتى أيامنا ، لم تستطع الخروج من البحر الأسود . وهنا يوجد ما يوضح توجه روسيا من جديد نحو آسيا بحثاً عن تعويض لخيبتها الأوربية ، إرضاء لأنانية سلالية أو قومية . ولكن الزيادة الديموغرافية السريعة لروسيا ، في القرن التاسع عشر ، كانت أيضاً قاطعة : فالفلاحون الروس كانوا بحاجة للسهوب الداخلية في القارة . وقد تم الزخم الروسي حسب محورين : آسيا الوسطى المنخفضة ، وسيبيريا والشرق الأقصى.

### فتح تركستان:

في سنوات ١٨٦٠ ، غداة هزيمة حرب القرم وضع الكسندر الثاني النقطة النهائية لتنافس يعود إلى قرون بين روسيا الموسكوفية والشعوب الإسلامية التي كانت عمليـاً مستقلة ومقية فيا وراء نهر أورال وبحر قزوين ( الخزر ) ، تنافس كان آخر أكبر زمن له في ١٥٥٦ في سقوط خانة استرخان التترية . وكان القصد أولاً إخضاع القازاق الرحل ، ومنهم الكوزاك المكلفين بحراسة الحدود الجنوبية للإمبراطورية منذ زمن طويل . كانت هذه الجنود على درجة كبيرة من الشجاعة والمهارة في التنقل عبر السهول الكبرى النصف صحراوية وبالهجوم بالحراب. ويقضون حياة عصابة استعارية بواسطة فصائل صغيرة متحركة تحت قيادة جنرالات طموحين . ومن بعد ، من ١٨٦٥ إلى ١٨٧٣ انهيار الإمارات القديمة في طشقند وسمرقند وبخارى وكيف وكلما تقدم كانوا الروس يحاولون تبرير فتحهم وضم السكان بالعمل على إنعاش الازدهــار! من ذلــك أنهم يكرون قنوات الرى المليئة بالرمل منذ الغزوات المغولية والتركية . ومع ذلك فإن هذا الهجوم الأول للتوسعية الروسية في آسيا كان قصيراً : فمن ١٨٨٠ م بعد فتح بلاد التركان ، كان في طريق مسدود . وعند قدم الحاجز العظيم ، في جنوب وشرق الحوض الآرالي \_ القرويني ، الـذي كان ينصب ذرى بين ٢٠٠٠ و ٨٠٠٠ م ، تبـدأ في الواقع منطقة الهضاب ما العليا الإيرانية والأفغانية ثم التيبيتية ، وفيها ترى إنكلترا غطاءً لاغنى عنه للمناطق الواقعة في شمال غرب الهند . وجبهة التنافس الإنكليزي ـ الروسي تتطاول نحو الشرق ؛ ومن المضايق تصل كشير وحتى الصين . وهناك المكايد الدبلوماسية والضغوط العسكرية حول أمارة كابول ، التي انتهت باستقرار مؤقت .

إن السياسة الاستعارية القيصرية في آسيا الوسطى المنخفضة ، الموصوفة بسياسة « التقارب » تقضي إلى تسرب كثيف كثيراً أو قليلاً للاستيطان الروسي في داخل الشعوب الإسلامية . ففي الإمارات القديمة ، الواحات المأهولة بالمقيين : المزارعين الأوزبك ، كان القصد حضوراً بسيطاً من العسكريين والموظفين ، واستعاراً مدنياً

أساساً يضع الأحياء الأوربية ومدن الأهالي الأصلاء بجانب بعضها ؛ وبالنسبة للباقي ، ظل المسلمون في الغالب يدارون بواسطة وجهاء محليين مرتبطين بالروس . وعلى المضاب في شمال بحيرة آرال ( بحر آرال ) الدي يشغله القازاق الرحل بشكل غير منتظم ، كان هناك غزو من الفلاحين الروس : كانوا يقيمون على أراضي العبور ، ويدمرون قليلاً قليلاً توازن اقتصاد تربية حيوانات واسعة ومنتقلين من مكان لآخر بسبب تجزئة الأراضي الصالحة للزراعة ؛ والدار المنشأة باللبن تظهر في عز حضارة الخية والرحل النصف مقيين ، والنصف كادحين الذين فقدوا بالطرد الأكثرية في القرن التاسع عشر ، وقازاقستان سترتبط بمفازة الاستيطان السلاقي . ويتألم الأصلاء من قساوة المستعمر الروسي في احتكاره للأرض ، وإن كان بعض القادة الحليين يحاولون حماية مصالحهم .

أما التنية الاقتصادية فلا جدال فيها . فقد بادر الروس بتحقيق فتحهم ببناء خط حديد عابر الآرال ( موسكو ـ ساراتوڤ ـ طشقند ) وخط حديدي عابر بلاد بحر الخزر ( باكو ـ كراسنوڤودسك ـ طشقند ) . وشجع الري بهوض زراعة القطن وزراعة البستنة الباكورية.وعشية الحرب العالمية الأولى بدأت رؤوس أموال أجنبية بهتم بالموارد المنجمية في هضبة قازاق ، مع فتح مناجم الفحم الحجري في كاراغاندا . ولكن الروس لم يروا في تركستان إلا مستودعاً للمواد الأولية وللمنتجات الأجنبية الغريبة الخصصة لاستهلاك الجزء الأوربي من الإمبراطورية . والقطن والحرير يصدران خامين نحو مغازل منطقة موسكو . وبخاصة ، هناك ، تتحدد الاتصالات الحضارية . أما بالنسبة للباقي ، الجابهة ، وليس التغلغل المشترك بين الثقافات : فقد قاوم المسلمون التجهيز بالمدارس ، الذي كان أداة الترويس ، وتغيير المدين العدائي واحتقزوا المستعمرين الروس ، لأن الديانة أداة الترويس ، وتغيير المدين العدائي واحتقزوا المستعمرين الروس ، لأن الديانة أداة الترويس ، وتغيير المدين المهادة الوحيدة للمواطنة الكاملة . وكذلك ، لأسباب أمنية ، ظل المسلمون معفين من الخدمة العسكرية . ومع الحرب العالمية الأولى عندما فاجأ تفاق الاستغلال الاقتصادي ، تفجرت ثورات الأصلاء العنيفة في ( ١٩١٦)

واتبعت بقصاص بالمقابل بقتل جماعي فظيع قام به الفلاحون الروس . وكذلك يجب أن تنسب إلى النظام البولشفي سياسة الجنسيات التي تسامحت مع السكان المسلمين وبقائهم في داخل الحدود الروسية .

### اخط عابر سيبريا ومنشوريا:

انطلاقاً من سنوات ( ١٨٨٠ ـ ١٨٩٠ )كان مسرح التوسع الروسي الأساسي سيبيريا . وسدت الآمال أكثر من أي وقت مضى في البلقان ، حيث كان النساويون سادة منذ ١٨٧٨ ، في البوسنة والهرسك وحصلوا على نجاحات متعددة في صربيا وفي رومانيا ، ولا سيا في بلغاريا ( ١٨٨٧ ) التي ظلت حتى ذلك الحين موقعاً أمامياً للنفوذ الروسي ، وحيث صرف الفرنسيون ، حلفاءهم الروس منذ ١٨٩٣ ، مع ذلك في كل مناسبة ، عن المجازفة . ولا أمل ، في الحاضر المباشر ، كما رأينا ، في أن يأخذوا موطئ قدم في آسيا الوسطى العالية ( ماعدا تسللات مستعمرين روس في الحوض الأعلى لنهر إيلي وبعض النشاط التجاري في سن \_ كيانغ ) . وبالمقابل ، وجد أن تفاقم زيادة السكان في الأقاليم الوسطى والجنوبية في روسيا أوربة في السنوات الأخيرة من القرن ، يجعل ، من العاجل أكثر من أي وقت مضى ، الاحتلال المنظم للسهوب السيبيرية انطلاقاً من الأورال ، بينا في الأقاص الشرقية كان الإغراء قوياً في أن تضع روسيا نفسها على مصاف الدول الأخرى الأوربية لأجل تقسيم الصين وتبعياتها الخارجية في مناطق النفوذ . ولكن روسيا ألم تربح ، في مثل هذا المشروع ، من قدم وانتظام علاقاتها مع إمبراطورية الوسط ، منذ آخر القرن السابع عشر لأن القوافل كانت تنقل الشاي والحرير من سوق كالغان على السور العظيم ، حتى إيركوتسك مقر حكومة سيبيريا ؟ وأكثر من ذلك أن روسيا لم توقظ في أي وقت مضى حدر الصين بالبحث عن فرض وجود المبشرين عليها . وكالإسلام ، كان الشرق الأقصى مؤالفاً لروسيا هذه التي تركم الفائدة من كونها دولة غربية ومن ربح التلاحم مع القارة الآسيوية .

ونحو ١٨٩٠ ، ظل ميزان التوسع الروسي في سيبيريا ضعيفاً إما بسبب نقص الخطوط الجديدية التي قد تسهل الإجتياز والعبور واستعمال هذه الأرض الواسعة ، وإما لعدم مبادهات حكومة كافية ومتبابعة . وبالرغ من الهجرة العنيدة للفلاحين الروس الذين يحاولون الفرار من العبوديات الأميرية والقروية والديون والبؤس ، وفقدان الأراض ، والمجرة غير القانونية كثيراً أو قليلاً حتى بعد منح النظام الأساسي لعام ١٨٦١ ، فإن سكان سيبيريا لم يروا في سياق القرن التاسع عشر ، إلا من ثلاثة إلى ثمانية ملايين نسمة . وفي أطراف الحيط الهادئ ، أسس الروس في ١٨٦٠ مؤسسة قلاديفوستوك ، في المنفذ الجنوبي لمعبر الأوسوري ؛ ولكنها لم تكن إلا قاعدة ضعيفة ، مشلولة في الشتاء بالجليد ، ويستعملها أسطول حرب وتجارة متواضعة أيضاً . وفي ظهير البلاد جرت محاولة لاستعار زراعي في حوض نهر آمور وأخفقت . وطريق الشاي والحرير كان نفسه في عز الأفول تحت تأثير منافسة طريق السويس . ولكن ، في سنوات ١٨٩٠ ، تشكل حول الوزير ويت « حزب مستشرق » يمتزج فيه المكتشفون ، والعلماء باللغة الصينية ، والعسكريون الذين يرجون كسب ميناء خال من الجليد، والماليون الذين يهتون بتوسيع الخطوط الحديدية . ولم يفكر البعض إلا في إنشاء نقاط استناد فيا وراء البحر ؛ والآخرون فكروا باستكال إمبراطورية قارية ممتدة حتى المحيط الهادئ . على أن البدء في ورشة الخط عابر سيبيريــا ( ١٨٩١ ) سيخــدم معــاً هاتين السياستين . ويسرعة تسارعت وتيرة المجرة الريفية نحو سيبريا . وفي ١٨٩٦ تجاوز الخط الحديدي إيركوتسك . ووضعت قضية وصل قاعدة فلاديفوستوك بروسيا أوربة بأقصر خط حديدي ، وهذه مواربة مكلفة وبطيئة ، ولكن في الأرض الروسية ، بحوض نهر آمور ، أو بمسافة أقصر ـ نحو ألف كيلومتر ـ عبر مانشوريا ؟ وأتاحت حالة الصين الدولية على وجه الدقة للروس فرصة هذا الاقتصاد . وبنتيجة معاهدة شيو نوزيكي ، قبلت الصين المساعدة المالية من روسيا بواسطة بنك روسي ـ صيني . ومقابل هذا العون ، المنوع بضانة عسكرية ، قبلت إنشاء خط عابر ماندشوريا المستثمر والمحمى بتقنيين و بجنود روس . وحفظت منشوريا الشالية طابع هذا « الاحتلال » في مدنها الجديدة التي بنيت حول محطات روسية . وحصل الروس فيا بعد على تخل بالتأجير لطرف شبه جزيرة لياؤ ـ تونغ ، مع ميناء دالني والميناء العسكري بور ـ آرثر ؛ وأدى وصل هذه القاعدة بخط عابر منشوريا إلى ربم شبكة حقيقية حديدية ، لا معادل لها في باقي الإمبراطورية الصينية . وفي ١٩٠٠ ، أفادت ثورة البوكسر ( الملاكين ) حجة لمروس لتعزيز حامياتهم . وحتى فيا وراء منشوريا ، تطلعت أنظار بعض جماعات المصالح إلى كوريا ، وبخاصة لاستغلال غابات منطقة يالو . ومع ذلك فإن التأسيس الروسي في الشرق ـ الاقتصادية والبشرية كان ضعيفاً سريع العطب . إن خط حديد عابر سيبريا ، الخط الوحيد الدائم ، كان أيضاً أقل قدرة لإثارة مبادلات تجارية منه في تسيير نجدات عسكرية بسرعة : ولم ينجح الروس في بعث الإدارات التجارية القديمة لصالحم من تعرفة تفضيلية لصالح طريق الخط الأرضي ، ظل ثلثا الشاي المستهلك في روسيا يدخلان بطريق أوديسا ، وأصبح النقل أعلى بعشر مرات بالخط الحديدي منه بطريق البحر) . أما موجة الاستيطان الروسي ، فلم تتجاوز بعد بحق سيبيريا الغربية .

### الحرب الروسية - اليابانية:

هذا الضعف من حضور روسيا يوضح الحرب الروسية اليابانية : إذ لم يكن منه إلا تشجيع مبادهات اليابان الجشعة إلى القوة في آسيا ، والحساسة بجاذبية مانشوريا (أكثر بكثير من كوريا) كاحتياطي من الأراضي والمواد الأولية . وبعد توتر دبلوماسي دام عدة سنوات . وضع اليابانيون حداً في الليل من ( ٨ ) إلى ( ٩ ) شباط دبلوماسي دام على پور آرثر. وأغارت طوربيدات الأميرال توغو، فأبطلت كل رقابة ، ودمر أضخم وحدات الأسطول الروسي الراسي في الحوض . ثم إن اليابانيين

عزلوا بور آرثر من جهة البحر بسد المر بالسفن الغارقة ، وبوضع سدود من الألغام ووضع أسطولهم على مقربة من السواحل . على أن البترو باڤلوسك ، سفينة الأميرال ، التي كان على متنها ماكاروڤ ، قائد القوات البحرية الروسية في المحيط الهادئ ، حاولت في سياق خرج أن تفك الوثاق الياباني وانفجرت على أحد هذه الألغام . وفي الصيف تدمرت بقايا الأسطول الروسي في سياق معركة دامت عدة أيام ، بينما عزل اليابانيون بور \_ آرثر من جهة البر وذلك بالإنزال في لياؤ \_ تونغ . وأمر الجنرال ستوسيل ببناء تحصينات اسمنتية ؛ ولكنه كان مقطوعاً من كل نجدة ومن كل تموين ، واستسلم في ٢ كانون الثاني ، المبنال روجدستفينسكي ، واستسلم في ٢ كانون الثاني ، الجنرال كوروپاتكين أن يدافع عن موكدن التي كانت تدور حولها ، في شتاء واستسلم في ١٩٠١ . وفي مانشوريا حاول وزير الحربية لدى نيقولا الثاني ، الجنرال كوروپاتكين أن يدافع عن موكدن التي كانت تدور حولها ، في شتاء الروس دون أن يقدر على مس القارة . وبعد بضعة أشهر أزالت معاهدة بورتسموث النفوذ دون أن يقدر على مس القارة . وبعد بضعة أشهر أزالت معاهدة بورتسموث النفوذ الروسي من منشوريا ومن كوريا ، وأحلت محله نفوذ اليابان .

#### سنة ١٩٠٥ :

إن سنة ١٩٠٥ لها مع ذلك دلائل أخرى لأجل الشرق الأقصى غير دليل تراجع فظ للإمبريالية الروسية لصالح تقدم الإمبريالية اليابانية الفتية . ففي ميناء بورتسموث ، الواقع ، على شواطئ فرجينيا وقع السلام بوساطة تيؤدور روزفلت : وهذا دليل مؤشر على المصلحة النامية والمتزايدة للولايات المتحدة منذ السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر في الحيط الهادئ والشرق الأقصى وعلى إرادتها في تجنيب ما يمكن أن ينقطع فيه توازن الإمبرياليات لصالح واحدة منها . ومن جهة أخرى ، لقد أثار النصر الياباني زعزعة نفسية عيقة بين شعوب آسيا ، من الهند إلى الصين ؛ وهذا هو الأول لسلسلة

طويلة من الاعتداءات على جاه الإنسان الأبيض ، والأوربي ؛ والحركات القومية الناشئة تلقت منه تشجيعاً ، فتصلبت في مواقفها ؛ إن زعماء الصين مثل سن يات ـ سن المعجب باليابان حتى تأريخ متأخر ، يرى في هذه الدولة زعيم سلسلة مكنة لجامعة دول آسيوية محررة من الوصايا الأوربية : ولكن الثوري العظيم كان ، في هذه النقطة ، ييل جداً إلى جعل أهداف السياسة اليابانية مثلاً أعلى . وإذا أضيف أن الثورة الروسية ، في ١٩٠٥ ، المرتبطة في تحريكها إن لم يكن في حقيقتها العميقة في سقوط بور ـ آرثر ، قد قصرت في قلب النظام القيصري ، فن المسوح أن يرى في الحرب الروسية ـ اليابانية ، في صفاتها العسكرية كا في انعكاساتها ، التصور المسبق والدقيق للحرب العالمية الأولى وأعقابها .

إن التوسع الروسي في آسيا لم يكن مع ذلك محاصراً . إن إنجاز خط عابر سيبيريا الأول ( ١٩٠٦ ) ، والإجراءات الحديثة في تحرير الفلاحين ، حيال المير في هذه المرة ( ١٩٠٦ ـ ١٩١١ ) ، ساعدت على هجرة ريفية كثيفة حقاً نحو سيبيريا ( وسيبيريا كانت نفوسها ١٤ مليون في ١٩١٧ ؛ و ٤ إلى ٥ ملايين وصلوا منذ ١٩٠٦ ) . وأصلحت روسيا الحالة في آسيا الوسطى بتسوية خلافاتها مع إنكلترا ( اتفاقات ١٩٠٧ ، التي أوجدت نوعاً من مناطق محايدة بين روسيا والهند ) . وأخيراً تطبع من جديد نقاطاً في الشرق الأقصى ، بفضل صعوبات الصين الداخلية انطلاقاً من ١٩١١ : فعشية الحرب العالمية الأولى ، أصبحت مونغوليا الخارجية تحت النفوذ الروسي .

# ٢ - الهند البريطانية وجنوب شرقي آسيا

### الهند البائسة والمقسمة:

في آسيا الرياح الموسمية على الإمبريالية الأوربية أن تأخذ بعين الاعتبار وتقدر وجود نوى لاستيطان قوي شديد ، وحضارات قديمة ومستقرة . ففي شمال حاجز آسيا الوسطى يوجد أناس قليلو العدد من البدو الرحل ، ومن النادر أن يتجاوزوا درجة

تنظيم القبيلة . وفي جنوب هذا الحاجز مئات ملايين البشر متجمعة في دول وإمبراطوريات ذات تقاليد متينة وصلبة .

الهند أكثرها ضعفاً في البنية بينها لم تكن بعد ، في القرن التاسع عشر ، كتلة أجاهير بشرية عظية كا يذكر بها اسمها اليوم . ومع ذلك إذا كان نهوض الديوغرافية الهندية يرجع تاريخه فقط إلى سنوات ١٩٢٠ ، فإن هذا الشعب بلغ منذ ذلك الحين بين مئتين وثلاث مئة مليون نسمة . وقد كبح غوه بسبب المجاعات والأوبئة معاً ، التي في خلالها تساعد أمثلة ١٩١٩ أو ١٩٤٣ على تصورها \_ لأن الناس كانوا يزولون بالملايين . وقدم التقانة الزراعية \_ الهندي أقل عناية من ريفيي آسيا الموسمية \_ يديم الفقر بالمواد الغذائية ، سوء التغذية . وهذه تسهم في سوء الحالة الصحية لشعب معرض من قبل بصورة طبيعية لتكاثر الجراثيم في الوسط المداري . وبنية الملكية ، بنية قدية وفي طريق التعزيز الذي يجعل مجموع الفلاحين ذوي قطع الأرض الصغيرة يهلك بالربا الذي تطالبهم به الطبقة الأرستقراطية العقارية ( زاميندار ) ويترك قليلاً من الأمل للشعب الهندي للخروج من ركود في أدني مستوى .

الهند تعبير جغرافي ، بلد مجزأ إلى ما لانهاية ، نجد فيه مئات ألوف القرى ، خلايا زراعية وحرفية ، تعيش منطوية على نفسها . فن تراقانكور إلى بنجاب ، ومن بومبي إلى كالكوتا ، كل شيء يفصل السكان في هذه القارة المصغرة ، ملتقى عدة أعراق ، وعدة أديان . وأكثر من مئة لغة ولهجة ، بلد منفتح معاً على آسيا العليا وعلى الحيط الهندي ، ولكن لا يعلمان منه شيئاً . وما من بنية سياسية مجموعة تفرض شكلاً ما أو وحدة ما على هذه الهند غير العضوية ، التي سقطت منذ ١٧٠٩ ، تاريخ وفاة أورنج ـ زيب ، في تفتت يبلغ ستائة إمارة إقطاعيين ( نباب ، سوباب ، راجاه ) لم يتحملوا زيب ، في تفتت يبلغ ستائة إمارة إقطاعيين ( نباب ، سوباب ، راجاه ) لم يتحملوا أبداً إلا بشكل بعيد سيادة الأباطرة المغول ـ سيادة بالأحرى ، لا تدركها رعاياهم كلياً . حتى في التدرج الحلي ، ينتهي تسلسل الطبقات ، المكفول بالدين ، بتجزئة المجتع الهندي وتجميده .

الطابع الإنكليزي: لقد أدخل النفوذ الإنكليزي شيئاً فشيئاً في هذا التعقيد نظاماً ، وحركية جديدتين ، هذا أمر لا جدل فيه ـ وإن كان بالإجمال ترك عدة بنيات على حالها لم تمس من اقتصادية واجتاعية ودون زوالها يظل خلق هند حديثة أمراً مستحيلاً .

منذ السنوات الأخيرة للقرن الشامن عشر ، أمر التاج البريطاني ، الذي يسيطر على مستعمراته في الهند بواسطة شركة الهند الشرقية ، أمر مبدئياً نهاية للانضامات ، ولكن الحكام تابعوا مع ذلك سياسة زيادات سلمية ، باحتلالهم دولاً أسيئت إدارتها ، أو وقعت في حالة حرمان تسبب تبنيات أو تركات . وهكذا فإن الإنكليز ، الحاضرين حتى ذلك الحين على السواحل في كارناتيك ، وسيركار ، وبنغال ، كانوا قد دمروا مملكة المهراتات \_ الدولة الوحيدة الحقيقية في الهند ، وانتزعوا أراكان ، وأسام ثم رانغون من البرمانيين ، واحتلوا السند وبنجاب ، وأجروا انضامات في شال الدكن وسهل الغانج حتى سنوات (٥٠) ، تحت إدارة لورد دالهوزي . ولكن في ١٨٥٧ ـ اهتزت الهند بثورة السباهيين \_ ثورة إقطاعية \_ أكثر منها دينية ، لأن الجنود الأصلام ، من أبناء البلاد ، الثائرين وضعوا على رأسهم نانا صاحب ، وهو أمير انتزع الإنكليز أملاكه . ولكن الثورة قعت مع السرعة التي ساعد عليها استعال الخطوط الحديدية الأولى والبرقية التي بدأ وضعها في ١٨٥٢ \_ ١٨٥٣ ولكن نتيجتها كانت تغيراً في الطرق الإدارية البريطانية . إن شركة الهند التي كانت قد خسرت في ١٨٣٣ حصرها التجاري ، جعلت مسؤولة عن الحوادث . وفقدت امتيازاتها وتركت المكان إلى إدارة مركزية : في لندن سكرتير الدولة في الهند ومجلس الهند ، وفي الهند ، حاكم عام وأربعة عشر حاكاً إقليباً ، تخدمهم هيئة خاصة من الموظفين المدنيين ، وجيش يتعزز بإطاره الأوربي ، والتجنيد محدود للشعوب التي لم تسهم في الثورة ( السيخ بخاصة ) . وهذه القرارات المفاجئة ، من جانب إنكلترا الحرة ( الليبرالية ) التي كانت توالي بالعكس منذ ما يقرب من عشرين سنة سياسة تحرير المستعمرات ، والتي ثبتت في ١٨٣٧ نيتها أيضاً على تطبيق هذه

السياسة في الهند مع البطء العاقل الذي عليه الحالة المتخلفة لهذا البلد . ولكن الخوف الذي شعرت به فجأة من ضياع جوهرة الإمبراطورية ، والواقع الذي لا يقصد مستعمرة استيطان أوربي يوضحان بما يكفى هذه العودة إلى فكرة الإدارة المباشرة . ومع ذلك فقد تخلت إنكلترا في الوقت نفسه عن سياسة الضم وثبتت ثنائية النظام الأساسي السياسي ( مستعمرات التاج أو هند بريطانية \_ دولتان أميريتان محيتان ) وقامت على مراحل صغيرة جداً بمشاركة بعض عناصر السكان الهنود بحكم البلاد . ومنذ ١٨٣٣ كان ( البند النبيل ) قد سمح بوصول الهنود إلى أعلى درجات الوظائف الإدارية ، ولكن دون أن يلقى حتى ذلك الحين أي تطبيق ، وفي هذه المرة ، أوجدت مجالس لدى الحاكم العام ( نائب الملك انطلاقاً من ١٨٧٧ ، عندما أصبحت الملكة فيكتوريا نفسها إمبراط ورة الهند ) وحكاماً إقليين . أولاً مؤلفين على سبيل الحصر من موظفين بريطانيين ، وانفتحوا ببطء على الوجاهات الهندية التي تنتخبها الإدارة البريطانية . أو تدل عليهم غرف التجارة والجامعات ، والسلطات الدينية ، ثم ينتخبون من قبل هيئات ضيقة تكاد تجمع مليوناً واحداً من الناخبين عشية الحرب العالمية الأولى . وفي الوقت نفسه تألفت بلديات منتخبة . وهذه السياسة بعيارات عالمة ، وبتقدم محدد ، تركت الهند ١٩١٤ قريبة جداً من النظام التثيلي الذي حصلت عليه كل المستعمرات البيضاء الأخرى وتجاوزته : فالإنكليز في عملهم التربوي السياسي يعملون في منظور تحرير بعيد جداً ، من أجل موعد غير معين جداً حتى ينشأ انطباع عند القوميين كا عند موظفى « مكتب الهند » و ( دون الكلام عن ضباط جيش الهند ) ، بأن الوصاية البريطانية مخصصة لتدوم طويلاً دون تعيين تقريباً . وهنا توجد مسألة وتيرة في التطور السياسي الذي سيكون في المستقبل مصدر شقاق راديكالي بين المستعمرين والمستعمرين في الهند وفيها عداها من البلدان .

ومن المكن أن نعتبر أن تطور النظم يعتد على جهد التجهيز المدرسي . فقد رأت الهند نفسها ممهورة بنظام تعليم ثانوي و عال منسوخ على نظام بريطانيا العظمى ، ويقبل أبناء البورجوازية أو الارستقراطية الهندية في الجامعات .

أما النصف الثاني من القرن التاسع عشر فكان أيضاً دور تحو يلات كبرى اقتصادية في الهند . والمستعمرة القريبة بشكل فريد من الوطن الأم ( إنكلترا ) بإقامة أول خط برقي ( ١٨٦٥ ) وفتح قناة السويس ( ١٨٦٩ ) ، أخذت بالنسبة لإنكلترا قمة اقتصادية جديدة لأنها أصبحت مجهزاً بالمواد الأولية الصناعية أو السلع المدارية التي لاتستطيع منذ الآن فصاعداً بريطانيا العظمى أن تستغني عنها. وبفضل حرب الانفصال ، حلت الهند محل الولايات المتحدة كأول مجهز بالقطن الخام لأجل لانكاشير . ومـزارع الشـاي في أسّـام وفي سيـلان أدت إلى تغيير في ذوق المستهلكين البريطانيين ، الذين تحولوا عن الشاي الصيني . ويسجل بأن القصد هنا تقدم يتعلق بخاصة في الزراعة التجارية . وعلى الصعيد الغذائي ، استمرت الهند تعرف مجاعات كبرى بالرغم من بناء السدود الأولى الخصصة للري ومن مضاعفة السطوح المزروعة . وعلى سبيل المثال نذكر مجاعة الأوريسًا ( ١٨٦٦ ـ ١٨٦٧ ) التي قضت على ربع سكان الإقليم . وبالمقابل رفضت بريطانيا العظمى لمستعمراتها حق تصنيع نفسها ، وظلت تبادل بحرية من أجل الباقي ، وتستر في تطبيقها على الهند نظام حب الكسب ( المركانتيليسم ) . وبمناسبة القطن والجنفيص وضعت القضية أولاً . فقد كان صناعيو لانكشاير وإيكوسيا يرون بأن تصدر الألياف بكاملها خاماً نحو أوربة ، لتعمل على سبيل الحصر في معاملهم ، وأن يكتفي الهنود بدور المشتري لنسيج المتروبول . وهكذا فإن القطن يقوم بدورة عدة آلاف الكيلومترات ، غير منتظر ولكنه مطابق لتقسيم العمل الذي تريد إنكلترا الصناعية في القرن العشرين الإفادة منه في عالم غير مصنّع. وهكذا يم عدم تصنيع حقيقي في الهند ، وتراجع حرف النسيج الريفي أمام غزو منتجات الصناعة البريط انية يؤلف خطراً خطيراً على سكان ريفيين مؤهلين للزيادة ويفهم بأن غاندي استطاع في القرن التالي ، أن يجعل من العودة إلى التقاليد الحرفية موضوع المقاومة القومية ، ومع ذلك فإن جميع الهنود لم يقبلوا تحمل هذا القانون . ويوجد رأسالية هندية ترغب أن تتوجه ، مقلدة الغربيين ، نحو الأرباح الصناعية ،

وتمثل بخاصة بكبار الملاكين العقاريين ، وبتجار الوكالات المرتبطين منذ القرن السادس عشر بالتجارة مع الأوربيين مثل آل بارسيس في بومباي ، والمرابين أيضاً . ففي الزمن الأول ، نحو ١٨٥٠ ـ ١٨٧٥ نشأت صناعة قطنية تسيطر عليها الأمبريس ميلز للهندي تاتا في بومباي ، ناغبور ، أحمد أباد كونبور . ثم صناعة الجنفيص ، حول كالكوتا . وقد شعرت مانشستر ودوندي بعد ذلك بالتنافس في الشرق الأقصى كله ، وحتى في أوستراليا والولايات المتحدة . ولم تتوصل بعد أوساط الأعمال البريط انية لفكرة منع التنافس الصناعي الاستعماري بتأسيس فروع لها في الهند تشرف عليها شركات المتروبول ( الوطن الأم ) وتفيد علاوة على ذلك من رخص اليد العاملة الحلية ( على حين أنها تبنت مع ذلك الطريقة المتعارف عليها في الموانئ الصينية : ولكن القصد هنا مشاريع متخصصة في الأعمال الاستعمارية ) وأفضل من ذلك ، حصلت على أن رسماً خاصاً يضرب المنتجات المصنوعة من صنع هندي تباع في الهند ، ليبقى الربح للمواد الآتية من المتروبول. وهذا لم يمنع من أن أول تصنيع للهند تتابع ، في هذه المرة في قطاع المناجم والصناعة المعدنية : في جامشدبور ، في ١٩١١ ، وشركة تاتا للحديد والفولاذ دشنت أول فرن للكوك ، وفي ١٩١٢ أول فرن عال لها ، وفي ١٩١٣ أول فولاذ ذائب . وعلى نقيض المشاريع السابقة التي استنجدت بالرأسمال الإنكليزي ، كان هذا المشروع برأسمال هندي محض . وفي ١٩١٤ جهزت مناجم جهارياه ١٦ مليون طن من الفحم ، وعشية الحرب العالمية الأولى كانت الهند تملك طبقة كادحة تعمل في المصنع اقتصر عددها على أقل من ۸۰۰۰۰ نسمة .

نشأة أول قومية استعارية: بتحليل الخطوط الكبرى للعمل البريطاني في الهند، غسك بالعناصر الرئيسية لإيضاح تشكيل قومية هندية. إن القواعد الاجتاعية التي ما زالت ضيقة من السهل ملاحظتها: أبناء الطبقات الغنية الذين استطاعوا أن يفيدوا من التربية البريطانية؛ أعضاء بورجوازية الأعمال. وأسباب استيائهم واضحة، بالنسبة للأوائل، نخبة جديدة مثقفة بالثقافة الغربية، والملاحظ أن النفوذ

البريطاني لم يقدم لهم أي مستقبل في المصالح الإدارية والسياسية ، وطرحهم إلى جهة المهن الحرة ( مهنة المحامي في الغالب ) وهذه المهن نفسها مستقبلها قليل في مجتمع هندي فقير جداً ومتدين قليلاً جداً ؛ وأيضاً عاطفة الإرجاع الضروري للثقافة القومية الهندية وكرامة بلاد ذات ماض مجيد . وبالنسبة للثانية ، كانت الرغبة في الاستفادة من المنافسة الحرة ، وأيضاً الإسهام أكثر في إدارة الأعمال .

لقد مرت القومية الهندية قبل ١٩١٤ ، بعدة مراحل عقائدية (إيديولوجية) المرحلة الأولى : هي مرحلة القومية المؤسسة على إرجاع القيم الفلسفية والدينية للهند القديمة ، وبين عدة اتجاهات مستوحاة بهذا الاهتام ، غسك باتجاه رابندرانات تاغور (١٨٦١ ـ ١٩٤١) .

تاغور: نشأ في أسرة براهمانية من كالكوتا ، واشتهر بثقافته ، وتحدياً بثروته ، اختلف أولاً إلى المدرسة البريطانية ، ولكنه مل فيها لدرجة أن أباه دبندرانات تاغور ، أبقاه أخيراً في المنزل وعهد به ، إلى معلين مربين خاصين ، قطع أحده ، بتجديد منه الصلة بعادات الأرستقراطية الهندية ، وعلمه أيضاً البنغالية وطلب إليه أن يقرأ بحياسة الكتب المقدسة وشعراء الهند في العصر الوسيط . وفي مراهقته كان موهوباً فوق ذلك بعبقرية مبكرة فنية وشعرية ، ومارس بسهولة متساوية اللغة الإنكليزية والبنغالية ، وكان ينتقل دون جهد من ثقافة لأخرى . وفي ١٨٧٨ ، قام برحلة إلى إنكلترا جذبت انتباهه إلى تقدم الغربيين التقني ورأى فيه ظفر الذكاء ، وبالتالي عنصر التفوق . وبعد بضع سنوات من التجارب الأدبية والصوفية ، حيث تأكدت مواهبه ونجاحه ، عهد إليه بإدارة ملك لأبيه . واللافت للنظر أن هذا العالم بالجمال ، هذا الأرستقراطي قد تكشف عن رجل عمل . فلقد تأثر ببؤس الفلاحين وجهلهم . وقرر أن يكرس نفسه لتعلم القرويين وأسس مدرسة في سانتينيكيتان ، في منطقة كالكوتا ،

وهذه المدرسة تحولت اليوم إلى جامعة . وفي قاعدة تعليها نرى اللغة والتاريخ البنغاليين ، والمبادئ الكبرى للفلسفة البرهمانية . وكان ذلك نقطة انطلاق لنهضة لغوية وثقافية . وفي الوقت نفسه ، ظل يكتب قصائد ، ويترجها إلى الإنكليزية : وفي سياق رحلة ثانية إلى إنكلترا في عام ١٩١٢ ترجم مجموعة جيتانجالي ولاقت نجاحاً في الجهور الأنغلو ـ ساكسوني ، وفي ١٩١٣ ، كان تاغور أول آسيوي استحق جائزة نوبل . وفي هذا التاريخ أيضاً تمخض في فكر تاغور مذهب الإخاء العام القريب من مذهب اللاعنف عند غاندي واصطف إلى جانبه في النضال بعد الحرب .

حزب المؤتمر: نشأ هذا الحزب في ١٨٨٥ ، وكان تفكيره قريباً من تفكير تاغور وإن كان من وحي سياسي . وهذا الاتجاه السياسي للقومية الهندية ضم رجالاً تثقفوا بالثقافة البريطانية ، وكانوا مشربين بالأفكار اللبرالية والديموقراطية في أوربة ومعترفين لإنكلترا بأنها أتت إلى الهند بالحسنات الأولى للنظام والحضارة الغربية . ولم يفكروا بالانفصال عن بريطانيا العظمى ولا أن يقفوا ضدها . لقد كانوا يطالبون فقط أن تطبق بسرعة على الهند المبادئ السياسية التي تعلم في الوطن الأم ، والتسارع على مراحل . وفي ١٩١٤ كان مطلبهم : « أعطوا إلى الهند النظام الأساسي للدومنيون ، وعاملوها ككندا أو أوستراليا » وكان الجيل الأول لحزب المؤتمر يوجهه زعماء معتدلون أساساً ، مثل غوخال ، وإن كان في بعض الأوقات ذاميول أكثر راديكالية ، مثل ميل تيلاك المستوحى من التقليد الديني الضيق ، استطاعوا أن يظفروا بخاصة غداة النصر الياباني . واعتبرت السلطات البريطانية ببعض من حسن الالتفات أن هذه القومية بالإجمال مطابقة لمفهومها الخاص في التحرير السياسي الطويل الأجل : لقد بحث الإنكليز من قبل وسيبحثون شيئاً فشيئاً في مستعمراتهم الاستيطانية عما يحرض نخبات بالإنكليز من قبل وسيبحثون شيئاً فشيئاً في مستعمراتهم الاستيطانية عما يحرض نخبات قادرة على أن تقوم مقامهم ، ولم يستطيعوا ، في البدء على الأقل ، إلا أن يهنئوا أنفسهم على تشكيل عفوي لمثل هذا الحزب في الهند . وفي الواقع ، لقد أمكن توطيد تعاون بين على تشكيل عفوي لمثل هذا الحزب في الهند . وفي الواقع ، لقد أمكن توطيد تعاون بين

حزب المؤتمر ونائب الملك لتحضير إصلاحات ، بينما في أوقات أخرى لم يتردد في استعال الحزم الذي من شأنه زج تيلاك بخاصة في غياهب السجن .

الهندوس والمسلمون: وعلى أي حال ، فقد شكت القومية الهندية حتى ١٩١٤ من ضعفين أساسيين: أولا ، لأنها قومية هندوسية ؛ وبهذه الصفة ، تبعث إلى حنر السلمين ، وغو قومية منافسة ( في ١٨٩٦ تأسست العصبة الإسلامية ) ولا شيء أعمق ولا يكن التغلب عليه من هذا العداء بين الهندوس والمسلمين الني انتهى في ١٩٤٧ إلى «تقسيم » الهند ونقل السكان . وفي الواقع ، إن المقاومة أبعد من أن تكون دينية فقط ، وإن كانت المشاجرات تنفجر على العموم بمناسبة الأعياد الدينية ؛ أو بالأحرى ، إن المشاحنة الإسلامية ـ الهندوسية تغطي مشاحنات أخرى : فن ذلك أن المسلمين لم يكونوا إلا خس السكان بكاملهم ، وأيضاً ، هذا الحس كان الأفقر ، والجرد من النخبات . ولا عجب من أن المسلمين يخشون في اليوم الذي تكون فيه الهند مستقلة ، أو مستقلة ذاتياً ببساطة ، أن تكون كل الأطر ( القيادات ) هندية ، ويصبح فيها المسلمون أقلية محتقرة أو مؤهلة للمذابح ـ ومن هذا الخوف من انسحاب الحكم البريطاني ، ومن أن تصبح الهند هندوسية ، كان الإنكليز يلعبون لعبتهم في الغالب ليبرروا إمهال التحرير السياسي .

وفي المقام الثاني، إن الوعي القومي، لم يكن بعد إلا رهن مستوى نخبة بورجوازية أو أرستقراطية. والعاطفة القومية لم تكن بعد قد نفذت في الجاهير الريفية. والقومية، هي أيضاً زعاء دون جنود. وكانت حالة الهند غوذجية تماماً في نوعها، في هذا الاعتبار، بالنسبة لمجمل حالة الإمبريالية الأوربية في العام في ١٩١٤: لأن التهديدات الأولى ضد السيطرة الاستعارية لأوربة أخذت ترتسم، ولكن مامن واحد من هذه التهديدات كان جدياً. إلا أن الحرب العالمية وحدها ستعطيها صلابتها.

إن جنوب شرقي آسيا (أي كافة الأراضي المتجمعة حول بحر الصين الجنوبية: الهند الصينية بالمعنى ـ الجغرافي ـ الواسع للكلمة ، ماليزيا ، جزر الهند الهولاندية ـ الفيلييين ، كان مسرحاً لمشاريع الاستعار الأوربية على تواريخ متغيرة جداً: فنذ القرن السادس عشر أحذ الإسبان لأنفسهم موطئ قدم في الفيلييين ، وفي آخر القرن السادس عشر و بداية القرن السابع عشر . استقر الهولانديون في جزر الملوك ، في جاوا وسيليب ، بينا ماليزيا والهند الصينية الشرقية لم تقعا تحت السيطرة الإنكليزية والفرنسية إلا في سياق القرن التاسع عشر ، واحتفظت سيام باستقلالها بفضل التنافس الفرنسي ـ الإنكليزي .

ولكن بالرغم من اختلاف الظروف ، فإن هذه البلاد تطورت منذ القرن التاسع عشر بشكل مماثل ـ يدكر عن قرب تطور الهند . وفي كل مكان أخدت السيطرة الأوربية شكل إطار إداري وعسكري بسيط خاص باستيطان كثيف واستغلال اقتصادي من غوذج رأسالي متجه للربح الأساسي للدولة المستعمرة ، حتى وإن كان منوعاً بسياسة تربية أو تحرير من إلهام ليبرالي . وفي كل مكان أيضاً ، ولد رد فعل السيطرة الأوربية ، على الحضارات الطويلة العمر ، حركات قومية باكورية معجلة وقوية .

الهند الهولاندية: يجب أن يفهم من ذلك ، في بداية القرن التاسع عشر ، وبصورة أساسية ، أنها تعني جزيرتي جاوا ومادورا . إن جزر التوابل وهي جزر الملوك لم تعد مركز النشاط الهولاندي في جزر الهند الشرقية منذ القرن الثامن عشر : إن دور التوابل في الاستهلاك الأوربي ، وبالجملة في التجارة البحرية الكبرى ، انمحى أمام دور المنتجات الكبرى للزراعة المدارية (سكر ، قهوة ) التي بمجيئها تقدم جزيرة جاوا ظروفاً طبيعية ممتازة . أما سومطرة أو بورنيؤ اللتان أصبحتا في القرن العشرين مركزي التموين المعدني ( قصدير ، بترول ) فإن الهولانديين لم يمارسوا فيها بعد الإسيادة اسمية : وهاتان الجزيرتان لم تهداً ، ولم تدارا ، ولم تجهزا .

كانت السنوات الأولى من القرن التاسع عشر بالنسبة لجاوا سنوات تنظيم جديد وأزمة . فقد انفتح القرن على زوال ( في ١٧٩٨ ـ ١٨٠٢ ) الشركة القديمة الهولاندية في جزر الهند الشرقية ، مرتين في القرن ، واتبع بحجز الإنكليز لجاوا بين ١٨١١ و ١٨١٦ و وفي هذا التأريخ الأخير ، دخل الهولانديون من جديد في مستعمراتهم ، ولكنها كانت في أخفض نقطة في المنحنى ، يضايقها تنافس المستعمرات المدارية في الأطلسي ، الأقرب إلى أوربة ، بعدم يقين السياسة الاستعارية التي يبدو أنها تتجه نحو استغلال بالمشروع الفردي الحر .

ثم أعطى دفع جديد لاقتصاد جاوا تحت سلطة الحاكم العام ڤان دن بوش ، انطلاقاً من ١٨٣٠ . كان محسناً عبقرياً . وطاغية جشعاً ، أو ببساطة إدارياً أصولياً ؟ لقد ظلت شخصية وعمل قان دن بوش بين أكثر الشخصيات التي نوقش بها في تاريبخ الاستعمار كله . فقد استأنف ونظم الطرق التي كانت تستعملها الشركة القديمة أو الأمراء الأصلاء ، ونظم سياسة ناجعة جداً في استغلال الإنتاج الأصلى لأبناء البلاد . واضطر السكان إلى الاحتفاظ بجزء مامن الأرض للزراعات التجارية الشاقة التي يساعد إنتاجها على وفاء الضريبة عيناً ، والرقابة التي يؤمنها موظفون أوربيون وأصلاء من أبناء البلاد ، صلبت النظام بشدة فظيعة ، لأن هؤلاء الموظفين كانوا يهتون بالحاصلات الباكورية العينية في محصول الزراعات. ونتج عن ذلك بالنسبة للبلاد - المنخفضة موازنة استعارية مفرطة بشدة أتى منها فائض الجبايات بتغذية مالية الوطن الأم ، وبالنسبة لأمستردام بثروة جديدة كسوق عالمي للسكر والقهوة . ولكن بالنسبة لجاوا ؟ بدأت الزراعات التجارية للدولة بعد ذلك تطغى على الأراض الأكثر خصوبة وعلى السطح الذي لا غنى عنه للزراعات الغذائية . ولكن ، بالعكس ، تقدمت الإنتاجية الزراعية بفضل التمويل السهل لأعمال الرى ، وامتصت الزراعات التجارية التي تتطلب العمل كثيراً فائض اليد العاملة . ويبدو على كل حال بأنه يوجد ترابط أكثر تزامناً بين بدايات نظام فان دن بوش وبدايات زخم ديوغرافي يضرب كل الأرقام القياسية

( جاوا بـ ٥ ملايين في ١٨٠٦ ، ٩,٤ في ١٩,٥ ، ١٩٥٥ في ٢٨,٤ ، ٢٨,٠ في ١٩٠٠ ) وأظهر من جديد طيف المجاعة . وهل كان النظام شيئاً آخر أكثر من آلة لسحب المال من جاوا ؟ لا يبدو ذلك لسوء الحظ . فقد ظل الشعب يدار بشكل سيئ بواسطة وجهاء أصلاء ، والتعليم الابتدائي والتبشير بالإنجيل في بدايتها .

ونحو آخر القرن ، أوصت الأفكار المغلغلة بالعواطف الإنسانية والمبادئ الأخلاقية بياصلاح الأخطاء التي تسببت لأبناء البلاد الأصلاء وتكلمت عن « دَيْن شرف » الهولانديين . ولكن منذ ١٨٧٠ سقط نظام فان دن بوش تحت ضربات أنصار الليبرالية . وانفتحت جاوا على الاستعار الخاص ، الذي أقام على أجزاء من الأملاك العامة ، أو أجر لأجل قصير أراضي لأبناء البلاد الأصلاء : وكان ذلك جهداً هاماً من قبل الهولانديين لصيانة مصالح الجاويين أمام تغلغل الرأسالية العقارية للوطن الأم ، وفي الوقت نفسه أعطى فتح قناة السويس من جديد قية لموقع جاوا الجغرافي-، وخوفاً من المنافسة الأجنبية ، قررت الحكومة الهولاندية أن تتملك فعلياً الجزر الأخرى ، عرفت جزر الهند الهولاندية في عصر الليبرالية ازدهاراً أعلى بكثير أيضاً من ازدهار عصر حصر الدولة . ومن الجهة السياسية كان المؤشر الوحيد للتحرير مع ذلك إيجاد إدارات حروية مستقلة ـ وفي الواقع يسسيطر عليها الهولانديون بشكل وثيق .

ولكن بعض الجاويين جاؤوا للتحصيل والدراسة في أوربة . وآخرين كثراً دخلوا في صلات عديدة ، بفضل الروابط التي أقامتها جاوا مع باقي آسيا بتجارتها الخارجية أو بالهجرة الصينية إليها ، مع أوليات الحركات القومية والثورية في الشرق الأقصى . ونتيجة ذلك منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى ، تشكيل حركتين قوميتين : إحداهما نشأت في ١٩٠٨ ، وكانت حركة مستغربة أي على الطريقة الغربية ، بويدي أوتيو ، قام بها ضابط سابق في الصحة أصيل طالب بالتقدم بتوسيع التربية الأوربية . والأخرى ، أنشأت في ١٩١١ ، وهي حركة جماهيرية ذات صفة ثورية : « صرخة واللام » التي عقدت مؤترات قومية ـ ونظمت إضرابات ، وطالبت بالاستقلال ـ وبعد

بضع سنوات أفادت كعجلة للتأثيرات الشيوعية الأولى قبل أن تطرحها وترمي بها . وهكذا فإن الأخفاق النهائي للاستعار الهولاندي ارتسم في وقت مبكر . وبالنسبة للهولانديين، حصل الاستعار على الدخل الاستعاري الدسم الذي حصل عليه بلد أوربي دخل في استغلال إمبراطورية ، وبالنسبة للأصلاء أتى بحسنات حضارة باردة، نفعية ووون إنسانية : مصلحة مائية ذات كفاءة عالية ، أنواع زراعات جيدة بشكل مدهش منتقاة ، ووسائل كفاح ضد الجدري والطاعون والكوليرا - ولكن إلى جانب ذلك ، لامبالاة بالحاجات الروحية أو التطلعات السياسية : قليل من المدارس ، إدارة موظفين هولانديين يعتدون على الأمراء والوجهاء ، ومفهوم للأصيل بأنه قوة عمل محضة . وعليه إذا ظلت بورنيو أو سومطرة حتى في أيامنا مؤسسة ، حفظ لشعب ونوع حياة بدائي ، فإن جاوا كانت أرض حضارة عالية - حضارة عجيبة من عدة حضارات حيث كان الأساس الهندي الدائم مغطى بنفوذ ديني إسلامي ، وتم باقتباسات من الصين . وقدرتها على التمثل سهلت عليها بالضرورة توجيه أسلحتها الخاصة ضد الغرب .

الهند الصينية الفرنسية : في عام ١٨٨٥ ، اضطرت إمبراط ورية أنّام إلى الاستسلام أمام القوى الفرنسية لأنها منيت بنفس الضعف الذي كلف من قبل إمبراطورية الصين جزءاً من سيادتها : تحديث غير كاف لوسائلها العسكرية ، وخوف من ثورة زراعية . ومع ذلك ، فقد اصطدمت فرنسا في الهند الصينية بقاومة طويلة تتسك بوجود دولة حقيقية على أرضها وتقريباً بعاطفة قومية : وهكذا توصلت في الوقت نفسه مع وجود عمل قمع طويل ، إلى أن تقضي على ـ أو يلزمها القليل ـ لتقضي على بنيات سياسية قدية . وفي الواقع إن المثقفين الأوفياء والفلاحين تجمعوا حول الإمبراطور الشاب هام نغي والوصي تويت للمقاومة في الجبال الأنامية والتونكينية من المما إلى ١٨٨٨ ، بينا ناضلت عصابات مسلحة حتى ١٨٩٦ وحتى ١٩١٣ . وكان كونغ خانه ، أخو هام نغى ، تحت الحاية الفرنسية في هويه . ولكنه فقد الثقة التي كانت له في أعين رعاياه الخاصة ، وقررت السلطات الاستعارية على عجل انتزاع السلطة منه ،

ومنذ ١٨٨٧ ، وتحت إدارة وزير المستعمرات وحكومة عامة ، أنشئت هند صينية فرنسية استطاعت خلال عشر سنوات أن تتطور نحو نظام الإدارة المباشرة . وهكذا فإن الظروف السياسية للمطالبة القومية نشأت منذ ذهاب هذه الوصاية الغاشمة جداً للملكية القديمة ، وبالاذلال الذي شعر به في شعب فيتنامي كان يشعر تماماً في أنه ينتي لدولة قديمة ومجيدة ، ولحضارة ليس لها ما تحسد به حضارة الغرب اللهم إلا مظاهرها التقنية .

في هذه الهند الصينية التي هدأت وانضت ظاهراً ، انفتح عصر أعمال كبرى واستصلاح . ففي غرب كوشنشين التي ما زالت أرضاً عذراء ، مول بنك الهند الصينية ريّ مئات ألوف المكتارات ، التي استأنفت عليها الحكومة العامة تقليد الاستعار الأنامى ، وأقامت عليها ملاكين كباراً فيتناميين : وهكذا بدأت الكوشنشين في تغذية تيار عظيم لتصدير الرز جنت منه مصلحة الضريبة والتجارة الفرنسية أكبر ربح . وفي شمال وشرق تونكن بوشر باستغلال الفحم والفلذات غير الحديدية . ومهر مجموع المستعمرة بتجهيزات الخطوط الحديدية والموانئ ( ذات نفع قابل للمناقشة أحياناً ) : وهكذا فإن خط حديد يونّان ، روعة تقنية الأشغال العامة التي لا مثيل لها في العصر ، كان يغذى في آخر الأمر بتجارة لاأهمية لها تافهة ، كا أن استعاله لم يصل إلى الحد الأقصى ... إلا من قبل خصوم فرنسا في حرب الهند الصينية الحديثة ) . والصناعة نفسها غرست في تونكن . وكل هذا كان يدعمه معاً الرأس المال الخاص وجبايات الموازنة الهند الصينية الوافرة بفضل الجمارك وإدارة حصر الأفيون ، والكحول والملح . وشهدت السنوات الأولى من القرن العشرين تأسيس غرس الكوشوك هيڤيا على هضاب الشمال في الكوشنشين ؛ وستأخذ مكانها وراء مزارع الرز في هذا الإقليم ، كمجهزة لصادرات سايغون المربحة،سايغون العاصمة الاقتصادية التي تركت لمدينة هانوي دور العاصة السياسة.

وهكذا أصبحت الهند الصينية أجمل مستعمرة فرنسية . ولكن سكانها لم يربحوا من

هذا النهوض . بل كان الرابح الوحيد هو شركة ضيقة من المستعمرين الفرنسيين ، والإداريين المدنيين والعسكريين . إن مزارع الرز ، أكبر مصدر لهذه المادة الغذائية في العالم ، رتبت ونظمت في الكوشنشين ولكنها لم تأت لمساعدة الفلاحين البائسين الذين كانوا يتكدسون أكثر فأكثر عديدين ساغبين في الدلتات التونكينية على أقل من ألف كيلومتر في الشمال . أما النخبات الأنامية ، فإن نظام الإدارة المباشرة الذي ترك عليه الجنرال بول دومر اسمه مرتبطاً به ، لم يترك لها أملاً في الدخول في أطر البلد ، بالرغم من أن فرنسا على ما يبدو كانت مستعدة تماماً لتسهيل تربيتها على الطريقة الأوربية ( ١٩٠٦ ، فتح جامعة في هانوي ) ، ومن قبل انتظمت في خارج الهند الصينية جماعات من المثقفين الثوريين في هجرة ، وبينهم كان الكلام عن « تجديد » وجعل الفيتنام « جمهورية » ، ومن ١٩٠٨ إلى ١٩١٣ ، توصلوا إلى إثارة اضطرابات جادة في عدة نقاط ، وإلى إيقاظ نشاط الممردين الذين ظلوا أوفياء للملكية . ومع ذلك لم يلعب شيء : فقد حافظت فرنسا في ذلك التاريخ على كل حظوظها ، لأن جزءاً من الشبيبة الفيتنامية كان معجباً بالغرب وبالثقافة الفرنسية ، ويضع كل آماله في سياسة المشاركة واحترام الحماية التي ، على ما يبدو انطلاقاً من ١٩١١ ، كان الحاكم العام البيرسارو ، ممثل فرنسا يدعو لها ويعد بأنها ستكون ليبرالية ، ومحررة . ولكن خيبات الأمل والخلافات لم تلد إلا في المنعطف السيء الذي أخذه ما بعد الحرب.

# ٣ ـ الصين

# الصين والبرابرة :

إلى الهند التي سهل تفتتها وضعفها مشاريع الغربيين ، من المغري أن نقابلها ببعض « كثافة » الصين . ألم تكن أعظم إمبراطورية آسيوية ؟! فعدا عن أن الصين مؤلفة من غانية عشر إقلياً ـ هي وحدها عالم قائم بذاته يختلف فيه الجنوب بشكل عميق عن الشمال ـ تضم هذه الإمبراطورية ممتلكات خارجية : منشوريا ، مونغوليا ،

سين \_ كيانغ ، التيبت ، ومناطق تابعة نظرياً ( كوريا ، أنام ، برمانيا ، نيپال ) ، شواهد على انتشار واسع للحضارة الصينية ؛ وبالجموع ، ما يقرب اثني عشر مليون كيلومتر مربع ، وعليها تعيش ثلاث إلى أربع مئة مليون نسمة . وهذه الحالة ، من المؤكد أن الصينيين يعرفونها بالغريزة أكثر بما بالإحصاء ، وولدت عندهم عاطفة قوة هادئة ، وتفوقاً عددياً ، مضاعفاً بقناعة في حيازتهم على حضارة جليلة وعاقلة (حكية ) ؛ هذه الصين كانت إمبراطورية الوسط ، المركز الجغرافي والأخلاقي للعالم ومقر حضارة يضرب بها المثل . والأجانب \_ مفهوم فيه لبس ، وفي داخله يرفض الصينيون كل فردية وكل محلية \_ كانوا بالنسبة لهم ، جماعياً ، برابرة ، ولا تطرح معهم على بساط البحث إقامة ما يعنيه الأوربيون به « علاقات دولية » : إذ لا يمكن في نظرهم الساح للبرابرة بشيء آخر إلا بتقديم احترام التبعية ودفع ضريبة إلى « ابن نظرهم الساح للبرابرة بشيء آخر إلا بتقديم احترام التبعية ودفع ضريبة إلى « ابن الساء » \_ وحق التجارة في الموانئ لم يكن إلا امتيازاً لحاجتهم العاجلة من منتجات الصين .

ومع ذلك ، بأي ضعف سيتكشف هذا البلد في تماسه مع الغرب ؟ إن فتح الصين في ١٨٤٠ أمسك بها في عز أزمة سياسية واجتاعية ، لدرجة أن موجهيها شلوا بها واضطروا إلى عدة استسلامات .

### الصينيون والماندشوريون:

إثر أزمة سياسية ، وبصورة أدق أزمة قومية وأزمة إدارية ، تحمل الصينيون بجزع شيئاً فشيئاً وصاية سلالة من أصل أجنبي واضطهاد بوروقراطية ( ديوانية ) غير كفؤ ، ومتحكمة وجشعة . في ١٦٤٤ ،حلت السلالة الماندشورية لآل تسينغ محمل السلالة الماندشورية لآل تسينغ محمل السلالة الصينية لآل مينغ التي كانت نفسها في السلطة منذ ١٣٦٨ ، تاريخ سقوط السلالة المغولية لآل يوان . وهذا التقلب السلالي في ذاته لم يكن له ما يفاجئ به أو يثير الصينيين الذين ، خلال ثلاثة آلاف عام على التاريخ الملكي المستر ، استخلصوا فلسفة

دورية للتاريخ وهي : أن السلالات تمر في دور أوج ، ثم انحطاط . والسلالة الحاكمة تستمد سلطتها من « انتداب السماء » ، وسلالة تينن منغ التي أسست الحكم المطلق للحق الآلهي ، والالتزام المعنوي في احترام سلطة الإمبراطور بنفس الصفة التي لرب العائلة أو الأسلاف ( الأجداد القدامي ) ؛ والأخلاق الكونفوشيوسية ، قاعدة التعليم وحياة المجتمع ، تصر على احترام السلطة القائمة كا التقليد في كل مادة ، ولكن الانتداب ليس خالماً . إن الاضطراب في الإدارة ، والهزائم الخارجية ( الغارات البربرية ) ، والاضطرابات الاجتاعية ( ثورة زراعية ) ، والمصائب الكبرى مثل ( الفيضانات ، الجاعات ) تمر كمؤشرات منذرة بانهيار سلالة ، أصبحت منذ الآن فصاعداً غير أهل لهذا الانتداب . وعندئذ يكن أن يكون هنالك مخرجان : فإما أن السلالة الحاكمة تمسك بزمام السلطة من جديد وتأخذ على عاتقها دفع الكوارث ، بتوطيد سلطتها وتبدأ عندئذ بدور رجعى ، وإصلاحات . وإما ثورة تتسبب في قطع الانتداب ، ويؤسس زعيم الثائرين سلالة جديدة ترى نفسها بدورها مقلدة بانتداب . وفي هذه الحال ماذا حصل على وجه الدقة لحكومة آل تسينغ في النصف الأول من القرن المشرين ؟ منذ القرن الثامن عشر وحروب الاسترداد الكبرى للإمبراطور كِيَنْ \_ لونغ ، لم يـوجـد حكم لامع لينسى الصينيين المظاهر البغيضة التي كانت عليها السلالة الماندشورية . ودون الكلام عن الالتزام بحلق الجزء الأمامي من الجمجمة والشعر المجدول في الخلف ، كمؤشر للرعوية ، ووجود حاميات ماندشورية في المدن ، أو الامتياز الضريبي الخول لأعضاء « الأرستقراطية » الماندشورية ، يكفى أن نذكر تنظيم بوروقراطية الموظفين لتفهم أسباب زوال محبة الشعب حيال بلاط بكين \_ زوال محبة تتقاسمه أقلية من الموظفين الأشراف العقلاء الأذكياء ، بينا الأكثرية منهم كانت تستفيد من النظام وتستغل عيويه وفساده ، وظلت مشايعة وموالية للسلالة .

### مساوئ نظام الموظفين:

كان سوق الموظفين يجري حسب نظمام امتحمانمات موسس على معرفة الكلاسيكيين : كونفوشيوس ومفسريه . ومن هذه الثقافة الأدبية الحضة ، بقى عند « المثقفين » روح المحافظة ، والدفاع عن النظام الاجتاعي القديم ـ في الوقت الذي كان فيه عدم كفاءة تقنية ؛ ولكن قدامي الصينيين يرون بأن الإدارة الصالحة ، حسب المبدأ الكونفوشيوسي للحكم بـ « رجال الصلاح » ، هي فقط قضية حكم أخلاقي ، وكانوا يقبلون بأن الموظف عكن أن يقوم طوراً وطوراً بالوظائف المدنية والعسكرية الختلفة . وفي المجتمع الصيني الذي لا يضم على وجه الدقة طبقة نبيلة ، كانت الطبقة الموجهة مؤلفة من نظام تسلسلي للموظفين قوي وغني ومرتبط بشدة بطبقة كبار الملاكين العقاريين . وكان المثقفون يخرجون على العموم من طبقة الملاكين أو من بورجوازية المدن : وهكذا استطاعوا أن يكونوا سادة الدولة كا كانوا سادة الأرض . وكان أبناء الأغنياء وحدهم يتصرفون بسنوات تفرغ ضرورية لتهيئة الامتحانات وبموارد يتطلبها جُعل ، أي رشوة ( لأن فساد نظام الامتحانات كان جهاراً عاماً ) وشراء المناصب \_ نوع من « فساد الوظائف » تفتح في الصين في آخر قرن للإمبراطورية . وكان الموظفون يستفيدون من إعفاءات ضريبية ؛ وراتبهم كان في ذاته قليلاً ، ولكن الصين الإمبراطورية أساءت تمييز الأملاك العامة والخاصة وعاشت على مفهوم تركة عامة مشتركة بين الدولة وموظفيها: لدرجة لم تكن لتظهر فضيحة إلا للذين يتمون مواردهم باقتطاعات على التحصيلات الضريبية التي يرون أنفسهم أنه قد عهد إليهم بجبايتها وإدارتها ( وبخاصة على الاعتادات الهامة الخصصة للعناية بسدود النهر الأصفر). لقد كان الموظفون يتخذون لأنفسهم مظهراً سلطوياً ويبتعدون عن الناس ، حبيسين في مكاتب محصنة \_ صوراً محجمة لمدينة بكين الممنوعة ـ ولـذلـك كانوا مكروهين لفظـاظتهم . وقـل من أفراد الرعايا من لم يتألم من حبس لا مبرر له ، ومن محاكات لا تنتهي ، ومن تغريات من كل الأنواع . ومع ذلك فإن البورقراطية ( الديوانية ) الوظيفية لم يكن لها إلا

مساوئ . ويجب أن نلاحظ ، بعد ١٩١٢ ، بأنها شكلت حتى ذلك الحين تقريباً العنصر الوحيد لوحدة صين واسعة ومنقسة بعمق باللغة (على جانبي اليانغ ـ تسيه ) ، بوجود أقليات عرقية أو دينية ( مسلمين ، أتراك ، مونغول ، وشعوب بدائية في يونّان ) وطبعاً بتجزئة التضريس .

# الأزمة الزراعية:

وأخطر من ذلك أيضاً كانت الأزمة الاجتاعية ، ونعني بها قضية الأرض . وهي قضية قديمة . لأنه منذ القرن الأول شوهد موظفون أعلون يهتون بالإصلاح الزراعي ؛ ولكن من الثابت أنها قضية في عز تفاقها في بداية القرن التاسع عشر بواقع النهو الديموغرافي ، السريع على وجه التأكيد منذ القرن السابق ( والحوليات الرسمية كانت تعطى ١٨٢ مليون نسمة في ١٧٥١ ، ٤٣٢ في ١٨٥١ : وهذه الأرقام من المكن أن تكون قابلة للجدل ، ولكن الميل العام لا يشك فيه ) . وفي السهول المنخفضة القابلة للري ، كانت الكثافة تتجاوز في الغالب ( ٥٠٠ ) نسمة في الكيلومتر المربع . ومنهذ زمن طويل ، كانت الهجرة ( نحو المدن ، والموانئ ، ومحيط الحيط الهادئ ) دواء ، وبخاصة في الصين الجنوبية . وكان الفائض من السكان يتقبل تخفيفاً موقتاً في « الوفيات » الدرامية التي تتلو مواسم الجفاف ، والجاعات والفيضانات : ففي ١٨٥٣ ، نقل النهر الأصفر مصبه ٨٠٠ كم من الشمال إلى الجنوب ، على جانبي شانتونغ . ولكن ، كا في الهند ، السبب العميق لبؤس الفلاحين يكن في بنية الملكية والاستغلال . إن تركيز الملكية غا بسرعة ( منذ منتصف القرن الثامن عشر ، وكان الحاكم هونان يشكو من أن ٦٠٪ من الأراضي كان بين أيدي عدد صغير من العائلات ) ، مع ما ينتج من تجزأة في كل المستغلات الصغيرة ( التي كانت من قبل وسطياً أخفض من هكتار واحد ) . والملاكون أصحاب الدخل من الأرض كانوا الموظفين الذين كان الربا سلاحهم النافذ . فقد نشأ من بؤس الفلاحين ، وتغذى بإمداده وتعهده ، فرد الفلاح المستأجر إلى

العبودية بتراكم الفوائد (على العموم ١٠٠٪ في العام) ، الذي يساعد على القضم التدريجي لما يمكن أن يبقى من ملكية فلاحية . والمستأجر الواضع اليد ، الذي يدفع للملاك أحيانا أكثر من نصف محصوله ، كان يجب عليه عدا ذلك ضمان مسبق ، رسوم مالية ، سخرات ، خدمات منزلية ، هدايا ؛ والحروب الكبرى في القرن الثامن عشر أدت إلى ثقل الضريبة ، وضد هذه الظروف ، لم تستطع التقانة الزراعية الدقيقة شيئا . ومنذ نحو ١٨٢٠ تقريبا ، كانت التجارة السرية للأفيون ، الذي كان استيراده يمنى بدفع نزيف من العملة الفضية ، يضيف مصاباً جديداً : وهو ندرة وزيادة الارتفاع نحو ١٨٠٪ من التايلات ( من التايل وحدة النقد الصيني ) الفضية التي بواسطتها كان على الفلاح أن يؤدي الضرائب والأتاوات ، على حين أنه لا يجد ما يبيع منتجاته إلا مقابل السابيكات ( جمع سابيكة وهي قطعة نقد ضعيفة القية ) النحاسية .

ومقابل الأشكال الختلفة للقمع الذي كانوا ضحاياه ، كان الصينيون يتصرفون ببعض وسائل الدفاع . فقد كانت الكوارث الطبيعية الكبرى تولد دورياً ثورات تلقي مسؤولياتها على الأشخاص ، وعلى أموال ، ومحفوظات وثائق الملاكين أو عملائهم . وبشكل دائم إن الجمعيات السرية التي كان سوقها للفلاحين مؤمناً بأزمة زراعية ، كانت تمد العصابات الخارجة على القانون والنهابين والشحادين في مناطق الربى والجبال ، على هامش مناطق الزراعة المنتظمة ، وكثافة السكان . وهذه الجمعيات كانت : جمعية « النيلوفر » و « الطريق المستقيم » و « الثلاثي » ؛ وكلمة أمرها ، ذات شرعية بدائية ( فان تسنغ ، فو مينغ ) أي لنطرد آل تسنغ ، ولنرجع آل مينغ ) ، كانت تقيم أسطورة العصر الذهبي لآل مينغ . وفي ١٨٣٢ ، ثار ٢٠٠٠٠ رجل من سكان الجبال ياؤ ومياؤ على الأطراف الجنوبية ـ الغربية للصين ؛ وزعيهم رمزياً ، كان يلبس الرداء الأصفر الذي الأطراف الجنوبية ، الغربية للصين ؛ وزعيهم رمزياً ، كان يلبس الرداء الأصفر الذي كان يلبسه الأباطرة المينغ القدماء . وفي الواقع ، منذ ١٨٢٠ ، تكاثرت الثورات من كل نوع في الصين الجنوبية ، مصدر القلق ، وعامل الشل لحكومة بكين . ومع ذلك ، فإن كل هذه الثورة لم تستطع أن تؤدي إلى تجديد البنيات السياسية والاجتاعية ؛ وفي كل هذه الثورة لم تستطع أن تؤدي إلى تجديد البنيات السياسية والاجتاعية ؛ وفي كل

الأحوال ، لم تستطع أن تؤدي إلا إلى توطيد سلالة جديدة ، أو إلى إرجاع (طوبائي) للملكبة القديمة .

#### انفتاح الصين:

كيف توطدت الاتصالات ، في بداية القرن التاسع عشر ، بين الغربيين والصينيين ؟ إن مراسيم ١٦٨٥ ، ١٧٥٧ ، و ١٨١٤ تحددها بدقة . وعوجب الأخير ، كانت الصين ممنوعة على المبشرين . وبالمرسومين الأول والثاني ، كانت المبادلات حبيسة في نطاق ضيق جداً : فخارج الوكالات البرتغالية في ماكاو ، ما كانت تجري إلا بواسطة كانتون ، التي كان يؤمها وكلاء وعملاء شركة الهند الشرقية الإنكليزية ، وكان هؤلاء يخضعون إلى ظروف إقامة دراكونية . ولايستطيعون التجارة إلا بواسطة نقابة تجار صينيين . وهي نقـابـة الهونغ . وأكثر من ذلـك ، إن الصينيين ، إذا قبلوا البيع ، كانــوا يرفضون الشراء ، ويفرضون على الصادرات رسوماً . وكانت ظروف هذه المبادلات مع ذلك في طريق التغيير في بداية القرن التاسع عشر. فن جهة ، أن الإنكليز وجدوا الوسيلة لتوطيد ميزان المدفوعات لصالحهم بالبيع السري لأفيون البنغال في الصين ( ٢٠٠٠ صندوق في العام في آخر القرن الثامن عشر ، ٢٠٠٠ نحو ١٨٣٠ ، ٣٥٠٠٠ نحو ١٨٣٥ ) . ومن جهة أخرى ، إن ضغط التجارة البريط انية كان يجرى بشكل مط الب أكثر في سنوات ١٨٣٠ : حذف الحصر التجاري لشركة الهند في الصين ( ١٨٣٤ ) ، توسع صناعة لانكشاير للنسيج التي كانت تبحث عن أسواق خارجية . وفي التجارة الجديدة الحرة تميزت المؤسسة التجارية الأيكوسية جاردين وماتيسون بجرأتها وسارت معا بالتجارة القانونية ، وبالتجارة السرية بالأفيون و .... تعليم الإنجيل بمبشر برتستانتي . ومن هنا ، كانت مختلف البعثات البريطانية تهدف إلى الحصول من السلطات الصينية على توسيع ظروف التجارة . وفي ١٨٣٤ ، لم يحصل اللورد نابيه المعمد على سفينتين حربيتين على شيء . وكذا كانت في سنة ١٨٣٦ حال شارل ايليت . وأفضل من ذلك أيضاً أن نائب الملك القوي في كانتون باشر في ١٨٣٩ باستئصال التهريب الذي كان يعمل بمشاركة الموظفين في ميناء لينتين الصغير، ويوقف على هذا النحو تقدم تعاطي الأفيون. وهدد إيليت بالحصار القانوني في مكتبه، وكان رئيساً لنظارة التجارة؛ وعليه أن يسلم ٢٠٠٠٠ صندوق من الأفيون. ولكن، منذ الآن فصاعداً، بدأت الحوادث الدامية. وتكاثرت المعارك البحرية. فمن ذلك أن معركة شوئنيي ( في ٣ تشرين الثاني ١٨٣٩) أثارت الحرب بين الصين وبريطانيا ـ العظمى. وكان جاردين مدعوماً من كل المؤسسات التجارية أو الصناعية الكبرى، فدفع بالمرستون إلى الحزم ولم يكن ذلك منه لمنع تجارة الأفيون، التي سكت عليها، وإنما لتأمين حرية التجارة. وبالرغ من تدخل بالمرستون، أعطي الأمر لحاكم الهند أن يهيئ جيش حملة مؤلف من وبالرغ من خسين سفينة نقل وحربية توضع تحت قيادة الأميرال ـ المساعد إيليت ابن عم رئيس النظار. وحصن الصينيون منطقة كانتون، ولكن الإنكليز هاجموا في البدء يكين وأخذوا لأنفسهم موطئ قدم بعد ذلك حول كانتون ونانكن.

وكرست معاهدة نانكن ( ١٨٤٢ ) النصر البريطاني . وهذه أول المعاهدات التي يصفها الصينيون لهذا السبب بـ « المعاهدات المتفاوتة » فقد وجدت تجارة الأفيون علياً قانونية . وفرضت غرامة حربية دمرت الحالة المالية للإمبراطورية . وعدا كانتون ، فتحت موانئ شانغ ـ هاي ، ونينغ ـ پو ، وفو ـ تشيؤ ، وآموي للأوربيين تحت نظام التجارة المباشرة . وحصل الغربيون على « أول نص » لنظام الامتيازات الأجنبية تحت شكل قضاء قنصلي غربي . وحصل المبشرون على حرية التبشير التي يؤيدها مرسوم التسامح في عام ١٨٤٦ . كا حصلت الولايات المتحدة وفرنسا على الاعتراف بفوائد معادلة بموجب معاهدتي وانعهيا ووهوامپوا ( ١٨٤٤ ) : وهكذا سارت جميع الدول الكبرى دون تأخر في الثلم البريطاني .

#### لماذا استسلمت الصبن ؟

لقد أدت هزيمة الصين المدوية في عام ١٨٤٢ إلى تحليل أسباب عجزها : عجز مرتبط باض بعيد لهذا البلد ، وسيشل السلالة الماندشورية حتى سقوطها .

ولوضع البلاد في حالة مقاومة للضغط الغربي، كان بإمكان الإمبراط ورية أن تتصور وسيلتين : إما أن تثير ضد الأوربيين حركة كبرى لثورة قومية قد ترد القوات - الحديثة ولكن القليلة العدد - لبريطانيا العظمى ، وتغرق « الشياطين الأجانب » تحت تأثيرات عاطفة شعبية ؛ وإما \_ وهذا ماسيكون \_ بعد ربع قرن ، الحل الياباني \_ أن تضع نفسها على سوية الغرب التقنية للنضال بأسلحة معادلة ضده . فلا هذه الوسيلة ولا تلك كانت في متناول موجهي بكين . في الفرضية الأولى ، إن السلطة الماندشورية التي لم تستطع أن تفرض قبولها على الصينيين كان بإمكانها أن تدعو هؤلاء لنجدتها: وما من شك في أن حركة شعبية ستنقلب ضد الأجنبي وضد السلالة معا ؛ إن الخوف من انقلاب اجتماعي وسياسي عميق منع بكين من استدعائها للجماهير ضد الغربيين ( إن إبرام معاهدة نانكن أسرع به بالقلق الذي يمكن أن يثيره في المقام الأعلى تنظيم حرب عصابات شعبية حول كانتون ) . وفي الفرضية الثانية ، كان من اللازم صهر الفكر الصيني والفكر الغربي الذي على ما يبدو قد برهنت بوضوح تجربة عدة قرون على استحالته ما دامت البني التقليدية لم تلغ . إن قضية التدني الفكري ، وعلى الأقل التقني والعامى الذي كانت عليه الصين بالنسبة للغرب كان أيضاً من الصعب إيضاحه . ومن المعلوم أن الغربيين مدينون للصين بالطباعة ، والبوصلة ، وبارود المدافع . ويعلم قليلاً من العصر القديم إلى عصر النهضة الأوربية أن تقدم بعض العلوم كان أسرع في الصين مما في الغرب. ففي صعيد الرياضيات عرف الصينيون التثيل العددي في الحساب منذ ١٥٠٠ قبل الميلاد . واستعملوا الصفر منذ القرن الرابع قبل الميلاد . ولا شك في أنهم أول من اكتشف القاعدة الثلاثية والبرهان على نظرية فيثاغورس. وعرفوا استخراج الجذور التربيعية من درجة عالية منذ القرن التاسع بعد الميلاد ، وطريقتهم أثرت على الرياضيات العربية ، وجذا على رياضيات أوربة . وعملت تطبيقات عديدة للرياضيات في مسائل حسية : التقويم ، الطوبوغرافيا ، المساحة ، الأشغال العامة ، الإدارةالضريبية ، ميكانيكية علم التوقيت الساعي ( القرن الثامن أو التاسع ) . وفي

صعيد الفلك ، قام الصينيون علاحظات عظيمة صحيحة تدعو للدهشة بفضل أدوات قياس من نوعية عظمة (حيث يرى على سبيل المثال ميكانيكية صناعة الساعات المتكيفة مع أنبوب للاتجاه المعطى للنظر لأجل الملاحظة ) ووضعوا فهارس للنجوم ، وسجلوا لأدوار طويلة جداً الحوادث الساوية ، وتمثلوا في وقت مبكر كوناً تتوج فيه الكواكب الساوية في الفضاء ، وعرفوا كيف يستعملون نظام الإحداثيات . أما بالنسبة للباقي ، فلا يوجد عندهم حتى بداية للعلوم التجريبية ، ولا أي تقنين هندسي ، مثلاً : لحركة الأجسام السماوية ، ولا أي بحث عن القوانين الفيزيائية التي من المكن أن يفاد منها على الصعيد العملي . وإفتقدت الصين ما كان يوجد في أورية عصر النهضة وهو التعاون بين الحرفية العالمة ورجال العلوم ، والفكر المتجه نحو البحث عن الكسب ، وهوى المعارف والاكتشافات . وبالتالي ، كان بإمكان الصين أن تتمثل التقدم الذي حققه الغرب منذ القرن الخامس عشر بفضل الجهد الذي بذله اليسوعيون في نشر العلوم الأوربية في بلاط آل مينغ . فقد حاول الأب ماتيؤ ريتشي الرياضي والفلكي أن يهدي الصين إلى الكاثوليكية درب التعليم العلمي ، وأن يضع في اعتاد المسيحية تفوق المعارف الجديدة التي تأتي بها ؛ وفي ١٦٠٧ ترجم جزئياً « عناصر اقليدس » التي تكشف للصينيين طرق الحاكمة الغربية . وفي ١٦٢٣ ، وصل الصين ٧٠٠٠ كتاب أوربي ، ولكن أخفق اليسوعيون نظراً لعدم وجود جمهور . ولم يثيروا إلا اهتام عدد صغير من الاختصاصيين ، حتى إنهم لم ينجحوا في تبديل التعليم التقليدي .

# ثورة التاي \_ پينغ :

لقد كانت الصين الرسمية غارقة طوعياً في تخلف أربعة أو خمسة قرون ، ولذلك اضطرت إلى أن تتحمل بسلبية كاملة تقريباً التدخل الغربي ونتائجه . ومن جهة أخرى إن الهزيمة العسكرية والإذلال الدبلوماسي أوصلا عدم الثقة بالماندشوريين إلى الحد الأقصى . وعبثاً صَلَّبَ تاؤ \_ كوانغ وهين \_ فونغ سياستها حيال الغربيين ، وأفقدا حظوة مفاوضي ١٨٤٢ ، وأعاقا إقامة الأجانب في الموانئ الصينية ورفضا البعثات

الدبلوماسية في بكين . ونظراً لفقدان الوسائل العسكرية الجديدة ، فلم تستطع هذه السياسة إلا أن تؤدي إلى قلق الغربيين وإقناعهم بضرورة تدخل ثان . واستعد بالمرستون إلى فتح نانكن وتيان ـ تسان بالقوة ، ولكن حرب القرم أجلت عمله . أما الأزمة الداخلية الصينية فقد ازدادت سوءاً بسرعة : لأن الإمكانيات غير المحدودة المفتوحة لتجارة الأفيون زادت في تفاقم هرب المال ؛ وتألمت الحرفية الصينية من منافسة الصناعات الأوربية ؛ واضطراب التيارات التجارية المتجهة قدياً نحو الميناء الوحيد كانتون ، تسبب في بطالة جمهور من الملاحين والحالين في الصين الوسطى . وفي هذه الظروف انفجرت ثورة التاى ـ بينغ .

هذه الحركة الشعبية الكبرى في المقاومة والتحديث ، التي هزت الصين ، خلال ما يقرب من خمس عشرة سنة حول العقد ١٨٥٠ م لا يكن تشبيهها أو مقارنتها بأي حركة أخرى في تاريخ آسيا المعاصر ، فقد أسست تقليداً ثورياً صينياً سيرجع إليه طوعياً سن يات ـ سن وماوتسيه ـ تونغ . ففي الانطلاق كان هنالك فلاح من إقليم كوانغ ـ سي ،اسمه هونغ هسيو ـ شوان أسس في ١٨٤٧ فرقة تدعو إلى اعتناق المسيحية تحت اسم « عبدة الله » : وهي قبس إيديولوجي مخادع لديانة غربية أثارت الحنر بشكل طبيعي . ولكن هونغ كان قد عاشر في كانتون التجار الأجانب والمبشرين البروتستانت ؛ وأخذ بتفوق الغربيين التقني ، ورأى في تقليد الغرب ـ على كل الأصعدة ـ الطريق الوحيد لتجديد بلاده وتحريرها . وكان يجب عليه أيضاً أن يقاوم الكونفوشيوسية ، مذهب النخبة الذي سيوجه ضده ثورته ، بعقائدية إيديولوجية قادرة على تنظيم جنودها بشكل أفضل مما لم تستطع فعله الطاوية والعبادات الشعبية التقليدية ، التي هي أشكال محسوخة عن البوذية ؛ وتاريخ الحركات القومية في المستعمرات ، في القرن العشرين ، يقدم أمثلة أخرى ( كا في الكونغو البلجيكية ، وكنيا ) من إلهام مسيحي غامض للثوبرات الأولى ، وحقق هونغ بسرعة حوله توحيد وكينيا ) من إلهام مسيحي غامض للثوبرات الأولى ، وحقق هونغ بسرعة حوله توحيد جميع المستائين : فلاحين ، سكان أكواخ السفن ، حمالين ، عمال الموانئ ، وحتى أيضاً

عناصر من البورجوازية (مفكرين فقراء ممتعضين من فساد نظام الامتحانات ، وتجاراً ، ورجال أعمال ضربتهم مصلحة الضريبة الإمبراطورية ) ؛ وزحف جيش على نانكن العاصمة القومية العجوز ( لأن بكين كانت عاصمة ماندشورية ) واستولى عليها وأقام دولة تاي ـ بينغ الجديدة ( تاي ـ بينغ ـ تيان ـ كووو : الإمبراطورية الساوية للسلام العظيم ) .

ويا لها من خليطة غريبة من القديم والحديث هذه الإمبراطورية المنشقة . فن وجهة نظر السياسة كان القصد، في الحقيقة، دولة قومية، معادية للماندشوريين الذين اعتبروا مسؤولين عن الأزمة الصينية ، ورعاياها الذين قصوا غدائرهم وتركوا شعورهم تنو . ولكن هونغ أعلن نفسه إمبراطوراً وشكل بلاطاً في نانكن . واستندت الدولة الجديدة على دين وأخلاق رعوية أهلية واجتاعية حلت محل الكونفوشيوسية ، واحتلط كهانه بالوظفين الموضوعين على رأس الدوائر المدنية والعسكرية معاً . والكتاب المقدس الذي ترجمه إلى الصينية المبشرون البروتستانتيون ، حل محل الدراسات الكونفوشية في امتحانات الموظفين . وحافظ لاهوت التاي \_ بينغ على مذهب التوحيد ، أي الإيان بالمسيح منقذاً ومتجسداً ؛ ولكن هونغ أصبح فيه الإبن الثاني للرب ؛ وبقيت مفاهيم الخطيئة ، والسماء ، والجحيم ، وكذلك التعميد والراحة يوم الأحد . وكذلك المزج من التقاليد ومن الجرأة في الصعيد الاقتصادي والعسكري . وبعث الإصلاح الزراعي ولا شك شيوعية بدائية ، وجمع عمل الحقول في إطار خلية أساسية اجتماعية حديثة ، كوخ الخس وعشرين عائلة ، وتوقع دفع الفائض من الحاصيل إلى الدولة . وتجميع العمل امتد إلى الحرفية ، وتوزيع منتجاته أمنته الدولة . وأصبح العمل لزاماً على الجميع . وتوقع برنامج عظيم في الاستغراب تنية الطرق ، والخطوط الحديدية ، وإنشاء الصحف ، والمشاريع الصناعية الكبرى . وحرم القار والأفيون . وحل التقويم الشمسي محل التقويم القمري . وبسط الأسلوب .

وفي نهاية بضع سنوات على إنشاء الدولة ومباشرة الإصلاحات الكبرى كان على هذه الدولة أن تعترف بأنها مغلوبة . وخطؤها الستراتيجي الأول كان في إهمال فتح يكين والصين الشمالية ؛ وثورة الفلاحين والملاحين في الصين الجنوبية والوسطى ، هي من مزاج ثوري أكثر، وكانو وحدهم على اتصال مساشر مع الغربيين، وحركة التاي \_ پينغ لم تتجاوز اليانغ ـ تسيه وساعدت على هذا النحو الماندشوريين على تحضير ردهم عليها والمقابلة بالمثل . وفي المقام الثاني ، لم يحاول التاي - بينغ تنسيق عملهم مع عمل الحركات الأخرى المعاصرة للثورة: ثورات الفلاحين في سهول النهر الأصفر التي اجتاحتها الكوارث في عام ١٨٥٣ ؛ وثورات المسلمين في يونّان ، وسين ـ كيانغ (حيث أوجد بدوي ، يعقوبغ دولة عابرة مؤقتة في الصين الغربية ) ؛ وثورة جمعيات الشرعيين السرية : الترياد التي قبضت على شانغ \_ هاي من ١٨٥٣ إلى ١٨٥٥ ؛ والنيان الذين حركوا ستة أقاليم في الشمال من ١٨٥٩ إلى ١٨٦٨ بمساعدة ماندشوري يدعى سانغكوليستين ، أفضل جنرال لـلإمبراطـور . وفي بعض الأوقـات التي كانت فيهـا الولايات الثانية عشر عملياً كلها في ثورة لم يستطع التاي ـ بنغ توحيد هذه الحركات كلها . وأخيراً تدخل الغربيون لمساعدة بكين على سحق الثورة وفي الوقت نفسـه لتعزيز وصايتهم على الإمبراطورية الماندشورية نفسها . وبعد أن رأى الإنكليز ، بترحيب انقسام الصين والمظاهر المتسيحة للدولة التاي \_ بينغ ، فهموا كم كان تحريم الأفيون في الجنوب مهدداً لمصالحهم . والتزامن بين ثورة التاي \_ بينغ وثورة السباهيين صلب موقفهم ؛ وزخم الروس في الشرق الأقصى بعد هزية القرم أقلقهم أيضاً . واتخذوا حجة حوادت صغيرة ، وفرضت حملتان فرنسية وإنكليزية ( ١٨٥٨ و ١٨٦٠ ) معاهدة تيان - تسان . واستولت عساكر لورد إيلجن والبارون غرو على بكين ونهب قصر الإمبراطورة الصيفى وأحرق . وحصل الغربيون على فتح منطقة موانئ جديدة ، وحق التغلغل على اليانغ تسيه حتى هانكيؤو ، كا حصل المبشرون على السكن داخل البلاد وليس في الموانئ فقط . واتضح قانون الامتيازات الأجنبية ( إدارة أوربية

مستقلة ذاتياً في « امتيازات » الموانئ المفتوحة ) ؛ والغربيون ، الذين لم يسموا أو يدعوا منذ الآن برابرة سيكون لهم تمثيل دبلوماسي دائم لدى الوزارة الجديدة ، وزارة الشؤون الخارجية ؛ والرسوم الجمركية على الواردات الأوربية ستكون في الحد الأعظم ٥٪ ، وتراقب جبايتها من قبل موظفين إنكليز أو أميركيين . وفي ١٨٧٦ ، حصل الإنكليز على الميناء الثاني عشر على البحر وعلى خمسة موانئ على نهر اليانغ ـ تسيه (بداية لد «طريق برمانيا » للتجارة الإنكليزية ) . ومقابل التنفيذ الصادق للمعاهدة ، التي أوصى بها الأمير كونغ ، ساعد الغربيون بأسلحتهم وبمتطوعيهم ـ تجار السوق السوداء ، ولمنامرين ، وحتى أحياناً المبشرين ـ وعساكرهم النظامية والزعماء المحليون للمليشات على دحر التاي ـ بينغ حتى أطراف تونكن . وفي ١٨٦٤ ، استعيدت نانكن نهائياً وانتحر هونغ .

# عصر الإمبريالية الذهبي في الصين:

ربما كان إخفاق التاي ـ بينغ ، بالنسبة للصين الحظ ، الأول لتطور خاسر . وهو أيضاً ، بالنسبة للنفوذ الأجنبي ، بداية حرية العمل الحقيقية . وهو أخيراً ، بالنسبة لحكومة بكين ، بالرغ من نصر ١٨٦٤ ، تبعية ظاهرة كثيراً والوقوع في العجز . وفي الحقيقة ، حول الأمير كونغ زعيم حزب المحافظين « المنفتحين » باشر كبار الموظفين بتقويم الإمبراطورية التي كانت منذ قليل من الزمن مترجرجة « بالإصلاح » . فعلى الصعيد العسكري يرى أن الجيوش المحلية ، التي أقيت ضد التاي بينغ مثل جيش تسانغ كووو ـ فان قاهر النيان ومرجع الكونفوشيوسينة ، قد دخلت في الجيش النظامي ؛ وسيق معلمون فرنسيون وإنكليز ؛ وأنشئت ترسانات وورشات إنشاء بحري في وسيق معلمون فرنسيون وإنكليز ؛ وأنشئت ترسانات وورشات إنشاء بحري في ولكن الضريبة الخاصة ، التي فرضت لتجهيز أسطول حربي كبير حديث ، تحولت في الواقع لصالح إعادة بناء قصر الصيف . وعلى الصعيد الاقتصادي ، بدا أن تشانغ تشيه ـ تونغ ، نائب الملك في الصين الوسطى ، ولي هونغ ـ تشانغ ، رئيس نظار

التجارة ، كؤسسين للصناعة الصينية الحديثة ، ومعطين دفعاً لمعامل القطن والحديد في شانغ \_ هاي وهان \_ كيئو .والخط التلغرافي تِيَنْ \_ تُسَنْ ـ شانغ \_ هاي (« الرسالة الكهربائية ») وضع ، كا أطلقت أول شركة ملاحة . وابتدأ رسم استعار زراعي على الهضاب الشمالية \_ الغربية . ومع ذلك يسجل بأن لاشيء عمل فيا يتعلق بالنقل البري ( في ١٨٨١ فقط بوشر بمد الخط الحديدي بكين \_ تين \_ تسن ) . وكان الاهتام بالتسلح يسيطر على هذا التصنيع في بدايته . وأخيراً ، على الصعيد الفكري ، نظم الأمير كونغ وزارة الشؤون الخارجية ، وضم إلى هذه كلية لدراسة اللغات الأجنبية ، وقراءة الصحف الفرنسية والإنكليزية ، وترجمة المؤلفات العلمية الغربية ( افتتح لهذا الغرض مكتبان واحد في بكين والآخر في شانغ - هاي ) ؛ وأرسل الطلاب إلى الخارج . ولكن فيا يتعلق بالأمور السياسية والإدارية ، والاجتماعية ، فلم يتغير شيء ؛ وطال الحكم المطلق ونظام الأرستقراطية الوظيفية ، والفكر الكونفوشيوسي ، وكذلك البنيات التي تقف عقبة أمام استغراب الصين . فحول الإمبراطور الضعيف تونغ - تشيه ، تغلب أخيراً الحافظون الحدودو الذكاء: فقد جادل رئيس الأكادييا بشدة نفع تعليم الفلك والرياضيات الغربية ؛ وحزب الإمبراطورة الأرملة تسو \_ هي ، التي تعيش على ما أمن لها الإمبراطور من أموال بعد وفاته ، اعتمد على تفجيره كره تين ـ تسن للأجانب ، في ١٨٧٠ ، ليوجه من جديد السياسة الصينية نحو تحديد الاتصالات مع الغرب . وكل سياسة تسو \_ هي (١٨٧٥ - ١٩٠٧ ) تقتضي الحفاظ على توازن ضعيف بين الإرضاء الذي يجب تقديمه للغربيين وبين انطواء الصين على نفسها ، الضروري لبقاء السلالة الماندشورية .

ومع ذلك ، فبفضل « المعاهدات المتفاوتة » ، حولت الرأسمالية الغربية ، التي شاركتها أوساط الأعمال الصينية ، بكل همة ونشاط ، الموانئ ، وصنعت ومدينت الحيط الساحلي لإمبراطورية الوسط . وعرف ميناءان نهوضاً مدوياً : هونغ - كونغ ( التي تخلي عنها لإنكلترا في ١٨٤٢ ) ، حيث ظلت شركة جاردين وماتيسون تسيطران

على تجارة تخزين الشاي والحرير. وشانغ - هاي التي سيطرت عليها شركة بنك هونغ - كونغ وشانغهاي ، وكان سكانها ٥٠٠٠٠٠ نسمة منذ ١٨٧٠ ، وجاءت الهجرة الريفية تملاً فيها أحياءً بائسة ، مجذوبة بنشاط الرابطة ، أي الرصيف الذي تمتد على طوله الامتيازات الأجنبية . ومنذ ١٨٤٠ إلى ١٨٨٠ ، انتقلت الصادرات الصينية من ١٣٠ مليون إلى مليار تايل ، ومازالت تتجاوزها واردات مانشستر القطنية ، والرز ، والأفيون من الهند - على أن هذه المبادلات متواضعة بالنسبة إلى سعة البلاد ؛ ولكن القدرة الشرائية للصينيين انخفضت وقلت . وكان ذلك الحين زمن الانطلاقات الكبرى للكوليين ( من اللغة الصينية كو - لي بمعنى ألم - جهد ) نحو مزارع جنوب - شرقي الميا ، والهند وإفريقية الجنوبية : وهكذا تركت الصين المتخلفة ( النامية ) رجالها يتخلون عنها ، ومالها يهرب منها .

ومع ذلك ، فإن الأوربيين لم يحصلوا على الفوائد الجوهرية إلا في السنوات الأخيرة من القرن . والمناسبة في ذلك كانت أيضاً مرة ثانية أزمة صينية ، أزمة خارجية أثارها الهجوم الإمبريالي الأول لليابان الحديثة .

### الحرب الصينية . اليابانية

#### و « انهيار الصبن »:

كانت كوريا في أصل النزاع . كانت مملكة سابقة تابعة للصين ، واستقلت منذ مرابعة التاريخ مسرح تنافس على النفوذ بين الصين واليابان . ١٨٦٨ ، وأصبحت منذ هذا التاريخ مسرح تنافس على النفوذ بين الصين واليابان وكانت اليابان قد حصلت في ١٨٧٦ على نظام الامتيازات في ثلاثة موانئ مفتوحة ؛ وقتل كوريا بالنسبة لليابان فائدة مزدوجة باعتبارها موقعاً استراتيجياً ومخزناً للمواد الأولية . ولكن الصينيين دفعوا ملك كوريا إلى الاستغراب ليكون قادراً على مقاومة اليابانيين . وبمناسبة اضطرابات داخلية ، حصل أن الدولتين تدخلتا معاً ، كا اعترف لكل منها بالحق في ١٨٨٥ . وفي ١٨٩٤ كان أحد هذين التدخلين المنضين فرصة لصدام

بين قوتين متنافستين : ١٨٠٠٠ ياباني طردوا ٣٠٠٠ صيني مسلحين بشكل ضعيف وأجبروا الملك أن يضع نفسه تحت حمايتهم . وأعلنت الصين الحرب على اليابان ، ولكنها هوجمت على عدة جبهات ـ في ماندشوريا ، وفي شان ـ تونغ ، وفي فورموزا ـ واضطرت أن توقع سلام استسلام في معاهدة شيونوزيكي ( نيسان ١٨٩٥ ) . وتخلت الصين عن كل نفوذ في كوريا ، كا تركت فورموزا ، وجزر البسكادور ولياؤ ـ تونغ ، ودفعت غرامة باهظة وقامت بتنازلات اقتصادية هامة . وقلقت روسيا من حضور اليابانيين في ماندشوريا ، وفرنسا السعيدة بتحول روسيا عن القضايا البلقانية ، وألمانيا ، اهتبلت الفرصة ورضت بمسعى مهدد جماعي إرجاع لياؤ ـ تونغ ( تشرين وألمانيا ، اهتبلت الفرصة ورضت بمسعى مهدد جماعي إرجاع لياؤ ـ تونغ ( تشرين طد وزن روسيا .

وهكذا فإن الدول أدت إلى الصين خدمة قادرة عليها ، ولكنها بادرت إلى قبض النبن . وأخذ التغلغل الأوربي بهذه المناسبة أشكالاً جديدة . من جهة دشن الأوربيون سياسة بناء خطوط حديدية ، واستغلال منجمي ، أدخلت هذه المرة نفوذهم الاقتصادي إلى قلب البلاد نفسه . ومن جهة أخرى ، اقتلعوا من الصين امتيازات وتنازلات أرضية بدت أنها تسبق تجزئة . وشوهد النبو العظيم للنفوذ الروسي في الصين بين ١٨٩٥ و ١٩٠٤ . وألمانيا أقامت قاعدة بحرية في حوض لياؤ ـ تشيئو وجعلت من شان ـ تونغ منطقة نفوذ اقتصادي . وإنكلترا جعلت من ويُ ـ هايُ ـ ويُ رداً على بور ـ آرثر وحصلت على وعد بألا تتخلى الصين عن أي أرض في حوض يانغ ـ تسيه ، إقطاعة التجارة البريطانية . وفرنسا اعترف لها بحق إنشاء خط حديدي في يونّان ، وتصورت أن تعمل من امتيازها في كوانغ ـ تشيئو ـ وإن قاعدة تجارية منافسة وتصورت أن تعمل من امتيازها في كوانغ ـ تشيئو ـ وإن قاعدة تجارية منافسة الحرة فرفضت المشاركة في التقطيع .

### ميزان الاستعار الاقتصادي:

لننتقل إلى ١٩١٤ فنجه ٢٥٠٠٠ أوربي كانوا آنئة مقيين في الصين . وأن ٧٠٪ من المادلات الصينية تجرى مع الغرب الذي يسيطر على ٨٠٪ من الاستثمارات. وأن ما يقارب من نصف هذه الأخيرة هو من أصل بريطاني ( ٣ مليارات فرنك ـ ذهبي على ٦,٤ ) ؛ والبنوك الإنكليزية تمول تقريباً كل التجارة الخارجية ؛ ولكن التمويل الألماني كان أيضاً حاضراً مع البنك الألماني - الآسيوي ؛ والروسي بالبنك الروسي - الصيني ، والفرنسي ببنك الهند ـ الصينية ، والبلجيكي بالبنك البلجيكي للخارج . والصناعات أوربية أو موجهة بمهندسين أوربيين بـدؤوا مع ذلـك بتثقيف وتكوين تقنيين صينيين . وأن ألـ ١٢٠٠٠ ك م من الخطوط الحديدية الموجودة في ١٩١١ كانت بمتلكة ومستغلـة أو على الأقل مراقبة من وجهة النظر المالية والتقنية من قبل الأوربيين. ولنضف إلى هذا الحضور الاقتصادي الأوربي حضورها الروحاني: فالبعثات التبشيرية الكاثوليكية استطاعت أن تضم أكثر من مليون مؤمن ؛ والبروتستانتية أقل من مليون بقليل . والجزء الباقي من التجارة الخارجية والاستثارات يعود إلى اليابان وحدها . وكان ميدان عملها الأساسي ماندشوريا حيث ورثت في ١٩٠٥ الحقوق والفوائد الروسية ؛ وكان ٥٠٠٠٠ ياباني يسكنون فيها ؛ و١٥٠ مليون فرنك ذهبي تستثمر فيها . ومدد اليابانيون خط حديد جنوب ماندشوريا بفروع متجهة نحو الصين الشالية ، واستغلوا المناجم بنشاط . وأخذت ماندشوريا الجنوبية على هذا النحوطابع اليابان كا أخذت وحافظت ماندشوريا الشالية بالخط الحديدي عابر سيبيريا على طابع روسيا . وفي الصين الأصلية ، كان اليابانيون ٢٥٠٠٠ ، ويقيمون ١٣٠٠ دار للتجارة ، ويسكون في شانغ ـ هـاي تقريباً بموقع كالإنكليز ويسيطرون على آمـويُّ ( تجـاه مستعمرتهم في فورموزا) ، ويسيطرون على مناجم الحديد والصناعة الحديدية في منطقة هانكيؤ، دون الكلام عن المشاريع العديدة النسيجية في شانغ \_ هاى أو تيَنْ \_ تُسَنَ . والأسطول التجاري الياباني ، المثل عن سعة في الموانئ الصينية ، يأتي بالأنسجة القطنية ، ويأخذ القطن الخام ، والصويا ، والحبوب . وبين الدول الصناعية الكبرى في العالم كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تأخذ موطئ قدم في الاقتصاد الصيني ، بالرغم من جهود التروستات المصرفية ، تحت رئاسة تافت للتدخل في ماندشوريا بين الروس واليابانيين ولبناء خطوط حديدية فيها . وظل الحضور الأميركي ببساطة نجارياً أو تبشيرياً .

### يقظة الصبن:

ومع ذلك ، فإن الإفراط في الإذلال الذي فرضه اليابانيون والتدني أمام مزاع الغربيين من كل نوع ، انتهى في الصين بإثارة رد فعل قومي ربحا بدأ انطلاقه في ١٨٩٨ ، وتحت أشكال متنوعة جداً ، وما فتئ يعبر عن نفسه حتى ثورة ١٩١١ .

## حكم « المئة يوم »:

من المكن أولاً الظن أن الصين ، غداة هزية ١٨٩٥ ، فهمت قية المثال الياباني ، وستدخل بدورها في « عصر الأنوار » . فن ذلك أن حزباً مصلحاً ، تجمع حول الإمبراطور الشاب كوانغ ـ سيو ـ وكانت هذه منه أول محاولة استقلال حيال تسو ـ هي ، ومثقف كانتوني ـ كانغ ييؤ ـ وي ، فرض فيها من حزيران إلى أيلول المهم ١٨٩٨ ، سبعين ( ٧٠ ) مرسوماً للتحديث : تنظيم جديد للإدارة ، إصلاح الامتحانات ، إنشاء جامعة في بكين لأجل دراسة العلوم الأوربية ، ترجمة الكتب الأوربية ، تنظيم جديد للجيش عهد به إلى يوان ـ شي ـ كاي ، مشاريع تجهيزات اقتصادية ... ولكن تسو ـ هي وضعت كوانغ ـ تسو تحت الحراسة في القصر وبعثرت المسلحين وعادت إلى فكرتها في استغلال تيار الكره الشعبي للغربيين وتقنيته لصالح السلالة .

## البوكسر (الملاكمون):

غا هذا الكره للأجانب بنفس وتيرة تغلغل الأوربيين الاقتصادي: وهو كره تغلغل الموانئ المفتوحة ، حيث كان المستخدم فيها الرأسالي الأجنبي ، وحيث تعرض في وضح النهار مساوئ سوق الكولي(١) ؛ وكره الأرياف التي تأثرت بالحاصيل الرديئة في ١٨٩٠ ـ ١٨٩٨ ، وحيث أغى بناء الخطوط الحديدية والبرقية البطالة في عالم الملاحة والحمل ؛ وكره الصينيين التقليدي المذي يتهم المبشر بنشر مبادئ خطرة ، وهو في الوقت نفسه عميل تجارى . وخلال مرات عديدة ، منذ مقتل عشر راهبات تابعة لطريقة سان ـ فنسان ـ دو ـ بول في تين ـ تسن في ١٨٧٠ ، كانت الموانئ مسرحاً لحوادث دامية ومجتاحين حيث تألم الأشخاص والأموال من الكاثوليك والأجانب وحتى المثقفين . وكانت الجمعيات السرية في الغالب الموحية لهذه المذابح : ومثل هذه الحالة كانت أيضاً حالة اشتعال نار ثورة سنتي ١٩٠٠ ـ ١٩٠١ ، التي ولعتها فرقة « الثان حوادث » التي أطلق عليها الإنكليز فرقة « الملاكمين » لأن أعضاءها يطبقون جماعياً تحت إيحاء كهان يقومون أو يزعمون أنهم يقومون بالخوارق ، نوعاً من الملاكمة أو النضال الطقسى . وتأتت قدرتها من أنها نجحت في الواقع في الاختفاء وراء مليشات ريفية كانت تسو ـ هي نفسها التي أمرت بإنشائها ، في منظور ثورة عـامـة ضـد البيض . وفي ربيع ١٩٠٠ انفجرت الاضطرابات : هجوم على خطوط بكين ـ هانكيؤ وبكين تين \_ تسن ؛ مذابح كهان ومؤمنين . ووجد عدة ألوف من المسيحيين محاصرين في بكين ، حيث كان الأمير توان يؤلف وزارة مع رؤساء ملاكمين . وضربت المفوضيات بالمدافع ، وقتل دبلوماسيون . وفي كافة الصين هلك ٣٠٠٠٠ مسيحي ، ضحية التعـذيب البربري ، ومنهم من قطعت أوصالهم ، وهم أحياء ، ومشوهون ، ومن رفعوا على الوتد ، ومن قطعت رؤوسهم ، ومن أحرقوا ، أو ضربوا بالبلطات أو بقرت بطونهم .

<sup>(</sup>١) الكولي هو الشغيل الآسيوي .

ومن قطعوا إرباً إرباً . وقسم منهم صبأ عن دينه لينجو ؛ والملاكمون « البوكسر » يوحدون بين التبشير بالإنجيل والتوغل الغربي ويضعون أنفسهم مصلحين مرجعين للكونفوشيوسية .

وصفوة القول ، إن الإمبراطورة التي تركت الأمور على عواهنها ، وجدت في مأزق تام . لأن حملة دولية يقودها ، في عام ١٩٠١ ، رئيس أركان ألماني سابق ، الماريشال فون قالدرسي فرض على السلالة الماندشورية برهاناً جديداً على عدم كفاءتها . وأخذت بكين ، وحصون تاكو على مصب نهر پي \_ هو ، دكت دكاً وحلقت ، وفرضت غرامة ثقيلة ، ووسع الروس احتلال ماندشوريا ، وأخيراً دفعت موارد الجمارك إلى جمع من البنوك الغربية لتؤمن بالأسبقية خدمة الغرامة .

ومع ذلك فإن ميزان القضية لم يكن بصورة كاملة سلبياً بالنسبة للصينيين . فقد فوجئ الأوربيون من سعة رد فعل كره الأجانب ، وقرروا في الواقع منذ الآن فصاعدا الاكتفاء بالتغلغل الاقتصادي وعدلوا عن البحث عن فوائد جديدة من نوع أرضي : وهكذا فإن تحطيم الصين انقطع وتكاد تبدو سلامة الأرض الصينية بأنها مصانة بالجلة . أما تسو \_ هي التي أخفق برنامجها في طرد الغربيين ، فقد توصلت إلى فهم الضرورة بأن تأخذهم نموذجاً لها . ففي ١٩٠٣ دعت من جديد يوان \_ شي \_ كاي لتجديد الجيش . وبادر هذا إلى دعوة معلمين يابانيين وألمان ، وطبق تضخاً حقيقياً في أعداد العسكريين بإنشاء عدة جماعات من الجيوش ولا سيا جماعة بحار الشمال التي قدمت فائدة في بإنشاء عدة جماعات من الجيوش ولا سيا جماعة بحار الشمال التي قدمت فائدة في وتحذير الحكومة ، من حيث المبدأ ، من ضغط الأجانب ومن التهديد بثورة داخلية معاً . ولكن ، في الواقع ، كانت هذه الجيوش مرتبطة في الغالب بشخص زعمائها وهم التوكيون أو « أمراء الحرب » ولم ينقذوا على الإطلاق الماندشوريين من شورة التوكيون أو « أمراء الحرب » ولم ينقذوا على الإطلاق الماندشوريين من شورة التوكيون أو « أمراء الحرب » ولم ينقذوا على الإطلاق الماندشوريين من شورة التوكيون أو « أمراء الحرب » ولم ينقذوا على الإطلاق الماندشوريين من شورة التوكيون أو « أمراء الحرب » ولم ينقذوا على الإطلاق الماندشوريين من شورة التوكيون أو « أمراء الحرب » ولم ينقذوا على الإطلاق الماندشوريين من شورة التوكيون أو « أمراء الحرب » ولم ينقذوا على الإطلاق الماندشوريين من شورة التوليد المهديد بقورة بعناد دلك ، إصلاح الامتحانات والوظيفة العامة ( ١٩٠٥ ) »

وإصلاح الحاكم ، وتحريم أمكنة تدخين الأفيون ، والوعد بنستور ١٩١٥ : ولا شيء من ذلك تصدى للقضايا الأساسية .

#### سن يات ـ سن:

إن تاريخ هذه المحاولات المجهضة ، يدل بما يكفي كم كان عبثاً انتظار تحديث حقيقي للصين من سلالة رجعية وعاجزة . إلا أن الأمل سيأتي من الخارج . وذلك أن صينياً حكم عليه بالنفي المؤبد ، وهو سن يات ـ سن ، سيحقق أول انفتاح للصين على العالم .

«أنا كولي (خولي ) وابن كولي . نشأت عند فقراء الناس وسأبقى بنفسي فقيراً » . هكذا عبر عن نفسه ، في ١٩٢٢ ، رجل وضعته أصوله الجغرافية والاجتاعية تماماً لأن يكون قادراً على الشعور شخصياً بكل مظاهر الأزمة الصينية . ولد نحو الممتع أب يصنفه استغلال ستين آراً بين الفلاحين الأثرياء الميسورين نسبياً . لقد استطاع أن يشعر ، في تكوينه الديني والمدرسي في السنوات الأولى من حياته ، بكل السأم من التقليدية الصينية التي سيطرحها في الآجل بنفور عميق . ولكن كان من الأعضاء الآخرين المنطلقين نحو الثروات البعيدة ، كانت بؤرة تقليدية للهجرة ، وبين الأعضاء الآخرين المنطلقين نحو الثروات البعيدة ، كان له أخ بكر ثبت في هونولولو بعد أن غني من زراعة الرز . وأقام من ١٨٨٧ إلى ١٨٨٣ عند هذا الأخ الذي سيلعب له دور الحكمة الإلهية ، ويقدم له خلال زمن طويل فرص تثقيفه وتكوينه والسند دور الحكمة الإلهية ، ويقدم له خلال زمن طويل فرص تثقيفه وتكوينه والسند المادي . وفي المدرسة الأنغليكانية في هونولولو ، اكتسب معارف أساسية جيدة ، وتعلم الإنكليزية ، وقرأ الكتاب المقدس . ثم عاد إلى قريته ، في ١٨٨٣ ، ولم يبق فيها إلا الشهرا قليلة ؛ وقطع فيها بوضوح كل صلة بعائلته وبالاعتقادات التقليدية ، وهرب إلى اشهرا قليلة ؛ وقطع فيها بوضوح كل صلة بعائلته وبالاعتقادات التقليدية ، وهرب إلى البريطانية نوعاً من التعلم الثانوي ، ثم تعلم الطب واختص بالجراحة ، وبفضل هذا البريطانية نوعاً من التعلم الثانوي ، ثم تعلم الطب واختص بالجراحة ، وبفضل هذا البريطانية نوعاً من التعلم الثانوي ، ثم تعلم الطب واختص بالجراحة ، وبفضل هذا

التكوين اتصل بالفكر العلمي الغربي . وفي الوقت نفسه ، ناضل في جمعية الترياد السرية ، حيث تعلم طرق النصال السياسي السري . وهن يمة الصين في الحرب ، التي قاومت فيها فرنسا بسبب تونكن ( ١٨٨٤ ) ، أثرت فيه . وعندئذ آلي على نفسه بأن يعمل لقلب آل تسينغ وإلى تأسيس جمهورية . وسكن كانتون من ١٨٩٢ إلى ١٨٩٥ ، وأسس فيها « رابطة نهوض الصين » ، ولكنه أخفق في محاولة هيئت بدقة لضربة قوة ضد سلطات المدينة . ونفى من جديد ، ولزمن طويل . وساقته رحلة عالمية من ١٨٩٦ إلى ١٨٩٨ ، « من اليابان إلى اليابان » ماراً بأمريكا الشالية ، وبريطانيا العظمى ، وأوربة الغربية وروسيا ؛ وأتى منها بتجربة مباشرة في سير عمل الدول الغربية الكبرى . ثم ثبت في اليابان . وما أتى به سن يات ـ سن من جديد جداً هو برنامج سياسي ، اقتصادي واجتماعي ، لا يدين فيه بشيء ، أو تقريباً ، إلى أفكار المعارضة التقليدية . وبالرغ من أن سن يات \_ سن بـ لل استراتيجيتـ الثوريـة مراراً وأغنى مذهبه ، فقد حافظ على ثلاثة أهداف : القومية ، الديموقراطية ، الاشتراكية . قومية : ويقصد بها إعطاء الصين وحدتها واستقلالها القومي ، حيال الماندشوريين كا حيال الغربيين ( الذين يظهر لهم سن إعجاباً وصداقة وعليهم يعتمد لأجل التنية اللاحقة لبلده ) . ديموقراطية : ويعني بها إلغاء الملكية لصالح الجمهورية ، وإعطاء الصين مؤسسات ( نظماً ) برلمانية على الطريقة الغربية . اشتراكية : ويريد بذلك الإصلاحات الاقتصادية والاجتاعية ؛ وبالرغ من أن سن كانت له اتصالات في لندن مع الهجرة الثورية الروسية ، أي مع الماركسية الجماعية ، فلم يتصور أيضاً للصين إلا إصلاحاً زراعياً ( تخصيص الأرض للفلاح ) والانتقال إلى اقتصاد صناعي من غوذج رأسالي . وهذه الصفة التركيبية نوعاً ما لهذا البرنامج كانت في صورة ائتلاف غير متجانس للقوى الاجتماعية التي يجب أن يعتمد عليها سن ، باستخدام كل الإرادات الطيبة وع اولة عدم ضجر أي شخص ، وفي التونغ - منغ - هواي ( عصبة الاتحاد المحلف) التي ستصبح في ١٩١٢، بعسد الثورة «حزب الشعب القومي »

( الكيو \_ من \_ تانغ ) يوجد في الواقع عناصر تقدمية ( طلاب صينيون تخرجوا من جامعات يابانية ، عمال الموانئ ) ، ولكن أيضاً عناصر معتدلة ( رجال أعمال الموانئ الصينية أو المستعمرات الصينية في الموانئ الأجنبية ) .

#### ثورة ١٩١١-١٩١٣ :

إن الأزمة السياسية التي حلت بالإمبراطورية الصينية انطلاقاً من ١٩٠٨ ستتيح لسن فرصة أول نجاح ، وإن كان جزئياً وعابراً .

إن وفاة تسو - هي وكوانغ سيو ، في ١٩٠٨ ، تركت العرش إلى طفل عمره ثلاثة أعوام . والوصاية ، مرادف الضعف ، افتتحت تحت رئاسة الأمير تشوان . وهمذا ، دون أن يتخلى عن سياسة « الإصلاحات الصغيرة » لتسو - هي - لأنه في ١٩٠٩ أمر على سبيل المثال بإنشاء مجالس إقليية - كان يحكم على الأقل مع ذلك في جو عداء متزايد ، ناتج عن فقدان الحظوة لبعض الشخصيات ( مثل يوان شي كان ) ومن استياء الجماهير الريفية التي أصيبت بعدة محاصيل رديئة ، وأخيراً ، في ١٩١١ ، من الخلاف الذي انفجر بين بكين والجنوب بمناسبة بناء خط حديدي للدولة حتى كانتون . وثورة عمال الورشات الحديدية وترسانة وو - تشانغ ( هان - كيبو ) التي استغلها في الحال لي يوان - كونغ ، أحد تلاميذ سن الأوفياء ، انتصر دون عناء على القوات الحكومية . وفي قومي في نانكن .

عندئذ دخل سن في العمل ، في ٢٩ كانون الأول ١٩١١ ؛ إثر عودته من الولايات المتحدة ومن أوربة ، انتخب رئيساً موقتاً للجمهورية الصينية . ولكن هذا النصر كان قصير الأمد ، قليل المدة ، لأن الصين الثورية في الجنوب اتفقت في الحال مع الصين المحافظة في الشمال حيث يوان شي ..كاي ، الوجيه الكبير الطموح ، ترأس جيش بحار الشمال وأجبر الوصى على الاستقالة ووضع نفسه تحت سلطة . اسمية محضة . الإمبراطور

الطفل. ومنذ ١٣ شباط ١٩١٢، بعد أن حصل على تنازل الإمبراطور وتثبيت النظام الجهوري، ترك سن المكان ليوان. إن سبب هنذا الإغصاء غير النفعي من رجل لم يستسلم لنشوة السلطة ولا تذوق المال ؟ هو أن سن لم يشأ أن يخاطر بحرب مدنية بين الجنوب والشمال ؛ لقد فضل ، لتأمين الحفاظ على الوحدة القومية ، أن يترك الرئاسة لرجل كان أكثر منه بكثير موضع ثقة الوجهاء الريفيين ( الذين أقلقتهم نظرية إعادة توزيع الأراضي) والغربيين ، سادة التحصيلات الضريبية ، والذين يفضلون رجلاً أقوى وقادراً على حماية المعارضة القانونية داخل نظام برلماني .

وتقريباً بقي اذن كل شيء للعمل ، فقد طرد الماندشوريون ، وحلت محلهم اسمياً جهورية . ولكن في الحاضر المباشر ، بقيت الصين سجينة المسالح الاقتصادية الأجنبية ، وظل الوجيه سيد الأرض والفلاح .

### ٤ \_ اليابان

## اليابان التقليدية : تطور بطيء وراء مظاهر جامدة :

من نافلة القول في التاريخ المعاصر أن يقابل الخاص البطيء والمتشنج للصين الحديثة مع السرعة والعزم اللذين بها سوت اليابان الخلاف بين حضارتها التقليدية والحضارة الغربية . وللنظرة الأولى يبدو النجاح الياباني ـ استغراباً في استقلال قومي وأصالة ثقافية تحافظ عليها ـ ومع ذلك مفاجئاً ، لأن هذا البلد يظهر فقيراً إلى جانب الصين : فقبل انفتاحه ، لم يكن أكثر من ثلاثين مليون نسمة حبيسين بشكل قاس شديد في أرخبيل مساحته تذكر بمساحة الجزر البريطانية ـ ويبدو مغلقاً بكبرياء أيضاً أكثر من الصين لتغلغل النفوذ الخارجي ( تحريم المسيحية منذ ١٦١٦ ؛ منع اليابانيين من مغادرة اليابان منذ ١٦٣٧ ، الاتصال مع الغرب بجزيرة ديشيا الوحيدة ، تجاه ناغازاكي ، حيث كان الهولانديون يقيون وكالة ) وفي الواقع ، إن فروقاً عميقة ، بين

البنيات القديمة لليابان وبنيات الصين ، كانت تهيء هذا الاختلاف في ردود الفعل عند الاتصال والتاس مع الغرب الأمبريالي ، فرق في البنية الاجتاعية ، لأن اليابان القديمة كانت تملك ، مع الداييو (۱) والسامورائيين (۲) ، تجارها الأغنياء ، عناصر طبقة موجهة قادرة على أن توصل إلى خير التحول العظيم الذي كان ثورة الميجي (۲) ؛ وفرق في البنية الاقتصادية : لأن بعض التطور في الاقتصاد الإقطاعي نحو الرأسالية التجارية والصناعية ، بدأ يخفف الفرق الذي يفصل اليابان عن الدول الكبرى الغربية ؛ وفرق أيضاً في النفسية الجماعية ( فكيف لا يذهل المرء لما يراه عند اليابانيين من تحالف بين مرونة الذكاء المتثل وقوة العاطفة القومية ؟ ! ) يضاف إلى ذلك موقف المثقفين أنفسهم ، قبل « الانفتاح » بكثير ، تجاه بعض التقدم في العلم والتقنية الأوربية بواسطة الترجمات المولاندية وإقبالهم عليها . فقد وجد منذ ١٧٤٥ قاموس رسمي هولاندي ياباني . كا افتتح في ١٨١٠ مكتب رسمي للمفسرين والشراح والتراجمة . ومن المؤكد أن اليابان كان من حظها أنها استطاعت أن تعتد على سلالة قومية ، بينما كان غلى الصين بادئ بدء أن تسوي ما يجب أولاً وهو القضية السلالية

### الإقطاعيون والفلاحون والتجار:

في اليابان القديمة ، كان النفوذ الاقتصادي والاجتاعي والسياسي في أيدي قبضة ثلاثمائة عائلة أميرية ( السامورائي ) يكافؤون عائلة أميرية ( السامورائي ) يكافؤون بالرز أو الأرض : والكل يؤلف طبقة مالكة أطيان وحربية : ومصادر سلطته هي حيازة الأرض والأسلحة . ومنذ القرن الثاني عشر ، رد الإقطاعيون الإمبراطور إلى

<sup>(</sup>١) الدايميو: اسم أطلق على الأمراء الإقطاعيين في اليابان القديمة .

 <sup>(</sup>٢) السامورائي : عضو طبقة المحاربين في التنظيم الشغوني ( الدكتاتوري ) العسكري في اليابان من ١١٩٢
 إلى ١٨٦٧

<sup>(</sup>٢) الميجي : العصر الجديد الذي بدأ في اليابان في ١٨٦٨ ، وهو عصر « الحكم المستنير » تحت حكم موتسو .

دور سلطة دينية عليا: الله الحي بين الناس، هو زعيم الديانة القومية والرسمية وهي الشنتو، السابقة لإدخال البوذية، التي اختلطت بها بشكل معقد لا مفر منه. والسلطة السياسية انتقلت إلى جنرالية أي إلى القائد الأعلى للجيش، الشوغون، الذي لم يكن عند الانطلاق إلا داييو مجهز بشكل أفضل بالأراضي وبالسامورائيين؛ ومنذ القرن السادس عشر، لم تترك هذه الوظيفة أبناء سلالة توكوغاوا. وبالرغم من أن هؤلاء حاولوا إنشاء نظام مركزي، واعتدوا على مائة وخسين عائلة وفية تحتكر بشكل وراثي الوظائف العامة، وتراقب ولاء الأمراء بإجبارهم على الخدمة سنة على سنتين في البلاط الشوغوني في ييدو ( توكيو ) وترك أعضاء من أسرتهم في السنة الثانية بصفة رهائن، فإن المتيازات الإقطاعيين وظلت واسعة وطاعتهم غير مؤكدة. كان الداييو يجبي الضريبة، ويضرب النقود، ويقيم جيشاً على إقطاعه. وفي غرب هوندو وفي كيوسيو توجد عائلات قوية تحافظ على استقلال حقيقي.

هذه الطبقة النبيلة ( المجتمع الصيني القديم لا يقدم معادلاً لهذه الطبقة ) تعيش من على طبقة ريفية تؤلف معظم السكان . والفلاحون يطبقون زراعة وصلت إلى حد إمكانياتها الطبيعية والتقنية . في بادئ بدء أخذ العمل الدقيق الحيازة الكاملة على السهول ، مع حقول الرز ؛ ثم في القرن الثامن عشر ، كان يجب زراعة الأراضي العالية ، صعيد البطاطا الحلوة ( القلقاس ) التي أصبحت منذ الآن فصاعداً غذاء أساسياً للفلاحين البائسين ، والرز كان أكثر فأكثر محجوزاً للأغنياء وللمدن . ومع ذلك فقد أصبح من المستحيل تغذية واستخدام كل السكان . وفي سياق الجاعات الكثيرة والخيفة ، كان الفلاحون المصابون يرجعون إلى أكل لحم البشر . وفي اليابان ، كا في كل المجتمعات القضية الخالدة وهي : كيف يمكن العيش على المجتمعات القضية أرض ضيقة جداً جداً ، بعد أداء الرسم الزراعي ، وتسليم الحاصيل إلى الأنبار العامة ، ودفع الأتاوات الأميرية الطبيعية عيناً ؟ ونجد أيضاً أن الظرف نفسه قد تدنت درجته : الأرض التي تنتقل إلى أيدي الفلاحين الموسرين أو تجار الرز ، والناس تدنت درجته : الأرض التي تنتقل إلى أيدي الفلاحين الموسرين أو تجار الرز ، والناس

الذين يخلون القرية ليكونوا مشردين ، أو يذهبون إلى المدن ويفسدون على هذا النحو التهوين ومورد الطبقة النبيلة .

ولكن يجب ألا نتصور مع ذلك اليابان قبل الانفتاح بأنها كانت زراعية وإقطاعية لمحضة . فالاقتصاد والجمّع كانا فيها ، في عز التحويل ، وعلى الأقبل منذ القرنين السابقين . فقد وجد فيها بورجوازية تاجرة : الشونن (حرفياً : أناس المدن ـ وهم بورجوازيون منظمون في نقابات ممتازة ، ذات امتياز ، ويسيطرون على النقل البحري وتجارة الرز ، ويفيدون كوسطاء بين بائعي الرز ( المكافين بأن يبيعوا بسهولة فائض المدخل الإقطاعي ) ، والأنبار الكبرى العامة في أوزاكا وإلى المستهلكين ؛ وبفضل حصرهم ، يضاربون دون خجل أوحياء ، ويشترون بسعر رخيص ، ويبيعون بسعر غال ، ويرفعون الأسعار . والثروات الضخمة الظرفية التي تشكل على هذا النحو تستخدم في شراء إقطاعات وألقاب نبل ، وتبديل العملات والربا واستغلال الطبقة المرفية المنزلية الريفية . وكان لليابان في ١٨٠٠ مدنها الكبرى : ييدو ، كيوتو ـ عاصمة الإمبراطور ـ ، أوزاكا تقارب أو تتجاوز نصف المليون من السكان . ومن جهة أخرى ، كان كبار الداييو في الجنوب يستعملون معاً الموارد المتأتية عن الدخل العقاري والمواد الأولية التي تجهزهم بها أملاكهم ، ويؤسسون بها الصناعات الأولى الحديثة : معامل الصهر في ساتسوما ، وميتو ، وورشات إنشاءات بحرية في يوكوسوكا وناغازاكي .

١٨٥٣ : لماذا ، في منتصف القرن التاسع عشر ، ضغطت المصالح الأجنبية على الشوغون للتخلي عن سياسة الانغلاق الصارم لبلده ؟ في الحقيقة ، إن انفتاح الصين الحديث ، وحده ، جعل عزلة اليابان ضعيفة . ولكن وجدت ضغوط مباشرة أكثر منها : ضغط روسيا (حاكم سيبريا مورا قيف ، أسس قواعد في كامتشاتكا ، على مصب نهر الآمور ، في كوريل ، وفي ساخالين ؛ وقاعدة الولايات المتحدة أصبحت قوة كبرى في الحيط الهادئ منذ انتصارها ، في ١٨٤٨ ، على المكسيك ، وتبحث عن محطات على

طريق تجارة الشاي وحرير الصين ، وقاعدة إنكلترا ، التي كانت تبحث دوماً عن نقاط استناد ومحطات لتجارتها البحرية .

وبعد حرب الأفيون ، قبل الشوغون فتح ريو ـ كيو ؛ ولكنه رفض كل مفاوضة أخرى ؛ وأيضاً ، منذ ١٨٤٨ ، تصور الروس والأميركيون ممارسة ضغط ، وقرروا تقريباً في وقت واحد معاً ، في ١٨٥١ ، إرسال أسطول . وأسطول بيري الأميركي هو الذي مثل الأول في خليج ييدو (طوكيو) ، ولم يكن القصد مع ذلك غير تسليم رسالة (تموز ١٨٥٣) . وعندما عاد بيري يبحث في آذار ١٨٥٤ ، عن الجواب ، حصل ، دون حرب ، بموجب معاهدة كاناواغا ، على فتح ميناءين ضعيفين . هاكوداته وشيودا . وفي ١٨٥٧ ، حصل المولانديون بدورهم على معاهدة . وفي ١٨٥٨ ، عند التدخل الأوربي في الصين ، حصل الأميركيون على فتح ثلاثة موانئ جديدة : (ناغازاكي ، يوكوهاما ، نيغاتا ) ، وحق التجارة دون واسطة ، والإفادة من نظام الامتيازات الأجنبية ، والمثيل الدبلوماسي . ومضت الدول الأخرى في ثلم الأميركيين . وهنا كانت خس سنوات كافية للحصول على فوائد مماثلة للفوائد التي كان يجب أن تنتزعها في عقدين من الصينيين .

١٨٦٨: لقد أعطى استسلام ١٨٥٤ مؤشراً لاضطراب سياسي ودبلوماسي مدة خمسة عشر عاماً، وفي نهايتها انهار نظام الشوغانا المحافظ وترك المكان لإمبراطورية مصلحة. ففي محيط الشوغون، في محيط الإمبراطور، بين الداييو، وجد تياران متعارضان: تيار الانفتاح، وتيار طرد البرابرة، وضد الإمبراطور الذي شوور بصورة استثنائية، ضد أغلبية الداييو، كان الشوغون قد فرض تبني حل واقعي في ( ١٨٥٣ ـ ١٨٥٥): وهو حل التنازلات والامتيازات للغربيين؛ فقد عرف ضعف سلطته، وضعف أسلحته ( بالرغ من مشتريات بنادق ومدافع هولندية أنجزها بعض الداييو، وإنشاء معمل للأسلحة)، ووفر على اليابان حرباً لا يمكن دعها. ولكن في السنوات التي تلت الانفتاح، كان الشوغون يتحمل بعناء ضغط خصومه السياسيين مع إرضائه

متطلبات الأوربيين المتزايدة . وتشكل ضده ، ائتلاف ضم عناصر من الطبقة النبيلة ، مثل دا يميو الجنوب الأقوياء (ساتسوما ، كيوسيو) ، وعناصر من البروجوازية الكبرى التاجرة ( دار ميتسوى على سبيل المشال ) ـ حلف سياسي أساسي لنجاح ثورة « الميجي » . وفيا عدا موقف كره الأجانب ، وهوموقف تاكتيكي خالص ، حاول هذا الائتلاف تحقيق البرنامج التالي: تحديث الدولة والاقتصاد تقليداً للغرب، تحت حماية سلطة إمبراطورية مصلحة . وبعد تدمير نظام شوغوني جعلته النخبة اليابانيـة مسؤولاً عن الاضطرابات الداخلية وضعف اليابان الخارجي . واستطاعت المعارضة أن تستغل كره الأجانب من كل طبقات المجتمع: طبقة السامورائي الحساسين بعار الاستسلام في ١٨٥٤ ، وطبقة الحرفيين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار ( لأن المواد الأولية ندرت بسبب التصدير الجزئي ) وبمنافسة المواد والأدوات المستوردة من أوربة ... وعلى إثر المعاهدة اليابانية \_ الأميركية في ١٨٥٨ ، قامت حملة اغتيالات ضد الوزراء وضد الأجانب ؛ وفي ١٨٦٢ نجح الشوغون في فرض تحديد الفوائد المقبولة سابقاً على الأجانب ، ولكن كان عليه في الوقت نفسه أن يدفع لهم غرامات بسبب الاعتداءات . وبعد ، قليل ظن أنه يستطيع أن يعد المعارضين الذين يكرهون الأجانب بمرسوم لطردهم: ولكن كان عليه أن يجابه آنذاك عدة مظاهرات بحريبة للفرنسيين والإنكليز والأميركيين ( ١٨٦٣ ـ ١٨٦٤ ) : قضايا كاغوشيا ، شيونوزيكي وأوزاكا ) ، وفي آخر الحساب ، كان على الحكومة اليابانية أن تلغي مرسوم الطرد ، وتعود لتنفيذ معاهدة ١٨٥٨ ، وتحدد التعرفة الجركية إلى ٥٪ ، وتفتح ميناء كوبيه ( ١٨٦٥ ـ ١٨٦٧ ) . وبعد أن ظهر بكثرة عجز الشوغونة المراوغ ، قام الإمبراطور الفتي .. موتسو ـ هيتو ، الذي اعتلى العرش في ١٨٦٧ ، وقرر بناء على نصائح محيطه من السامورائيين المصلحين ، إلغاء الشوغونة ( ١٨٦٨ ) : وتم ذلك بعد حرب مدنية قصيرة .

### الميجي:

تحت نفوذ الإمبراطور الجديد ، أو بالأحرى الطبقة الجديدة الموجهة ـ التي ليست شيئاً آخر غير توسيع القدية ـ انطلقت اليابان بهوى في تقليد الغرب . فن يوم ليوم ، لم تعد قضية طرد الأجانب موضوعة على بساط البحث ، ولا انغلاق اليابان على نفسها ؛ والتحريض على كره الأجانب لم يكن له من دور ليقوم به إلا الإسراع بسقوط النظام القديم ؛ والفعل الأول لموتسو ـ هيتو كان في إعلان نيته على احترام المعاهدات واستغراب بلده ـ وهذا العمل لم تكن مسألة طرحه على بساط البحث موضوعة لعناية الشوغونة الساقطة وفاقدة الثقة والحظوة .

حتى نحو ١٨٧٥ ، كان الازدهار الحر ذو النزعات التحديثية ، وفيه لم يجد الحس السليم دوماً حسابه . إن رواج الغرب كان في التعجيل الشديد للقطيعة مع الماضي الإقطاعي ، حتى إن هجواً قام بعد ذلك يسخر من الشاب الذي يحمل مظلته الإنكليزية كا يحمل السامورائي سيفه ، وسلسلة ساعته كحالة سيف . ولكن وجدت مبادهات جادة للغاية ومثقلة بالنتائج : فن ذلك أن الحكومة الجديدة جندت مستشارين أجانب من كل طبيعة ( مهندسين للخطوط الحديدية ، والمناجم ، كياويين ، مختصين بالصناعة المعدنية ، مختصين بالآلات الصانعة ، حقوقيين ، رسامين ، نحاتين ، وحتى فرنسي خبير بالموسيقى العسكرية ) ؛ وأن نوادي مثل نادي الميروكوشا أو « مختصين بالآداب من رجال السنة السادسة » ( ١٨٧٣ ) اتخذوا كلمة المدنية ، والمطالب النسوية . ونحو ١٨٧٥ ـ ١٨٨٠ سيضرب مع ذلك رد الفعل التقليدي بعض هؤلاء المستغربين ، وسيرى قيام مدافعين عن الحق التقليدي الياباني ، وفنانو بغض هؤلاء المستغربين ، وسيرى قيام مدافعين عن الحق التقليدي الياباني ، وفنانو عشرين عاماً توغل مذاهب جديدة . عشرين عاماً توغل مذاهب جديدة .

### الاستبداد المستنير في اليابان:

لقد قامت شبكة إصلاحات بشكل عاجل ومتحمس ـ ولكنها ذات أهمية مختلفة ، أضفت بعد ١٨٦٨ على اليابان سياءها الحديثة ـ المحيرة بتنوعاتها ، ووضع تجديداتها الجريئة إلى جانب المحافظة المحترمة .

إن الإصلاح الاجتاعي جعل الإصلاحات الأخرى تابعة له . ودون قلب نظام التسلسل ، دمر فيه المظاهر البالية وألحقه بحاجات الدولة . وألغي النظام الإقطاعي ؛ وأصبح واضعو اليد ملاكين للأراضي التي يزرعونها ؛ وتحولت الإقطاعات إلى دوائر إدارية ، بلديات ، ولن يكون هنالك ألقاب إلا الألقاب الشرفية . ولكن الطبقة النبيلة القديمة انتقلت على العموم لخدمة الدولة ، وقدم السامورائي لها الشخصيات الحكومية والإدارية المفيدة . أما القضية الزراعية ، فبقيت بكاملها : ما من أي تخفيف للأعباء ، التي انتقلت كلها للدولة مع إيجاد رسم زراعي بد ٥ ٪ محسوب على قيمة الأرض ( وليس تبعاً للمحاصيل ) ؛ وما من أي امتداد للسطح الوسطي للملكية : وتسارع تكديح الفلاح الياباني مع حرية بيع الملكيات ، ومع إدخال غابات في الملك الإمبراطوري ، حيث كان الريفيون يارسون في السابق حقوق الاستعال .

والإصلاح السياسي يشبه كثيراً أيضاً طبقة نظم حديثة على بنيات قديمة . في البدء ، أرجعت الملكية المطلقة بكل قوتها : الإمبراطور يقرر كل شيء ، بناء على النصائح فريق من الداييو القدماء ، وسمورائي الجنوب ، الجنرو ، بالرغ من « ميثاق المواد الخس » ( ١٨٦٨ ) الذي يذكر بتعاون الحكام والحكومين . ومع ذلك ، لتهدئة ثورة السامورائي أثناء إلغاء الإقطاعية ، أنشأ الإمبراطور فيا بعد مجلس الشيوخ ، وكان أول رسم لجمعية تشريعية ؛ ثم لإرضاء أوساط الأعمال « الليبرالية » ، قبل في ١٨٧٨ مبدأ عبلس منتخب ، ووعد « في ١٨٨٠ » بانعقاده في ١٨٩٠ ؛ وكلف الكونت إيتو بالذهاب لدراسة الدساتير الأوربية ـ ولكن دساتير أوربة الوسطى لاأوربة الغربية ـ وتقريره

لعام ١٨٨٥ يفيد أساساً لدستور ١٨٨٩ . ولم يكن النظام الجديد دستورياً إلا في الحرف ، لا في الفكر . فقد تأكدت من جديد الصفة المقدسة للإمبراطور ؛ وهو رئيس الجيش ، والبحرية ، والدبلوماسية ، ويسمي أعضاء مجلس الشيوخ ، ويدعو ويؤجل أو يحل مجلس المثلين ـ المنتخب بالتصويت العام من قبل نصف مليون من الناخبين ، والمجرد من نقد وقدح الوزراء ، وفي المناسبة ، يستطيع الإمبراطور الاستغناء عن السلطة التشريعية ويحكم عراسيم ، وبالجملة ، تيؤقراطية (حكم مشيئي ) متلبسة بلباس أنظمة من غوذج غربي .

وفي الصعيد الاقتصادي ، كان التقليد للغرب أكثر اندفاعاً مما في غيره . ففي ثلاثين عاماً ، أصبحت اليابان أول دول آسيا الصناعية ـ حتى الوحيدة في ذلك التاريخ ؛ وفي آخر القرن التاسع عشر ، كان فيها ثلاثة آلاف معمل يشتغل فيها نصف مليون عامل . وهناك مرحلتان ، أصليتان جداً ، في هذا التجهيز الصناعي ، من ١٨٦٨ إلى ١٨٨٠ تقريباً ، في المرحلة الأولى ، كانت الدولة تداوي نقص رأس المال الخاص ، وأحدثت بنفسها شركات خطوط حديدية وتلغرافية ، ومنجمية ، ومعدنية ونسيجية للحرير والقطن ، ومعامل للإسمنت والزجاج والآجر ... والآلات والأدوات والتقنيون مقتبسة من الخارج ، من بريطانيا العظمى بخاصة ؛ وكذلك جزءً من رؤوس الأموال أيضاً ، وإن كان الأساسي من التبويل مؤمناً بوسائل قومية : قروض داخلية ، تضخم ، رسم زراعي بخاصة (قام الفلاحون، في آخر الأمر، بتمويل نفقات التصنيع، كغرامات مريحة ، تدفع إلى الداييو والسامورائي تعويضاً لخسارتهم امتيازاتهم القديمة ) . ثم نحو ١٨٨٠ ، أعادت الدولة المشاريع الحديثة . التي كانت أسستها برأس المال الخاص ، أي الزيباتسو ، وهي أنواع من الاحتكارات مؤلفة منـذ قليل انطلاقـاً من الدور القديمة التي دعمت العهد الرجعي الإمبراطوري ، وإنها لعملية غربية يختلط فيها ولا شك الاهتام بالتخلي عن العبء المالي الثقيل ، والاهتام بمكافأة المصالح الكبرى لدعها السياسي . وآخر صفة مميزة للنشاط الاقتصادي لليابان الحديثة هو التوجمه المبكر

لمبادلاتها نحو الولايات المتحدة التي استوعبت في سنوات ال ٩٠ مـا يقرب من ٤٠ ٪ من الصادرات اليابانية ، ومخاصة تحت شكل حرير خام ، وأرسلت لليابان ما يقارب ١٠ ٪ من صادراتها الخاصة .

وعلى الصعيد العسكري أخيراً ، برهن الاستغراب على أن اليابان تريد فرض احترام استقلالها ، وحرية الحركة والمناورة في آسيا ، وكسب جميع نعوت وخصائص دولة عظمى . أما تحديث الوسائل العسكرية فقد نتج معاً من إصلاح اجتاعي ومن تقدم صناعي . ففي ١٨٧٣ ، الخدمة العسكرية التي كانت حتى ذلك الحين امتياز السامورائيين ، أصبحت التزاماً عاماً . وخسارة امتياز الطبقة هذا ، مضافة إلى الفقر الناجم عن حذف النظام الإقطاعي ، تسببت في السنوات التالية بهزة ثورة عند الساموائيين . ومع ذلك ، ففي زمن السلام ، لم يدخل كل التجنيد السنوي في الخدمة العسكرية ، وألف غير المدعوين لخدمة العلم ببساطة مليشا ؛ إلا أن اليابان على الأقل أصبح عندها منذ الآن جيش عامل مؤلف من ٢٥٠٠٠٠ رجل ، متعلم على الطريقة الكلمانية ومربى بانتظام على إجلال الإمبراطور والوطن . وبني أسطول حربي ، أولاً في إنكلترا ، ثم في اليابان نفسها انطلاقاً من ١٨٨٠ ، بفضل إقامة ورشات بحرية تحت إدارة الأميرال توغو ـ ذهبوا للتدريب عدة سنوات في البحرية البريطانية . وفي ١٨٩٤ ، المنات البحرية الحربية اليابانية تملك ، مدرعة واحدة ، و٢١ طراداً و٢٥ نسافة .

وبالمقابل ، إن تقليد الغرب لم يبدل المظاهر الدينية والثقافية أو الخاصة العميقة في الحضارة التقليدية . ولنأخذ مثالاً على ذلك الدين : في الحقيقة ، إن المنع الذي أتقل على انتشار المسيحية ، قد رفع في ١٨٧٣ ، ودستور ١٨٨٩ منح حرية الوجدان لرعايا الإمبراطور ، وأعلن فصل الدين عن الدولة . ويوم الأحد ويوم عيد الميلاد عيدين . ولكن اليابانيين أظهروا لامبالاة معلنة حيال المسيحية ، بالرغم من إقامة المبشرين وبناء كنائس لكل الأديان وكل الفرق ( كاثوليكية ، أورثوذوكسية ،

بروتستانتية ، وجيش الإنقاذ ... ) وبالعكس ، تصلبت وقويت الديانات التقليدية . فن ذلك أن البوذية التي يساء النظر إليها في الأوساط الموجهة في بداية عصر النور أصلحت وأخذت هيئة قوة مقاومة للمسيحية الغربية : فقد كانت الفرق الدينية والمعابد ترسل الكهان والطلاب إلى الهند وأوربة ، لدراسة النصوص والأعمال التي لها صفة بوذية ، لملاحظة تنظيم الكنائس المسيحية ، منافستها ، أما الديانة الشنتوية ، فبعد إخفاق أولي للحكومة التي أرادت أن تعمل منها ديانة قومية تمذهب الأفكار ، وتجند الأفراد ، وبالرغ من فصل مبدئي ، فقد ظلت في الواقع توحي العمل الرسمي ، وخاصة في مادة التربية ( البراءة الإمبراطورية لعام ١٨٩٠ تأمر التعليم الابتدائي أن يرسخ في ذهن الأطفال « الغطرسة القومية ، والوفاء للسلالة ، والتضحية للوطن » ) . والوصول إلى التعليم العالي ظل ملحقاً بقراءة وكتابة بضع خمسة آلاف حرف. وفي الحياة الخاصة ظل مستطيل تاتامي من الحصير الأثاث الأساسي للبيت الياباني ، فعليه يتناول الغذاء في وضع جلوس القرفصاء ، بواسطة ملاعق بشكل عيدان . وقد كتب مخبر عن اليابان في عام ١٩٠٠ : « اليابانيون مزدوجو الحضارة ، يعيشون على صعيدين . عن الغرب اقتبسوا كل تقنياته ودفعوها في الغالب إلى أعلى درجة الدقة ، وإلى الاستعالات الأكثر سعة ؛ ولكنهم في تقاليدهم كانوا ينهلون كا ينهل من نبع متدفق دائمًا لإنعاش العالم المتجمد الذي يسكون به منا » . ووجد كل اقتباس داخلاً في شخصية موهوبة بقوة مقاومة قصوى \_ ربا أيضاً أقل آسيوية منها أوربية ، لسبب آخر » .

# اليابان ، دولة حديثة أمبريالية :

هذا الاستغراب الجزئي لليابان كان كافياً مع ذلك لأن يحرر فيها قوى حيوية ، أدت ، بمارسة ضغطها في عز دور التوسع الغربي في الشرق الأقصى ، بهذا البلد ـ الذي ظلت فيه التقاليد العسكرية قوية ـ إلى سياسة إمبريالية فاتحة وإلى تدخل غير متوقع في المنافسات الدولية .

هذه القوى الحيوية ، هي قوى ديموغرافية قلب الانفتاح الياباني قواعدها فن ١٨٧٢ إلى ١٩١٤ انتقل السكان من ٣٥ إلى ٥٤ مليون . وفي الواقع لقد تقدمت الولادة ، بتشجيع تشريع جديد للزواج ، وبالتخلي عن قتل البنات ، وبتنوع الاقتصاد ، وحتى بإرادة قوة الموجهين . أما الوفيات ، فبالعكس ، تراجعت ، بفضل تقدم الحالة الصحية ، والواردات الغذائية التي ألغت خطر المجاعة . وبدأت المدن تتقبل مدً الريفيين الكثيف ( تجاوز سكان توكيو المليون نسمة نحو ١٨٨٠ ) .

وتوصلت اليابان على هذا النحو إلى الطمع بالأراضي القليلة السكان التي تواجهها على القارة الآسيوية . إذ بإمكان هذه الأراضي أن تجهزها بالمواد الأولية التي تنقصها بشكل واسع ، وتستورد منها مالا غنى عنه لصناعة فتية تستطيع وحدها أن تستوعب فائض السكان الريفيين ، وتوازن بصادراتها مشتريات المواد الغذائية . وباستطاعتها أيضاً أن تصبح أراضي مغذية وأراضي للاستعار . وفي الحقيقة ، ورغم ذلك ، فما زالت اليابان بعيدة عن أوقات القرن العشرين التي وجدت فيها اليابان مها كلف الأمر منافذ لأجل صناعتها الفائضة عن الحد والمتضخمة بالنسبة إلى السوق الحلي . ولكن الإمبريالية كانت ثمرة القسر البشري والاقتصادي .

واستطاعت الأوساط الموجهة عدا عن ذلك أن تجد بسهولة مبررات ستراتيجية لمشروع فتح . وترى هذه الأوساط أن أمن اليابان مهدد بتقدم الإقامة الروسية في سيبريا الشرقية . وفاوضت يابان عصر النور ( ١٨٧٥ - ١٨٧٦ ) بشأن الحصول على عدة أرخبيلات مجاورة : البونن التي تخلت عنها الولايات المتحدة ؛ وريو - كيو التي تخلت عنها الصين ؛ والكوريل التي بادلتها روسيا نفسها مقابل امتلاك كامل جزيرة ساخالين . وفكرت عدا ذلك بأن تؤلف لنفسها حاجزاً حامياً على القارة وخاصة في كوريا . وكوريا ، الغنية بالحديد والرز ، مقدمة لآسيا نحو الأرخبيل الياباني ، وكاد اليابانيون من قبل أن يهاجموها في ١٨٧٧ لتجهيز المستائين من السامورائي بمحول لما

كاولون . ولقد عرفنا كيف كان عندهم من الفطنة انتظاراً ريثا يصبحون في المستقبل أقوياء بل أقوى للمخاطرة وكيف أنهم في آخر الأمر خسروا ، وفرت الحيازة على كوريا من أيديهم . ومع ذلك ، وبالرغ من ضربة التوقف في ١٨٩٥ ، كانت المكاسب جديرة بالتقدير : ففورموزا والبسكادور كانت بداية لتغلغل اقتصادي في الصين الشالية وفي الصين الوسطى . وبعد عشرة أعوام ، في ١٩٠٤ ـ ١٩٠٥ تجددت المغامرة ، ضد روسيا ، وأيضاً مع كبح تدخل خارجي ، ولكن أيضاً مع مكاسب جديدة : الحماية على كوريا ، ووضع اليد على ماند شوريا ، وتعزيز المواقع الاقتصادية في الصين ، وإرضاء ثأر اتخذ ضد الغربيين . وفي ١٩١٠ تحولت كوريا إلى مستعمرة التاج : وعلى هذا النحو زالت سلالة آل بي المبجلة التي كانت تحكم منذ ١٣٩٧ ، وفي السابق كان سادتها موحدين لبلادهم ، ولكنهم لم يستطيعوا منعها من أن تصبح في الدور المعاصر ، كبولونيا الشرق الأقصى .

ومع ذلك ، حتى ١٩١٤ ، لم تجد الإمبريالية اليابانية فرصة لتسجل نقاطاً جديدة ، وعلى الأقل تحت شكل انتصارات عسكرية وإنضامات . وفي الواقع ضعف الموقف الدبلوماسي لليابان ؛ ولم يصبح من جديد ممتازاً إلا بفضل الحرب العالمية الأولى ، إذ كانت هذه فرصة غير مؤمل فيها لليابان لأن تدخل من جديد في كسب حظوة لدى الدول الكبرى . ولكن في هذا الحين ، نرى أن التحالف الثمين مع بريطانيا في ١٩٠٢ ، وإن كان قد جدد في ١٩٠٥ وفي ١٩١١ ، قد فقد كل معناه : لقد كان موجها ضد روسيا ، ولكن هذه وجهت مرة جديدة أطباعها على البلقان ، وقبلت « الوضع الراهن » في الشرق الأقصى ، وسوت خلافاتها مع إنكلترا ؛ وحصلت هذه الأخيرة على إعادة نظر في معاهدة التحالف في معنى تقتيري وتقنيني ، وأخذت تبدي منذ الآن فصاعداً بعض الحذر تجاه القوة اليابانية : الخوف من المنافسة الاقتصادية في الصين ، والخوف من أن تسيء إلى الولايات المتحدة ... وهنا مست النقطة الحساسة : وهي الآن المنافسة اليابانية ـ الأميركية التي كانت على الصعيد الأول في الحيط الهادئ . لقد كان

الأميركيون صناع وساطة فرضت على اليابانيين رغماً عنهم في ١٩٠٥ ، واصطدموا من جديد مع اليابانيين في ١٩٠٦ ـ ١٩٠٧ بشأن الهجرة اليابانية إلى كاليفورنيا ؛ وكانت هذه الولاية مسرحاً لرد فعل عرقي عنيف مطبوع بالتييز العنصري أو حتى المنع الدراسي بتشكيل عصبة لإبعاد اليابانيين ، حتى بطريق الاغتيالات ؛ وفي ١٩٠٧ حدد « اتفاق ودي » الهجرة على الطلاب وحدهم والتجار . منذ الحرب الإسبانية ـ الأميركية في ودي » المجرة على الطلاب تقلقت الولايات المتحدة فضلاً عن ذلك من المطامع اليابانية على الأرخبيل الصعب الدفاع مالم ينته حفر قناة باناما ، وتطلب الأمر بعثة أمين الدولة ( وزير الخارجية ) تافت ورحلة تخويف وتهويل من الأسطول الأميركي أقنعتا اليابان بتوقيع إعلان مشترك في ١٩٠٨ ، يكفل الإبقاء على « الوضع الراهن » .

إلا أن اليابانيين لا يذعنون بسهولة لعدم العمل . وفي الحاضر المباشر ، تابعوا سياستهم في التسلح ، كا لو كانوا يهيئون أنفسهم إلى قفزة جديدة إلى الأمام : من ذلك أن قانون ١٩٠٦ زاد بمقدار ٢٠٠٠ رجل الجزء الداخل في مجموع الشبان المدعوين للخدمة العسكرية الفعلية في سياق نفس السنة المدنية ، ورفع عدد الفرق العاملة من ١٩ إلى ٢٦ ؛ وازداد الأسطول الحربي باثني عشرية ( دزينة ) وحدة ضخمة ، وأصبح الخامس في العالم : وهكذا يستطيع أن يلعب دوراً من الصعيد الأول في الحيط الهادئ ، حيث بريطانيا ـ العظمى ، والولايات المتحدة وفرنسا لا تستطيع أن ترسل إلا جزءاً من قواها البحرية . ومع ذلك فإن « خلافاً في الطرق » ظهر بين الموجهين اليابانيين : في ١٩١٣ ، كانت وزارة كاتسورا لينة العريكة جداً ومطيعة لنفوذ الزعاء العسكريين ، ووجدت نفسها في حال أقلية ؛ وفي ١٩١٤ ، قطع البرلمان الزيادة الدائمة للاعتادات العسكرية ، ورفع إلى السلطة وزارة أوكوما ، المرتبطة هذه المرة بأوساط للاعتادات العسكرية ، ورفع إلى السلطة وزارة أوكوما ، المرتبطة هذه المرة بأوساط الخربين العالميتين ـ للسياسة اليابانية : وحسب الظروف الاقتصادية والسياسية كانت الحربين العالميتين ـ للسياسة اليابانية : وحسب الظروف الاقتصادية والسياسية كانت الحكومة الناجة طوراً وطوراً عن الطبقة العسكرية أو البرجوازية العليا تختار تارة الحكومة الناجة طوراً وطوراً عن الطبقة العسكرية أو البرجوازية العليا تختار تارة

الإمبريالية الاقتصادية المحضة ، وتارة الإمبريالية الأرضية والعسكرية . وقد أتاحت من جديد حرب ١٩١٤ وعلى عجل للثانية من هاتين السياستين الفرصة للنصر على الأخرى .

ومع ذلك فإن الواقع الاقتصادي لم يفرض على عجل على اليابان في ١٩١٤ توسعاً لإمبراطوريتها بالفتح . وإذا كانت التنية الاقتصادية لدور ١٨٦٨ ـ ١٨٩٤ قد أسهمت في نشوء إمبريالية يابانية ، فبالمقابل أسهمت النتائج المكتسبة من ١٨٩٤ إلى ١٩٠٥ في تحسين التوازن الاقتصادي بشكل رصين لليابان ؛ وإن نهوضها الصناعي وميزانها التجاري وجدا مشجعين : فكوريا ، وماندشوريا الجنوبية ، والصين الشمالية والوسطى حستعمرات أو مناطق نفوذ بسيطة ـ كانت بلاد الاقتصاد المتم الذي كانت اليابان بحاجة إليه ، وحيالها كان باستطاعتها أن تلعب دور « إنكلترا آسيا » ، ( فقد كانت هذه البلاد تجهزها بالرز ، والصويا ، والقمح والقطن الخام وفلذات الحديد ، وبالمقابل البلاد تجهزها بالرز ، والرساميل اليابانية ) .

يضاف إلى ذلك ، أن اليابان لم تكن بعد دولة صناعية من النهوذج الألماني ، على سبيل المثال ، الذي تفرض بنيته الاقتصادية سياسة توسع منظم . فالصناعة اليابانية تتصف عام ١٩١٤ بالجمع بين الحرفية ( التي ما زالت هامة أيضاً في غزل الحرير الذي هو دوماً صناعة صغيرة ريفية ) والصناعة الكبرى الحديثة المتركزة في شركات احتكارية ( تروستات ) استطاعت قوتها أن تستفيد من التراكات العائلية القدية للرساميل ، ومن الأزمات ، والحروب . وما زالت هذه الصناعة نفسها بعد نامية بشكل متفاوت حسب القطاعات . وباستثناء مناجم الفحم ( ٢٢ مليون طن ) ومناجم النحاس ( ثاني إنتاج عالمي ) فإن الصناعات الاستخراجية ، في الحقيقة ، ظلت قوية قليلاً . بسبب ضعف الموارد الطبيعية . من ذلك أن صناعة الحديد ( مصانع الفولاذ الأولى ، مصانع باواتا التي يرجع تاريخها إلى ١٨٩٥ ) لا تغطى ثلث الحاجات القومية . وبالرغ من

تقدم الإنشاءات البحرية ، وصناعة الحركات والآلات ، فإن مواد التجهيز ظلت في الجزء الأعظم مستوردة . والصناعة الكبرى تنتج بخاصة مواد الاستهلاك : النسيج وبصورة أساسية المنسوجات القطنية \_ يدخل لأجل ٤٥ ٪ من قية الإنتاج الصناعي . وللتصدير ، يرى أن المواد الأولية من أصل نباتي أو حيواني (شاي ، حرير) تظل تلعب دوراً حاساً . ولا يعتقد الملاحظون الأجانب بمستقبل هذه الصناعة الكبرى ، التي لا تستعمل بعد إلا مليون شخص ؛ ويرونها ما شقلة في أسعار كلفتها بالاستيراد الكثيف للمواد الأولية ، وضعيفة في إنتاجاتها بسبب نقص الأطر واليد العاملة الماهرة ، وتابعة للرأسمال الأجنبي . وستكون الحرب العالمية الأولى لليابان كالماقي آسيا العامل المعجل لكل التطورات .

# الفصل السابع الأوربيون في إفريقية المقدمة

إن توزيع الدول أو « الإمبراطوريات » في إفريقية قبل الاستعار ، كان يخضع ، إما إلى تقليد تاريخي : وهو إدخال الأطراف الشالية والشرقية للقارة في مجموعات سياسية خارجية ( الإمبراطورية العثانية ، والسلطنات العربية ... ) وأيضاً ، أكثر حداثة ، إلى الاتصال بالتجارات الأوربية من السنغال إلى أنغولا ؛ وإما إلى أحكام (عوامل ) جغرافية قسرية بخاصة لأجل مجتعات ذات وسائل تقنية ابتدائية ، يعبر عن علها في هذه الفراغات السياسية التي تؤلفها المناطق الصحراوية وصعيد الغابة الكثيفة .

لقد احترمت تقسيات العصر الاستعاري الوحدات المتشكلة بقوة أكثر من غيرها ، وبخاصة في الأجزاء الإسلامية من إفريقية . أما في غيرها فقد طبقت عليها نظام الحدود الناشئة معاً من الإدارات التي مارست فيها زخوم الاكتشاف والفتح أو الرغبة الاقتصادية والمساومات الدولية التي في سياقها أخذت المفاوضة قليلاً من الاعتبار للوقائع الحلية . وإن الصعوبات السياسية للدول الناشئة عن الخلاص من الاستعار تعبر في أكثر من حالة عن ثأر البني العرقية لإفريقية العجوز من معاملة القوة التي فرضتها عليها البلاد المستعمرة .

# ١ - إفريقية البيضاء

تحاذي إفريقية الشالية البحر المتوسط والصحراء الكبرى معاً. ولذلك إما أن يدار حول إفريقية أو أن تجتاز للوصول إلى إفريقية السوداء. ولقد كانت وما تزال على صلة بأوربة من جهة ؛ ومن جهة أخرى مع باقي القارة الإفريقية . والفتح العربي أو التركي لم يحولا أو لم يقطعا الصلات بين شمال وجنوب البحر المتوسط . وإخفاق الحملات الصليبية والتسلسل دون نهاية لأعمال القرصنة والمقابلة بمثلها لم تتغلب على دوام المبادلات التجارية . وفي القرن التاسع عشر ، اكتسبت إفريقية الشمالية هذه فجأة أهمية جديدة في أعين الفرنسيين والإنكليز . فقد باشر الأوائل ليجعلوا منها حرفياً امتداداً لبلد مضطر للبحث في حوض البحر المتوسط عن تعويضات عن ضعفه على القارة الأوربية . والثواني اقتنعوا في النصف الثاني من القرن بأن القسم المصري من إفريقية المتوسطية قد أصبح مفصلاً أساسياً لإمبراطوريتهم وقرروا إبعاده عن كل نفوذ غير بريطاني . أصبح مفصلاً أساسياً لإمبراطوريتهم وقرروا إبعاده عن كل نفوذ غير بريطاني . أصبح مفصلاً أساسياً الإمبراطوريتهم وقرروا إبعاده عن كل نفوذ غير بريطاني . التوالي بتجربة استعار أوربي على أشكال مختلفة ، ولكن ضعفها نتج ، حتى في الحالة الأولى ، من ظروف التدخل نفسها التي كانت فظة قاسية في أصولها ، وسطحية في الملابها . ومن هناكان ، ولا شك ، قصر واختصار هذه التجربة .

الجزائر: لاشك في أن التعبير ( البلاد البربرية ) أو بربرة كان من مفردات تاريخية ترجع إلى عصر اليونان والرومان على اعتبار أنها البلدان المتحضران في ذلك النزمن ، وغيرهما متخلف ، ولذلك فإن هذه الأقوال يجب أن تفرغ من محتواها الأسطوري . إن وصاية الجزائر كانت دولة وصلت إلى درجة من الحضارة : فقد نقلت إلى إفريقية الشمالية طرق الإدارة التركية التي ليس لها خلال زمن طويل ما تحسد به طريقة البلاد الغربية . وما من شك في أن هذه الإدارة كانت قد أثقلت على الجزائر ، وألفت في بعض عناصرها إقطاعية فاسدة كثيراً أو قليلاً . ولكن الدايات نجحوا في

الإبقاء على النظام في بلد تواجد فيه المقيون والرحل ، ولم يكن هذا استحقاقاً متواضعاً أو ميزة رقيقة : لأن قبائل الخزن المسلحة والمعفاة من الضريبة العقارية ، كانت تفرض على سكان التل الجزائري احترامها بواسطة فرسانها ومدنها الحصنة . أما الحملة الفرنسية على الجزائر فقد دمرت هذا النظام التركي نهائياً بإرادة الجنرال بورمون ؛ وفي الحال أمكن رؤية جبلي داهرا والأوراس يجتاحون سهل شتيف ، والقبائل الغربية تنتشر في سهل الميتيجا . والجزائر عام ١٨٣٠ لم تكن أيضاً بلداً فقيراً بخاصة ؛ إن قية صادراتها من أصل نباتي وحيواني تجعلنا نشك بأنها كانت متخلفة أكثر من بلاد البحر المتوسط الأخرى : إسبانيا ، صقلية ، اليونان ... ولكن الموارد لم تتوزع فيها كا هي اليوم : فقد كانت السهول الداخلية غنية نسبياً ( تلمسان ، شتيف ، صطيف ، وقسنطينة ) بزراعات الحنطة ، والشعير ، والرز ، ومدعومة بري صغير ، بينا تحمل المنحدرات الأشجار الممرة ، والجبال تمارس صناعة عائلية صغيرة . وفي الحقيقة . إن فوائد التجارة كانت خاصة بالأسر الكبرى وبورجوازية المدن أكثر مما هي للمستأجرين الخامسين على الإنتاج . وبالمقابل إن السهول الساحلية المزدهرة اليوم كانت فقيرة ، ومخصصة في الغالب لتربية الحيوانات: وقبائل الخزن كانت تكتفى في الواقع من الأرباح المتأتية عن صنع الأسلحة ؛ والزراعة المعتنى بها كانت بالأحرى من عمل القبائل في الداخل . وكانت هذه الزراعة تتخبط في تناقضات كثيرة . فقيد عرفت ، في البيدء ، توالي الرخاء والوفرة ثم القحط والعوز ، نظراً لعدم انتظام تهطال الأمطار السنوية ، ففي سنى الوفرة ، استطاعت الجزائر أن تجهز حكومة الإدارة ( الديركتوار ) في فرنسا بالحبوب وكان الملاكون والتجار يراكمون عندئذ الأرباح التي يستطيعون استعمالها ثانية بطريق الربا في السنوات العجاف ، سنوات الجاعة . كا كانت الجزائر تقيم من جهة ثانية وبصعوبة توازناً بين الزراعة وتربية الحيوانات ؛ وكانت الأمطار القوية في الخريف تحض على الفلاحة عن سعة خشية فساد السطح الضروري للرعى ، ولكن بالعكس ، إن نمو النجيليات القوي ، وولادة خراف الملائمة تضخان بسرعة القطيع فيا

عدا الموارد المائية . وعلى كل حال إن البحث عن أراضي العبور يقود القبائل إلى الابتعاد أحياناً بصورة عظمة عن الأرض الزراعية المزروعة : ومن هنا تتأتى حياة الترحال والبداوة أو على الأقل النصف بدوية التي تؤثر على محموع السكن \_ الني يتضاعف بقرية دائمة وقرية خيام إلا إذا أستعملت هذه الأخيرة وحدها \_ والعلاقات صعبة بين القبائل التي تتوصل إلى اتفاقات ضعيفة أو مستحكمة في التنافس على مراع يبحث عنها كثيراً . وفي الجزائر التي يبلغ سكانها مليونين ونصف ، المكان فيها مفقود ، إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا النظام الزراعي ـ الرعوي الابتدائي والذي فيه أدخل الاستعار الأوربي ، المقيم والجشع لأفضل الأراضي ، اضطرابات اقتصادية واجتاعية . ويجب أخيراً الرجوع إلى أفكار القرصنة والعبودية . إن الجزائر لم يكن عندها أرقاء مسيحيون في آخر القرن الثامن عشر ، ماعدا بضع مئات من الهاريين من حامية وهران الإسبانية التي لم تقع في يد المسلمين إلا في ١٧٩٢ ، وكان العمل الحرينو ، على حين أنه في تونس ومراكش كان اللجوء إلى الأرقاء السود . ويجب أن نتـذكر بـأن الـدول المسيحية وبخاصة البندقية ، انصرفت في القرن السابع عشر إلى صيد الأرقاء لإيجاد مجدفين على السفن الحربية والتجارية ، وأن الاستحالة لتنية تجارة كبرى متوسطية مسالمة وقانونية بشكل كامل ، نتجت على الأقل في جزء منها عن موقف البلاد الأوربية التي كانت تمنع إقامة مراسلين مسلمين في الموانئ المسيحية وترجو إجبار التجارة الخارجية للمغرب أن تعمل بواسطة سفن مسيحية . ويبقى أن نفحص المستوى الثقافي للجزائر . كان التعليم ابتدائياً على أربع سنوات ويعطى إلى جميع الأطفال في مدارس تابعة للمؤسسات الدينية في المدن ، وفي الأساس في مدارس الجوامع ، والتعليم قرآني، لأن القصد كان تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية الفصحى الكلاسيكية للوصول إلى دراسة النصوص المقدسة . وكثير من تجمع الخيام أو القرى كان لها « معلمها » وبعض الألوف من التلاميذ يتعمقون في تعليهم في المدارس ، وهي كليات بالمستوى الثانوي الدراسي ، تعلم فيها اللغة العربية والقرآن ، وهما المادتان الأساسيتان في التعليم . ولـدى الجوامع الأكثر شهرة من غيرها ، وجدت مدارس تضم بضع مئات من الطلاب يدرسون فيها الشريعة ، واللاهوت والحساب والفلك : ولكن هذا التعليم « العالي » كان يجهل على العموم العلوم أو كان يعيش على أفكار ابتدائية عفى عليها الزمن . وهكذا كان دور التعليم أن يديم في السكان العرب ـ البربر شكلاً من الثقافة كان في الغالب أخلاقياً ودينيا ، ويمكن أن يفيد كسند ، عند مقتضى الحال ، لتنظيم سياسي ، وإلى مقاومة وطنية ، في إطار هذه الفرق القوية التي قاومت بشدة الفتح الفرنسي ، مثل فرقة القادرية ، في الجزائر الغربية ، المتجمعة حول الأمير عبد القادر الجزائري أو فرقة الطيبية المسؤولة عن ثورة ١٨٤٥ الكبرى التي كان يقودها بومعزة وحضارة الجزائر في قادرة على مقاومة قوية للأوربيين .

والترددات والغموض لم تخل على المدى الطويل والشاق في فتح الجزائر. إن حكومة بولينياك لم تفكر في الحفاظ على هذا الفتح لفرنسا ، وكانت ترى أن تسلم الجزائر العاصة للسلطان مقابل التخلي عن نقاط الاستناد البحرية في منطقة بونه . ولكن الجنرال دوبورمون ، بعد أخذ الجزائر العاصة في ه تموز ١٨٣٠ ، حاول أن يتخذ طريقاً أخر : فقد أسمع الجزائريين أن الأتراك قد طردوا نهائياً ، وأخبر باريس عن نيته في إدارة الجزائر العاصة « مع عرب متعلمين وأذكياء » . وعن تهيئة حكومة من الوجهاء . وهؤلاء ، بعد ظفر الثورة الليبرالية في باريس ، اقتنعوا بأن فرنسا ستسود دولة جزائرية مستقلة . وفي الواقع ، كانت الحكومة الفرنسية مترددة ، وترسل إلى الجزائر العاصة تارة جنرالات أنصاراً للفتوحات وبشكل قوي ، مثل كلوزيل وساڤاري ، وتارة أحراراً ليبراليين مثل برتيزن .

وأخيراً خلصت لجنة التحقيق البرلماني المشكلة في تموز ١٨٣٣ ، في ١٨٣٤ ، إلى ضرورة إبقاء وتوسيع الاحتلال العسكري لأسباب وجاهة داخلية وسياسة متوسطية .

وعلى أثر ذلك ، في ٢٢ تموز ١٨٣٤ ، أعلنت براءة ملكية أن وصاية الجزائر العاصمة هي حوذة فرنسية .

وكانت الفكرة الأولى تقتصر على الاحتلال الضيق: احتلال المنطقة الساحلية، والداخل يقبض عليه بواسطة زعماء قبائل يحاول معهم التفاوض واحتلت بليدا وميديه لتغطية الجزائر العاصمة في الجنوب ، وأقيت الحاميات في وهران ، وبونه ، وبوجه ، وفي ١٨٣٤ تفاوض ديميشيل ، قائد منطقة وهران ، مع أمير مسكرة ، الأمير عبد القادر الذي كانت سلطته تمتد بسعة على غرب الجزائر . ولكن التعصب والتذوق للحرب المقدسة كانت في حال يقظمة عند الجزائريين ، وقرر عبد القادر أن يستغلها لطرد العساكر الفرنسية ؛ وكفاح المقطع أظهر ذلك جيداً في ١٨٣٥ ، مع تـدمير طـابور فرنسي غامر بنفسه نحو الداخل . وأيضاً في عهد الماريشال كلوزيل والماريشال فاليه ، جرى تطور نحو ستراتيجية احتلال كامل . وقد وعد كلوزيل كثيراً وتماسك قليلاً ، واقتصرت مغامراته على ضربة قوة على مسكرة وإلى محاولة بائسة للاستيلاء على قسنطينة التي كانت تؤلف في شرق الجزائر المركز الرئيسي للمقاومة الجزائرية للفتح الفرنسين ( ١٨٣٦ ) . وفي ١٨٣٧ ، بدأ أن دامر يمون يوطد الحالة بالاستيلاء على قسنطينة بشكل جاد والتفاوض على يد بوجو باتفاق جديد مع عبد القادر، وقد حددت معاهدة تفنا على أي حال منطقة الاحتلال الفرنسي ومنطقة سيادة الأمير عبد القادر ، وأظهرت فرنسا أنها ترى فيه أداة لنفوذها على مسلمي الداخل ، بينا وجد الأمير نفسه بالعكس ، معززاً بالتكريس الدبلوماسي الذي أتى به الخصم نفسه لسلطته . ولكن إرادة قاليه في الإدارة والاستعار فعلاً لكل المناطق الخاضعة للعساكر الفرنسية أفهم عبد القادر بأنه لا يوجد تسوية (حل وسط ) مكنة بين طموحاته الشخصية والسياسة الفرنسية . وبعد أن كان ينفذ دوماً معاهدة ١٨٣٧ لمصلحته الشخصية على سبيل الحصر ، اختار استئناف الحرب عناسبة حلة قسنطينة \_ الجزائر في تشرين الأول ١٨٣٩ ، وكانت نزهة عسكرية كان فيها قاليه محاطاً بدوق أورائان ، ابن الملك لوى فيليب، وأراد أن يبرهن أن هذا الاتصال الصعب، عبر كتلة جبال بيبان كان تحت سيطرته. وكان آخر ١٨٣٩ وسنة ١٨٤٠ النقطة الحرجة للفتح: فقد قام الأمير بالهجوم باتجاه الجزائر واجتاح مؤسسات الاستعار الأولى في سهل الميتيجا؛ ورد قاليه بهجوم معاكس في ربيع ١٨٤٠، ولكن آخر السنة كان ملحوظاً بتفاقم الحالة الصحية للعساكر الفرنسية: فقد مات خسة آلاف جندي فرنسي في المستشفيات من شهر حزيران إلى تشرين الأول. وجن جنون الرأي الفرنسي في فرنسا. وزادته ضغثاً على إبالة الأزمة المصرية التي تعلقت عليها أزمة دولية خطرة أدت بالحكومة إلى أن تطلب من قاليه إعادة قسم من وسائله إلى فرنسا.

على أن الفتح التام لم يأت إلا مع بوجو الذي سمي عوضاً عن قاليه في الأيام الأولى من ١٨٤١ . وكان بوجو ضابطاً سابقاً في الإمبراطورية وبخاصة ضابطاً قديماً في حرب إسبانيا التي أبدت بعض التشابه مع حرب الجزائر . وكان بوجو أيضاً ملاكاً عقارياً ظل قريباً من الأرض ، وسياسياً عازماً على أن يفيد من القضية الجزائرية أعظم ربح لحياته الشخصية كا لفرنسا نفسها . ومرت سبعة أعوام من عمليات الهجوم قامت بها طوابير قوية ومتحركة حتى انتصرت على عبد القادر . ولكن الجيش الفرنسي الذي كان ثلثه تقريباً (مئة ألف رجل) مجنداً في الجزائر ، ضعف فيها ، وفقد معا المعنى لكل استراتيجية معقدة ومعنى بعض أخلاق الحرب ـ لأن بوجو دشن طريقة الإرهاب وترك ضباطه يهدمون القرى ويبيدون السكان . وفي ١٨٤١ - ١٨٤٢ ، محقق بوجو الارتباط الجزائر ـ وهران ، بأخذه مسكرة ، وتلسان ، وبإخضاعه الأوراس . وفي ١٨٤٢ ـ ١٨٤٤ ملكن التوسع نحو الغرب ، إلا أن الإنكليز القلقين على جبل طارق أظهروا مقاومتهم ، وأخيراً اقتصرت العمليات على منطقة وجدة ( وضرب بوجو ، على إيسلي العساكر ورأت معاهدة طنجة ( من عاهدة طنجة ( ١٨٤٠ عندئذ السلطان عبد الرحمن يقبل بإخراج ورأت معاهدة طنجة ( ١٨٤٠ عندئذ السلطان عبد الرحمن يقبل بإخراج ورأت معاهدة طنجة ( ١٨٤٠ عندئذ السلطان عبد الرحمن يقبل بإخراج ورأت معاهدة طنجة ( ١٨٤٠ عندئذ السلطان عبد الرحمن يقبل بإخراج

عبد القادر . ولكن هذا ظل طليقاً وغير قابل للإمساك به . وأفاد في ١٨٤٥ من الثورة التي قام ها زعيم ديني آخر وهو بومعزة ، في دهرا والأوراس ، ليحاول أن يستعيد بيده أوفياءه المخلصين . ولكنه اصطدم باعيائهم من الحرب ، وعاد إلى مراكش ( ١٨٤٦ ) ، وفيها كان هدفاً لعداء السلطان فقرر أخيراً أن يسلم نفسه للفرنسيين ( كانون الأول وفيها كان هدفاً لعداء السلطان فقرر أخيراً أن يسلم نفسه الفرنسيين ( كانون الأول في القبائل الكبرى ، وتوصلت الفصائل الفرنسية حتى تخويم الصحراء الكبرى ، اتفق بصورة عامة على تثبيت ١٨٤٧ نهاية لفتح الجزائر . ومع ذلك فإن خضوع القبائل بصورة عامة على تثبيت ١٨٤٧ نهاية لفتح الجزائر . ومع ذلك فإن خضوع القبائل تطلب أيضاً عدة حملات من ١٨٥١ إلى ١٨٥٧ جند فيها الكثير من الرجال وكثرة التدمير . والإمبراطورية الثانية اهتمت عدا ذلك بالسيطرة على نقاط عبور تجارة القواف : واحتلت الأغواط في ١٨٥٧ ، وتوغورت في ١٨٥٤ . ولكن السلطات الفرنسية لم تتوصل إلى التفاهم داغاً مع كونفدراسيون ولد سيدي الشيخ الذي حاصر للدة ثلاثين سنة تقدم الفتح نحو الصحراء الكبرى .

كانت تعاصر الفتح قضية كبرى بالنسبة لمستقبل الاستعبار وهي : إقامة استيطان هام أوربي . فحتى ١٨٣٤ كان يظن لن يكون شيء من هذا . وإذا تبعت بعض الألوف من الأوربيين الجنود ، لتقديم خدماتهم أو المخاطرة بالمغامرة ، فإن السلطات كانت تسهر على منع المرور المجاني وتدحر كل قادم لا يبرهن على موارد واسعة . ومع ذلك ، فإن واقع تشكيل ملكية فرنسية بججز الأملاك التركية \_ وأموال الأتراك المطرودين وبعض أموال الحبوس التابعة للمؤسسات الدينية بدا أول مشجع للاستعبار . ولجنة التحقيق في عام ١٨٣٣ توصلت إلى التوصية به علناً منذ بدا لها أن الحفاظ على الفتح أمر مرجوفيه ، وتصور بعض العسكريين عن خطأ بأن الحالة الديموغرافية والصناعية لفرنسا تقتضي فتح منافذ خارجية ، فمن المؤكد بالمقابل أن المصالح الاقتصادية مثل مصالح مارسيليا فتح منافذ خارجية ، فمن المؤكد بالمقابل أن المصالح الاقتصادية مثل مصالح مارسيليا عهد الإمبراطورية وتأمل بتحويل البحر المتوسط الغربي إلى بحيرة فرنسية ، في الوقت عهد الإمبراطورية وتأمل بتحويل البحر المتوسط الغربي إلى بحيرة فرنسية ، في الوقت

الذي كانت تكافح فيه بصعوبة ضد المنافسة الروسية ، ثم اليونانية ، في البحر المتوسط الشرقي وفي البحر الأسود . وكان باستطاعة المارسيليين في الجزائر أن يعتدوا على بيع خور الجنوب ، وإنشاء خط ملاحة منتظمة ، وربما حتى مزارع مدارية ، دون الكلام في الحاضر المباشر عن الأرباح التي يؤمنها تموين العسكر . وعلى كل حال مالبثت المبادهة الخاصة ، في هذا المناخ الجديد ، أن استغلت في هذه الظروف غير المنتظمة ، على الأراض القبلية ، وإليك ما كتبته ، في ١٨٣٤ ، امرأة ضابط عالى المقام :

«حتى هنا اقتصر الاستعار على التجارة بالملكيات ؛ وهنا يلعب على الأراضي كا يلعب في سوق النقد على الدخول ... فقد بيعت بليدة إلى ألوف المستعمرين قبل أن تفتح وتحتل ... واكتفى الكثيرون بالذهاب لدى كتاب العدل واشتروا بناء على الكلام . وبيع أيضاً سهل الميتيجا ... وبيع منه ما يعادل ثلاثة أمثال مساحته على الأقل » .

وفي ١٨٣٦ تاريخ أول محاولة للاستعار الرسمي : كان الماريشال كلوزيل نفسه مالكاً لحقل جميل في سهل الميتجا ، وقرر أن ينشئ مركزاً للاستعار إلى جانب معسكر بوفارق العسكري . ولكن أوائل من حصلوا على الامتيازات ماتوا فيه بسبب أزمات البرداء ( الملاريا ) ، بالرغ من أعمال التجفيف التي قامت بها في ١٨٣٨ الهندسة العسكرية . وفي ٢٠ تشرين الثاني ١٨٣٩ دمرها عبد القادر بهجومه عليها . وانطلاقاً من ١٨٤١ ، أصبح الجهد الرسمي منظاً ، واتجه نحو فكرة استعار عسكري من جنود علاحين ، يساعد استعاراً مدنياً استيطانياً صغيراً إلى جانبه : وقد صرح بوجو منذ وصوله إلى الجزائر بقوله :

« سأكون مستعمراً متحمساً ، لأنني أعلق قليلاً على مجد الغلاب في ساحات الوغى ما أعلقه على تأسيس شيء دائم ونافع لفرنسا » .

وتعليات الماريشال سولت وزير الحربية توضح بعد بضعة أشهر :

« الاستعار المحدود بعقل أول عنصر للمحافظة ، و يكنه أن يعطينا بقليل من السنوات واسطة للقدرة بما يكفي للدفاع عن الجزائر دون أن نجند أكثر مما يلزم قوى البلاد ومالها » .

وكان بوجو متسكاً شخصياً بفاهيه وأفكاره: إن استقالته كانت في آذار ١٨٤٧ بسبب رفض اعتاد من ثلاثة ملايين ، وفيه ظن بأن يرى إعلان تغيير سياسي واستعار بامتيازات كبرى وتدخل الأوساط الرأسالية ؛ وعلى العكس كان لاموريسيير يرى أن الاستعار كان « قضية مالية أحرى منها قضية رجال » . ويرى أن « رؤوس الأموال لا تثبت أحداً » . إن تكثيف الاستعار كان يفترض أولاً التخلي الجنئي عن الأراضي التابعة للأصلاء أبناء البلد ، وإقامتهم ـ وليس دحرهم . ويوضح بوجو دون حيطة أو حذر :

« في كل مكان يوجد فيه مياه صالحة وأراض خصبة ، يجب وضع المستعمرين دون معرفة لمن تتبع هذه الأراضي ؛ يجب توزيعها بكامل الملكية ... يجب أن نكون أقوياء لنفرض تحمل الظلم الذي لا يفوتنا أن نكون مجرمين حيال العرب ، وتخفيف آثاره بالتعويض بإدارة ذكية وأبوية » .

وفي ١٨٤٥ ، ١٨٤٥ ، ١٨٤٥ حكت مختلف الإجراءات بسأن توضع الحراسة العسكرية على الأراضي في حال عداء للحضور الفرنسي ، وأن تخصص لملك الدولة كل الأملاك غير المبنية التي لم يستطع مالكوها الحصول على أوصاف سابقة للفتح ، ولما كانت القبائل لا تعرف على العموم الملكية الخاصة والفردية ، لذلك لم تملك في الغالب مثل هذه الأوصاف . وعلى أراضي الأصلاء المعبأة ، كان الجيش يتدخل لإنشاء طرق ، وقرى ، وحقول نموذجية ، والضباط الملازمون والجنود ممن لهم خدمة ثلاثة أعوام

وتحرروا ، يقدم لهم مع عطائهم مواد غذائية وإقامة مجانية وفرصة ستة أشهر ليتزوجوا . أما في الواقع ، فإن الاستعبار المدني هو الذي نما في الغالب في المناطق الساحلية التي كانت في متناول اليد . وعند انطلاق بوجو كان يوجد في الجزائر ١٠٠٠٠٠ أوربي ، منهم ٢٠٠٠٠ فرنسي و ٢٠٠٠٠ إسباني ؛ وأنشئت ٢١ قرية ، وإذا برر المستعمر أن موارده ١٢٠٠ فرنك ، تقدم له في فرنسا إعانة طريق ، العبور مجانا ، وحصة للبناء ، وحصة للزراعة من ٤ إلى ١٢ هكتار ، وإعانة مواد للبناء ، ونباتات ، وبزور ، وأدوات وحيوانات للفلاحة ، وفي بعض ظروف الإقامة واستصلاح الأرض لاستغلالها كانت ملكيته لحصته مكتسبة وبعد بوجو اتجه الاستعار الرسمي بسرعة إلى طورة هزلية : فقد أنشأت الجهورية الثانية في فرنسا ٤٢ مركزاً جديداً إثر إغلاق الشاغل القومية ، وأقامت مجموع ١٢٠٠٠ مستعمر ، ولكنهم كلهم تقريباً كانوا على الإطلاق غير أكفاء للاستعار الريفي ومات الكثير من المرض ؛ والإمبراطورية الثانية أرسلت بدورها محكومين سياسيين ، وأطفال لقطاء ، وموقوفين ، ومحكومين بالأشغال الشاقة .

وكان المفهوم الجديد للاستعار مفهوم الرأسالية الليبرالية . ومع أن الدولة قامت مججوزات جديدة على عدة مئات الألوف من المكتارات ذات الأراض الطيبة والغابات ، فقد علقت ، منذ ١٨٥١ ، كل مساعدة وكل سلفة إلى الاستعار الصغير ، وبعد أن فتحت استثناء السوق الفرنسي للمنتجات الجزائرية ، بدأت تبيع امتيازات واسعة للشركات ١٦٠٠٠ هكتار من السنديان ـ الفليني لشركة الهبرا والمقطع ، وللشركة العامة الجزائرية ، و٢٠٠٠ هكتار من الأراضي لشركة جنيڤ في منطقة صطيف ، إلخ ...

وتلقى استعار الاستيطان مع ذلك دفعة جديدة في السنوات : ١٨٧٠ ـ ١٨٩٠ . إن ثورة القبائل في ١٨٧١ أثارت مصادرة جديدة للأراضي ، بينا كان بعضهم يحلم من

جديد باستمار فرنسي يغمر الجزائر ويتثلها . وفي عشرة أعوام ، على ٣٦٠٠ عائلة ، منها ١٢٠٠ جاءت من الألزاس ـ لورين التي ضمت إلى ألمانيا وأقامت على نفقة الدولة . ثم عرف الاستعار الحر دفعاً بواقع هجرة العديد من زراع الكروم ومربيها من مقاطعات البحر المتوسط ، ضحايا أزمة الفيلوكسرا ؛ وفي آخر القرن ، أخذت الجزائر على هذا النحو لوناً جنوبياً بوضوح . وفي وقت لاحق ، ازداد السكان الأوربيون بخاصة بحركتهم الطبيعية فيا يتعلق بالفرنسيين أو بهجرة المياومين الزراعيين الذين أتوا من الأندلس ، وكالابر ، والپوي ومالطا . وفي ١٩١١ ، كان الأوربيون ٢٥٠٠٠٠ . وفيهم يكن التعرف على أمة جديدة ناشئة عن الانصهار التدريجي لختلف العناصر المتوسطية المهاجرة ، ثم إن التجنس ، والزواج المختلط ، ووحدة المدين ، ووحدة المالح أمام الملهين ـ وأيضاً أمام اليهود ضحايا المظاهرات العنيفة والعداء للسامية ـ شجعت على المسلمين ـ الدوبان ، الذي يختلف في بعض أسلوب الحياة ، في خلق لغة محلية . ثم أبعدت نفسية جماعية جديدة أوربيي جزائر عن فرنسي العاصمة : نفسية جماعة عرقية مسيطرة ، تشعر بتفوقها على المسلمين ، وتشق بدع الجيش الاستعاري ، وفخورة فيا مسيطرة ، تشعر بتفوقها على المسلمين ، وتشق بدع الجيش الاستعاري ، وفخورة فيا بعد منجاحها المادى .

هذا النجاح ، كان فعلياً في غو قطاع حديث في الاقتصاد ، ويأتي أولاً قطاع الزراعة المتجهة نحو التصدير . وفي أول رد فعل ، ألف المستعمر الفرنسي من جديد ريفه الأصلي : فحتى نحو ١٨٨٥ ، جاءت الحنطة الطرية والشوفان ، وهما زراعتان فرنسيتان تضافان إلى الشعير وإلى الحنطة القاسية ، الجزائريين . ولكن انطلاقاً من هذا التاريخ ، طردت هجرة زراع الكروم بالتدريج حبوب المناطق الساحلية والقريبة من الساحل - التي توافق أرضها ورطوبتها مع ذلك كثيراً هذه الزراعة لصالح الكرمة . ونحو ١٩٠٠ ، كانت الزراعة التي تساعد على الغني أكثر أيضاً زراعة الخضار التي بدأت تغذي تصدير الخضار الباكورية . ولكن في القرن العشرين لم يكن معظم أوربيي الجزائر مستعمرين زراعيين : فهم يعيشون في المدن - في المدن الكبرى إذا

أمكن ذلك ؛ ولما كانت الرأسالية الفرنسية المتأتية من فرنسا تتجنب تصنيع المستعمرات ، لذلك جاووا ينفخون بلا حدود « القطاع الثلاثي »(١) . وكان الموظف أو التاجر أو الفنان ، أو عضو المهن الحرة ، أوربي الجزائر يشعر بحق بأنه في بيته في المدينة حيث حافظ على الأكثرية خلال زمن طويل .

إن استعار الاستيطان الأوربي لم يأخذ أبداً طابعاً كثيفاً: فقد بقي خارجياً عن جسد ( الجزائر ) بعمله الكثيف في السهول الساحلية ، والموانئ الكبرى ، حول الجزائر ووهران بشكل أساسي . وفيا عدا ذلك ، بقيت الجزائر « أصلية » ، مسلمة ، فقيرة ، بدائية ومسيطر عليها . فبين تعدادات ١٨٧٧ و ١٩١١ ، بدأ الشعب الجزائري بارتفاع هام ، بفضل تحسين الحالة الصحية . ولم يكن بعد أيضاً انطلاق الديوغرافية الكبير ، الذي لم يحدث إلا بعد ١٩٢٠ ، ولكن كان هذا كافياً لإثارة حركة إفقار الفلاحين . لأن الذي لم يحدث إلا بعد ١٩٢٠ ، ولكن كان هذا كافياً لإثارة حركة إفقار الفلاحين . لأن ازدياد السكان تعلق على حركة تكديح الفلاحين ، لأن سياسة إقامتهم هي المسؤولة . وفي كل المناطق التي وصل إليها الاستعار ، لم يحافظ الجزائريون الأصلاء ، في الواقع . والرعوية ودور الأرض البور في نظام الزراعة . وقد باعوا أو هاجروا في كثير من الحالات ، أو حاولوا أن يجدوا من جديد لأنفسهم موطئ قدم على الأراضي التي كانوا ملاكيها سابقاً ، ولكن في هذه المرة بصفة خامسين على الحصول أو عمالاً مأجورين . ونظراً لكونهم غير قادرين على تحديث أنفسهم ، لذلك كانوا كثر من أي وقت مضى خساسين بالأزمات الزراعية من أصل مناخي ( كا في أزمة ١٨٦٦ ـ ١٨٧٠ التي أهلكت خساسين بالأزمات الزراعية من أصل مناخي ( كا في أزمة ١٨٦٦ ـ ١٨٧٠ التي أهلكت خس السكان في منطقة قسنطينة ) وهكذا أفقر المجتع الريفي الأصيل في دائرة مغلقة .

<sup>(</sup>١) القطاع الثلاثي أي قسم السكان النشيط المستخدم في التجارة ، والمصالح والبنوك والتأمينات والفندقة وغيرها ...

إن إدارة بلد غير متلاحم وضعت عدة قضايا خلال نصف ـ قرن . ففي المرحلة الأولى التي انتهت نحو ١٨٥٨ هيأ الفرنسيون نظام إدارة مختلطة . وأمكن التوصل في عهد بوجو . في ١٨٤٤ ـ ١٨٤٥ إلى التمييز بين أرض مدنية تطابق تقريباً المنطقة التلية ، وأرض عسكرية . فالأولى كانت ، بفضل الجمهورية الثانية ، تتألف من ثلاثة محافظات : وكان المحافظ تابعاً ملحقاً بحاكم عام أراده المستعمرون أن يكون مدنياً ؛ و يعض المالح كانت ، في فكر المثل ، مرتبطة مباشرة بالوزارات الباريسية ، كا أمن للأوربيين عثيل برلماني . والأرض الثانية تبديرها « المكاتب العربية » ، وكان الجيش يدير هذه المكاتب بكاملها . وتتألف من بعض ضباط ، ومن جهاز ضعيف من المستخدمين والعمال ، وتوضعوا فوق السلطات الجزائرية الأصلية \_ الخلفاء ، الأغوات ، القادة ، الشيوخ ؛ وكان دورهم سياسياً ( مراقبة هؤلاء الزعماء ، اقتراحات الترفيع ، أو العزل ، والتعيين ) وقضائياً ( محكمة عسكرية للقضايا الجنائية ، والحاكمة تكون على يبد ضابط يساعده قائد للقضايا المدنية ) وعسكرياً ( رئيس المكتب العربي هو قائد العساكر من أبناء البلاد ، القوم ) ، وإدارياً أخيراً ( تحديد الضرائب الواجبة على القبائل ، مراقبة المدارس القرآنية والزعماء الدينيين ) وهم ، في الواقع ، الذين ترأسوا على توزيع الأراض من جديد ، وأحلوا الأصلاء ، في أماكنهم ، وثبتوهم على الأرض في قرى عمرت ، بقصد تشجيع تشكيل الملكية الخاصة ، ولحد ما ، التقدم الزراعي .

وفي المرحلة الثانية ، التي تطابق سنوات ١٨٥٨ ـ ١٨٧٠ ، قامت الإمبراطورية الثانية بتجربة سياسة خالفة جداً ، سياسة رد فعل ضد المثل ، والمركزية ، وأيضاً السلطة المدنية . وبعد التجربة ، من ١٨٥٨ إلى ١٨٦٠ لوزارة الجزائر والمستعمرات ، التي عهد بها إلى جيروم ـ نابوليون ، وفي سياقها جرب المستعمرون الحصول على تعزيز المثل ـ وبخاصة ، في تجنس العرب نشر نابليون الثالث رسالة أعلن فيها عن نيته في المتلاسياسة في القوميات على الجزائر : وهذه هي السياسة التي تسمى سياسة « المملكة العربية » وبموجبها يكون أبناء البلد الأصلاء المرتبطين بالتاج الإمبراطوري ،

ومعزولين عن المستعمرين في كل مكان ، إذا أمكن ذلك أيضاً \_ وإلى هذا نزع تثبيط عزم الاستعار الصغير للاستيطان \_ وسيحافظون في كل الجزائر على نظامهم الأساسي وإدارتهم الخاصين بهم . وسيكونون رعايا فرنسيين ، ولكن لامواطنين فرنسيين ، وإن كانوا يزعمون بالوصول إلى بعض الوظائف المدنية أو العسكرية ، ولهم حق الإسهام في انتخاب المستشارين البلدين في مناطق الاستعار . وبعد أن حذفت بعض الوقت الحكومة العامة ، أعيد توطيدها من جـديـد ولصِالح العسكريين : بيليسيـة من ١٨٦٠ إلى ١٨٦٤ ، وما كاهون من ١٨٦٤ إلى ١٨٧٠ . وفي الواقع ما من واحدة من هذه السياسات كان من نتيجتها انسجام العلاقات بين عنصري السكان . فالسنوات الأولى بعد الفتح لم تسمح بالحكم على حالة رأي المسلمين : فعدا عن أن السلطات العسكرية حرمت أو خنقت حرية التعبير، فإن السكان بادئ بدء اجتازوا دور خضوع: فعقب الآلام الفظيعة في المرحلة الأخيرة للعمليات العسكرية تلت أزمة اقتصادية وديوغرافية : فمن ١٨٤٩ إلى ١٨٥١ حصل موسمان رديئان في المحاصيل ، وجائحة وباء في الحيوانات ، وغارات الجراد ، والكوليرا دمرت وأهلكت السكان . ثم عاد ازدهار نسى من ١٨٥١ إلى ١٨٥٨ مع صعود أسعار الحبوب وإدخال البطاطا والتبغ وحتى القطن . ولكن الجزائريين وقفوا من جديد مستعدين للثورة في كل مناسبة . وكان آنذاك شكويان قاهرتان: شكوى الأرض وشكوى الدين بصرف النظر عن إذلال المغلوب. لقد كان العرب يعيشون في حالة قلق لانتزاع الاستعبار ملكياتهم منهم ، على حين أن خضوع القبائل كان على العموم منوعاً بوعد التمتع الهادئ بالأراض . وكانوا مستائين من أن يروا قلة الاعتبار لعقائدهم ولغتهم: فننذ ١٨٤٨ أغلق في الجزائر أو بيع ، أو هنم أحد عشر جامعاً على خمسة عشر ؛ وحالة الضعف التي وقعت فيها المدارس القرآنية لا تطابق أي جهد في التعليم الابتدائي باللغة الفرنسية : إلا أن الإمبراطورية الثانية قامت بحاولة عابرة ( تخلي عنها في ١٨٧١ ) لتنية كليات عربية \_ فرنسية يكن أن يجري في داخلها ذوبان للثقافات والنخبات: وكان المستعمرون يعتبرون اللغة العربية لغة

أجنبية في المدارس . وهنا يجب أن نكون حذرين وفطنين في تفسير وقائع مثل السهولة التي تم فيها انطلاقاً من ١٨٥٥ تجنيد عدة كتائب رماة ، مدعوين للمشاركة في حلات بعيدة : لقد كان القصد تجنيد متطوعين من طبقات محرومة من السكان الذين قبلوا هذه الحرفة للهروب من البؤس . وفي الواقع ، إن البنادق الجزائرية تحولت في الغالب في الجزائر نفسها ضد العساكر الفرنسية : فعلى الحدود المراكشية ، وفي منطقة بني سناسن في ١٨٥٩ ؛ وفي الأوراس في نفس السنة ؛ وفي ١٨٦٠ في سياق ثورة هودنا على صلة ، دون شك ، مع تخصيص ٢٠٠٠٠ هكتار من الأراضي للشركة السويسرية الجونيفية في منطقة صطيف ؛ وفي ١٨٦٤ ، في الجنوب ؛ وهكذا في الغالب ، ولحاجات القمع كانت للعساكر الفرنسية فرصة استئناف طرق الإرهاب التي كانت في عهد بوجو تقرض غرامات وتحرق وتحلق وتنهب القرى .

إن سقوط الأمبراطورية الثانية ساعد المستعمرين على إطلاق الهجوم من جديد لصالح التثل والإدارة المدنية . وزالت بالتدريج المكاتب العربية حتى ١٨٨٥ ، وغرقت دوائرها في الأرض المدنية .. ومع ذلك بقي تمييز بين النواحي ( القرى ) المساة « ذات المهارسة الكاملة » التي تطابق مناطق الاستعار الكثيف ، والنواحي ( القرى ) وجدها المستعمرون في هذا النظام الإداري كانت في القدرة على أن يربط بالنواحي ذات المهارسة الكاملة عدداً من الدوار ، تجمع قرى الخيام ، التي كان سكانها خاضعين لأعباء ضريبة ثقيلة وغذوا الموازنة بتجهيز مراكز للاستعار . ومن جهة أخرى وقع الجزائريون الأصلاء تحت سلطة محاكم من نموذج فرنسي كان من الصعب كثيراً الدفاع فيها عن مصالحهم . ثم إن زوال الحكم العسكري وتجنس اليهود بمرسوم كرييو تسببا فيها عن مصالحهم . ثم إن زوال الحكم العسكري وتجنس اليهود بمرسوم كرييو تسببا للسامية فحسب ، وإنما أيضاً بأنهم يفضلون أبوية المكاتب العربية والعسكرية على نفوذ السلطة المدنية والمستعمر : ووصل أيضاً خبر تغيير النظام الإداري الأرياف والجبال تحت

ضربات الفصول الفظيمة في سنتي ١٨٦٦ ـ ١٨٦٨ اللتين انتشر فيها الجراد والجفاف وهلكت الأشجار المثرة ، ومحاصيل الحبوب ، والعشب وغرت الجزائر مرة أخرى في المجاعة والوباء (كان يوجد ولا شك عدة آلاف الضحايا). إن سحق الثورة على عدة أشهر من العمليات ساعد المستعمرين على توطيد تفوقهم نهائياً : وبينما كانت تتدخل حجوزات جديدة للأراضي ، كان قانون ١٨٧٣ يجبر الجزائريين على الخروج من عدم الانقسام في كل مرة يصبح فيها أوربي شريكاً لهم في الملكية . وتبع ذلك تعجيل في قلب وتفتيت ملكيات القبائل وبيع حصص فردية وتكديح المسلمين الذين وجدت قوة عملهم في خدمة الاقتصاد الأوربي .

أما الميل الملائم لدمج الجزائر بفرنسا فقد عرف عز توسعه نحو ١٩٠٠ ـ ١٩٠٠ بسياسة تسمى سياسة « الارتباطات » التي وضعت مختلف قطاعات الإدارة الجزائرية في تبعية مباشرة للوزارات الباريسية المطابقة لها بدءاً بالحاكم العام ، الذي هو عامل أو عيل بسيط لوزارة الداخلية . وهذه التبعية مالبثت مع ذلك ، أن أسأمت الشعب الفرنسي الذي حصل ، بعد ١٩٠٠ بقليل ، على تعريف نظام أساسي إداري مدعو للدوام ، مع بعض الفوارق ، أكثر من نصف قرن : فقد مهر الجزائر الشخصية المدنية ، وعزز الاستقلال الذاتي للحاكم ، وأنشأ مجلس تداول ونقاش في القضايا الاقتصادية والمالية ، وموازنة خاصة . وفي السنوات نفسها ، نشأت من جديد المكاتب العربية تحت شكل مصلحة الشؤون الجزائرية الأصلية ، لأجل أراضي الجنوب والواحات . ولكن هذه الإصلاحات النظامية ( المؤسسية ) لم تمس القضية التي يجب أن تعرض على الصعيد الأول في تاريخ الجزائر في القرن العشرين : وهي وصول المسلمين إلى الحقوق الأهلية وتشكيل نخبة جزائرية أصلية . إن المستعمر الفرنسي في الجزائر ، الذي اعتاد على فرض وجهات نظره على الوطن الأم فرنسا ، حيث لا يهتم الرأي بتفصيل الشؤون فرض رجهات نظره على الوطن الأم فرنسا ، حيث لا يهتم الرأي بتفصيل الشؤون المثيل قرض وجهات نظره على الوطن الأم فرنسا ، حيث لا يهتم الرأي بتفصيل الشؤون المثيل قرض وجهات نظره على الوطن الأم فرنسا ، حيث الم يكن في ١٩١٤ مستعداً لقبول ضرورة توسيع الهيئة الانتخابية والتثيل الاستعارية ، لم يكن في ١٩١٤ مستعداً لقبول ضرورة توسيع الهيئة الانتخابية والتثيل

للمسلمين ، وحكم طوعاً لحساب نظام طبيعي في دونيتهم الساحقة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . وهكذا نشأت عرقية . وسنجد أثرها في الطرف الآخر من القارة ، في إفريقية الجنوبية التي تؤوي تجربة أخرى للاستيطان الأوربي .

### من الاستغراب إلى الحماية:

### ١ ـ في مصر :

لقد توطد النفوذ الأوربي في مصر وفي تونس في ظروف مختلفة واضحة . لأن وجود دول أكثر نشاطاً وتطوراً في هذه النقاط من إفريقية الشمالية قد حض ، في الواقع ، على علاقات وثيقة مع أوربة حتى قبل أن تتدخل هذه فيها عسكرياً ؛ وأجبر أيضاً الدول الفاتحة لحد ما على احترام البنيات السياسية المحلية التي استطاع بقاؤها أن يفيد كنقطة استناد لنو قومية مبكرة .

على سلّم البحر المتوسط الشرقي ، وبخاصة في نظر الأمبراطور العثمانية . كانت مصر منذ النصف الأول للقرن التاسع عشر ، دولة كبرى . فتحت سلطة النيابة \_ الملكية لحمد علي الألباني ، الذي جاء يحارب بونابرت على رأس عساكر تركية ، ثم تربع على كرسي السلطة من ١٨٠٤ إلى ١٨٤٩ ، بسطت مصر سيادتها على السودان ، وتدخلت في شبه جزيرة العرب ضد توسع الوهابيين ، وسيطرت موقتاً على سورية ، وكريت ، حتى إنها هددت القسطنطينية في ١٨٣٣ . وبقيت عدا ذلك ، وفية إلى الدفع الذي أعطاه لها بونابرت ، وإن كان مروره بها عابراً ، ولكنه كان مثراً . يضاف إلى ذلك أن محمد علي استعان عن سعة بفنيين فرنسيين بقصد تحديث جيشه أو تنهية الزراعة . فتحت حكمه تضاعف السطح المزروع وزاد ذلك بفضل الري . وأكثر من زراعة شجر التوت والزيتون ، وتغطت دلتا النيل بزارع الرز . والفيوم بمزارع الورد ، وأصبح

القطن أخيراً ثروة مصر العظمى . ولم يكن السكان غير ثلاثة ملايين نسمة ، وبـذا تكاد تكون أكثر من الجزائر . ولم يؤثر عليها بعد تزايد السكان ومصير الفلاح يكن أن يحكم بشانيه أنيه مرض . ولكن البليد كان رهن التنافس الفرنسي . الإنكليزي : وبصفته منطقة عبور دولي لأوربة نحو الهند ، تأكدت هذه الصفة بإيجاد خط لملاحة شبه الجزيرة الهندية وجزؤها الشرقي يمارس النقل بالقوافل بين الجزأين البحريين . وفيا كان محسد على محمى فرنسسا ، كان بسالمرستسون في ١٨٣٩ ـ ١٨٤٠ يسدافع عن الإمبراطورية العثانية حارسة مضائق البوسفور والدردنيل ، وحصناً ضد تغلغل النفوذ الروسي في البحر المتوسط الشرقي . ومع ذلك لم تطرح على بساط البحث في ذلك العصر قضية التدخل المباشر : لقد قاوم الفرنسيون إنشاء خط حديدي من قبل الإنكليز عبر برزخ السويس . وحاول الإنكليز بعد ذلك بقليل ، منع الفرنسيين بناء قناة . وظل التوازن قائمًا بين النفوذين الفرنسي والإنكليزي غير الماشرين ، والتفوق البريطاني في التجارة الخارجية لمصر، يقابل النفوذ الفرنسي المتفوق برؤوس الأموال الفرنسية . وقد سمح سعيد باشا ( ١٨٥٤ ـ ١٨٦٣ ) ببناء الخط الحديدي والقناة ولكن مبادهات إسماعيل ( ١٨٦٣ ـ ١٨٧٩ ) تسببت بصورة أساسية بمشاركة مباشرة للمصالح الأوربية مع الشؤون المصرية . وفيا يخص أشغال العمران المدني والوجاهة كا هي الحال لخلق نواة صناعة وطنية ، استقرض إسماعيل خلال ثماني مرات من ١٨٦٣ إلى ١٨٧٣ ، ١٠٠٠٠٠٠٠٠ فرنك تحت شكل قروض عامة طويلة الأجل ، مكفولة بالحصائل الضريبية أو المحاصيل الزراعية التي أفادت في تقوية سلفات مكلفة لأجل قصير . وهذه الدعوة لرؤوس الأموال كانت في البدء مرضية للدور القدية للبنك الفرنسي الأعلى والإنكليزي أو الألماني ؛ واهتمت البنوك الكبرى للأعمال والودائع بدورها ؛ وأخيراً ظهرت بنوك متخصصة في تثمير القروض المصرية : وفيها كانت تتباطأ الحركة الكبرى في بناء الخطوط الحديدية ، اتجه التمويل الأوربي بجشع نحو استثمارات الحكومات في البلاد المتخلفة ( النامية ) التي كان سعر الفائدة عندها عالياً ومضوناً لدى الموفرين والرأساليين .

نذكر من هذه البنوك على سبيل المشال البنك الفرنسي والمصري لشارل فري أخ رجل الدولة جول قرّي في ( ١٨٧٠ ) و البنك الإنكليزي و المصري ١٨٦٤ الذي كان ينعشه في الواقع جان باتيست باستريه رجل الأعمال المارسيلي من الصعيد الأول و وانطلاقاً من ١٨٧٧ اكتفى إسماعيل باشا بالسلف القصيرة الأجل ، وفي آخر ١٨٧٥ وجد نفسه في صعوبة لدفع أقساطه . وعندئذ وضع في البيع الـ ١٧٦٦٠٢ سهم التي كانت ملكه أو ملك مصر في شركة قناة السويس : وهي ما يعادل نحو ٤٥ ٪ من الجموع الكلي الذي كان ٢٠٠٠٠٠ سهم . وكانت الحكومة البريطانية التي يرأسها دزرائيلي قد ضغطت على فرنسا لأن تترك لها أمر هذا الشراء . ولم يكن للرأسال البريطاني في الواقع أي مشاركة في الاكتتاب . وكانت فرنسا تحتفظ من قبل ب ٥٠ ٪ من الأسهم . ومبادهة دزرائيلي خصصة للحفاظ على توازن بين الدولتين المعنيتين في مصر ؛ وتعني أيضاً أن بريطانيا العظمى الواعية للدور الأساسي الذي كانت قناة السويس تلعبه من ذلك الحين فصاعداً في تجاربها كا في ستراتيجيتها الإمبريالية القلقة من الانحطاط الذي لاشفاء له ظاهراً ، الذي كانت عليه الإمبراطورية العثمانية ، ولذلك تهيأت لتتبني في مصر موقفاً أكثر نظاطاً .

خلال ستة أعوام ، بدا أن اعتبار المصالح المالية يبقى الدليل الأساسي للسياسة الأوربية . ففي نيسان ١٨٧٦ صرح إساعيل باشا أن مصر في حالة إفلاس جزئي : وفرضت البنوك الفرنسية والإنكليزية عليه عندئذ ، في ١٨ تشرين الثاني ، إنشاء صندوق للدين العام وحضور مراقبين عامين المالية . وهذا يعني حكماً مشتركاً (حكم ثنائي ) فرنسياً ـ إنكليزياً على المالية المصرية وبالتالي تدمير سيادة إساعيل . واستولى كبار موظفي الدولتين تدريجياً على عدة وزارات والوظائف الأساسية في الإدارة . وفي كبار موظفي الدولتين من قبل الغربيين وحل محله توفيق ، الذي كان لعبة مسيرة : وكان القصد مكافحة غو معارضة وطنية . واصطدم التدخيل الفرنسي ـ الإنكليزي برأي

المحافظين المسلمين لأسباب دينية ، وبكبار الملاكين والفلاحين الندين أصيبوا بتفاقم الضريبة ، والضباط المستأثين من نقص الاعتادات العسكرية . وفي الواقع ، انطلقت الثورة بفتح فرنسا لتونس: فقد ضغط الوطنيون انطلاقاً من ١٨٨١ على توفيق أن يقاوم خشية أن يروا مصر تخضع بدورها للحاية . وسلم توفيق للضغط وشكل ، في شباط ١٨٨٢ ، وزارة وطنية متطرفة يسيطر عليها الزعيم عرابي باشا . ووقفت تظاهره بحرية مشتركة من الاسطولين الفرنسي والإنكليزي أمام الإسكندرية في ٢٥ أيار فأثارت بالمقابل ثورات معادية للأوربيين في ١١ و ١٢ حـزيران أوقعت ٥٠ شهيداً وباشر الوطنيون بتحصين وتعزيز الإسكندرية . في هذه الأثناء تأثر الليبرالي غلادستون بالخطابات الإمبريالية التي كان يلقيها دايلك في مجلس العموم ، وشعر بالضرورة التي وجدت فيها بريطانيا العظمى للدفاع عن اتصالاتها الإمبريالية مباشرة على قناة السويس منذ أن برهنت الإمبراطورية العثمانية في ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨ على ضعفها الشهير في الحرب الروسية - التركية ، غلادستون هذا الليبرالي قدم إنذاراً بواسطة الأميرال سيور: وفي ١١ تموز ١٨٨٢ فسر الأميرال بسعة تعلياته وفتح النارعلى تحصينات الإسكندرية . وأمام كبح البرلان الفرنسي الذي كان يرى بأن عبء تونس كان كافياً وموقف بسارك ـ في وقت كانت الـدبلوماسية الفرنسية فيه غير مؤمنة في الحقل الدولي ، وتركت الحكومة الفرنسية إنكلترا تقوم بالعملية وحدها ؛ ومن جهة أخرى ، في ذلك التاريخ كانت أوساط الأعال الكبرى الفرنسية تشعر بجيء أزمة في السوق المالي ، ومنذ عام تحررت من الفوائد المصرية . لذلك لاترى محذوراً من أن يأخذ الإنكليز على عاتقهم الحفاظ على النظام في مصر. وهكذا في أيلول ١٨٨٢ ، كان يكفى بضعة أيام للعساكر البريطانية وحدها أن تقوم بعملية إنزال لسحق القوات الوطنية المرية وتحتل القاهرة .

وسنرى فيا بعد أن الاحتلال العسكري لمصر من قبل الإنكليز كان تأريخاً رئيسياً في تاريخ استعار إفريقية : لأن الحادث في الواقع أثار تقسيم القارة إثر ردود فعل

متسلسلة . وهذا الاحتلال أوجد حالة واقع تطور أخيراً إلى إقامة طويلة الأجل وإلى حماية صريحة . وفي ذلك الحين أكد الإنكليز أن الاحتلال لن يبقى إلا بمقدار ما هو ضروري لتأمين النظام والحفاظ على رهن ضريبي للديون الأجنبية . ولكنهم ، من الناحية العملية ، أصبحوا مباشرة السادة الوحيدين والحقيقين في مصر ، وحذفوا فرنسا من المراقبة العامة للمالية المصرية ، وبخاصة أن مفوضاً سامياً لدى الخديوي كان يسير الأمور ويضع المستشارين إلى جانب الوزراء المصريين . ومع ذلك فإن الإنكليز ظلوا يراقبون الموقف الدولي حتى ١٩١٤ . وعندما رأوا أن تركيا وقفت إلى جانب دول وسط أوربة ، وطدوا رسمياً حمايتهم على مصر . وحتى الوفاق الودي ، اقتصرت فرنسا على أن تقف سداً أمام النفوذ البريطاني في إطار صندوق الدين العام وشركة القناة \_ حيث ظلت ممثلة ولا شك \_ أو تبحث عن عوض لها في إفريقية السودانية .

إن المغامرة البريطانية في مصر تذكر بكثير من مظاهرها مغامرة الإنكليز في الهند . فقد رأينا فيها النفاذ التقني للوصي يبلغ بعض نتائج لامعة في مضار استعال المياه والزراعة : وفي ١٩١٤ أصبحت مصر ثالث منتج عالمي للقطن العالي النوعية . ولكن تجارة التصدير له كانت أكثر من أي وقت مضى تشرف عليها المصالح الأجنبية ، والمستعمرات التاجرة الأوربية كانت تتتع علاوة على ذلك بامتيازات عالية قضائية وضريبية . وإن الصناعة ظلت رشيية . وأن الصفة الاستعارية للاقتصاد المصري كانت في ازدياد وظهور ، فيا كان الموظفون البريطانيون يجتاحون الإدارة . وهكذا أمسكت الإمبريالية البريطانية ببلد كان في طريق الاستغراب . وجاءت إليه تعاكس تطلعات نخبة ضيقة ولكنها كثيرة الحركة والتحريض ، وتطوراً ليبرالياً ودستورياً للدولة المصرية مع تسهيل اتصالاته بالحضارة الغربية . ولا شيء أكثر دلالة من حياة سعد زغلول باشا الذي أسس غداة الحرب العالمية الأولى حزب الوفد . كان ابن فلاح وتوصل إلى الدخول في جامعة الأزهر الإسلامية ، في القاهرة ، بفضل صفاته الفكرية . وكان في سن العشرين ، موظفاً صغيراً عندما عزل لأنه اشترك في الحركة الوطنية التي يوجهها في سن العشرين ، موظفاً صغيراً عندما عزل لأنه اشترك في الحركة الوطنية التي يوجهها

الزعم عرابي باشا. وفي سن الأربعين نراه محامياً شهيراً ولامعاً، وعندئذ جاء يتم ثقافته الحقوقية في كلية الحقوق في باريس ؛ وعندما عاد إلى القاهرة تزوج ابنة وجيه مصري كبير، ودعاه اللورد كرومر للوزارة التي شكلت من جديد، وهي وزارة التعليم العام آنذاك، واعتبر مسلماً محبداً للأفكار الغربية، ووطنياً معتدلاً وباستطاعته أن يشكل حزباً أهلاً للتعاون مع الإنكليز، وفي ١٩١٠، كان وزيراً للعدلية. ولكن حياته المهنية غيرت الاتجاه في ١٩١١، فقد استقال ليظهر خلافه مع زملائه الطيعين جداً للدولة الحامية. وفي ١٩١١، دخل الجمعية التشريعية وكان فيها نائباً للرئيس وأخذ رئاسة المعارضة. وأصوله الشعبية ساعدته في الوقت ذاته على الحفاظ على تماسه واتصاله مع الجماهير الفلاحية. وهنا كان الخلاص من الاستعار في بنيته الأولى قبل أن ياتي الاستعار إلى الأوربي بكل ما هو قادر عليه.

### ٢ ـ في تونس:

إن تاريخ الاستعار في تونس يقدم تشابهات فريدة مع التجربة التي أتينا على وصفها . فحتى نحو ١٨٦٠ ، كانت وصاية تونس تعيش حياة هادئة وبالإجمال سعيدة . وكانت التجارة في مرسيليا تشتري منها زيت الزيتون ، وفي الدرجة الثانية الصودا التي تغذي معامل الصابون الفرنسية . وكان الميزان التجاري عندها فائضاً بحيث أن ثمن الصادرات يفوق ثمن الواردات . وفتح الباي بلاده عن سعة للأجانب ـ فرنسيين ، إيطاليين ـ مالطيين ـ الذين كان بإمكانهم فيها شراء أراضي أو ممارسة مهنة حسب اختيارهم . حتى أن محمد الصادق ( ١٨٥٩ ـ ١٨٨٨ ) منح بورجوازية تونس دستوراً على شاكلة ملوك الغرب ( ١٨٦١ ) . وفي الحقيقة تحت حكمه كا تحت حكم إساعيل في مصرطبقت إرادة التحديث بشكل أخرق وعجلت بتونس لتكون تحت الوصاية الأجنبية . فتحت نفوذ قنصل فرنسا العام ، ليون روش ووزيره مصطفى خزندار أكثر الباي الصادق الامتيازات في المناجم ، والخدمات العمرانية ، والخطوط الحديدية بأسعار

زهيدة ، واقتنع وسلم نفسه للقروض . ونظراً لفقدان موازنة منتظمة ، وتنبؤات صالحة في التجهيزات ، وإدارة مالية شريفة ، كانت تونس تبذر رؤوس الأموال المستقرضة ، وأصبحت بعد ذلك غير قادرة على تأمين مصلحة الدين : وفي ١٨٧١ استولت لجنة مراقبة دولية على أموال الوصاية . وفي السنوات التالية نمت منافسة دولية حول هذا البلد ، الذي اعتبرته من قبل الدولة الإيطالية الجديدة كامتدادها التاريخي ، ومجمعاً طبيعياً لفائض سكانها ، واعتبرته إنكلترا موقعاً ستراتيجياً على درجة أولى من الأهية على مضيق صقيلية ؛ كا أن فرنسا اعتبرته متماً لاغني عنه للمستعمرة الجزائرية ، وكأرض تبديل لوجاهتها . ونحو ١٨٧٨ ـ ١٨٨٠ ، أصبح التنافس في المصالح التجاريـة والمالية حول المشاريع الكبرى للخطوط الحديدية والمنائية ، كا حول امتيازات الأراض ، لـدرجة أن الحكومة الفرنسية تنازلت لإلحاح أوساط الأعمال والعملاء القنصليين . وكان جول فرى آنذاك رئيساً لمجلس الوزراء ، وغامبتًا رئيساً للغالبية البرلمانية . وفي آيار ١٨٨١ دخلت العساكر الفرنسية تونس من المنطقة التلية ، مستفيدة من التسهيلات التي قدمها خط حديد تونس ـ غاردياو ، الذي انتهى منذ ١٨٨٠ ، وبعد أن صنعت الحكومة أسطورة الاضطرابات المدبرة على طول هذا الخط من قبل قبيلة الكرومير ، التي كانت موضع تشكيك الإيطاليين في ١٨٨٠ ( الخط الحديدي كانت قد بنته واستثرته شركة خطوط حديد بونه \_ غوياما \_ فرع شركة الباتينيول التي كانت تسيطر على الأشغال الكبرى في مقاطعة قسنطينة ؛ وسبقه أيضاً خط برقي . وإذا لم يتطلب الاحتلال الفرنسي غير نزهة عسكرية ، فإن خضوع سهوب تونس الوسطى والجنوبية تطلب ثمانية عشر شهراً وخمسين ألف رجل تألموا كثيراً: وخاف الرأى من « فتح الجزائر » الجديد ؛ وإذا قبل البرلمان بضغط من غامبتًا الحفاظ على الفتح ، فقد أجبر على الأقل فرى على الاستقالة .

ووضحت فرنسا في تونس نوعاً من المؤسسات الاستعارية أصيلاً ، ألا وهو الحماية . لقد كانت الحماية تستعمل من قبل ـ ولكن تحت شكل رخو ، في كامبودج

( كامبوديا ) منذ ١٨٦٣ ، وكان دورها تهدئة روح الرأي الدولي والرأي الداخلي بـاحترام ظاهر للسيادة الحلية لأبناء البلاد ، وتجنب محذور سياسة التشل المكلفة على كل الجالات ، مع الساح للدولة المستعمرة عارسة واقع السلطة . وقد أعطى أول تعريف للنظام بعاهدة قصر باردو ( ١٢ أيار ١٨٨١ ) الموقعة تحت ضغط الباي الذي أراد أن يجنب لبواعث دينية حماية دولة مسيحية ، ولكن القيادة الفرنسية لم تتكفل له بأمن شخصه إذا ظل مستنكفاً في رفضه ؛ وهنا مثال ، بين الأمثلة ، من هذه الطرق التي تسمم منذ الانطلاق جو المستعمرات السياسي . وعهدت المعاهدة لفرنسا بمارسة السيادة الخارجية ، في شخص مقيم عام أصبح وزير الشؤون الخارجية ، وقائد للعساكر الفرنسية في تونس أصبح وزير الحربية . أما الواقع فكان شيئاً آخر . فالمقيم الأول سمى ليخلف القنصل العام روستان كان محافظاً ، وهو بول كامبون : وكان هدف توطيد نظام الإدارة المباشرة ، كا لو كان القصد ضما ، ولا حماية ، وتشكيل وزارة فرنسية بكاملها . وأوحى بمعاهدة الحماية الثانية ، وهي معاهدة المرسى ( ٨ حزيران ١٨٨٣ ) التي تلغى مادتها الأولى عملياً سيادة الباي الداخلية بوعده « القيام بإصلاحات إدارية ، وقضائية ومالية ترى الحكومة الفرنسية أنها نافعة » . وهكذا نما النظام الذي سمى فيا بعد « السيادة المعاونة » ، وفيها كان إلى جانب الباي مقيم عام ، وإلى جانب الوزراء مديرون وأمناء عامون ، وإلى جانب القادة مراقبون مدنيون . وتم توسع الدوائر لصالح استعار فرنسي من الموظفين الفرنسيين ، دون كوادر تونسية ثقفها الفرنسيون ، وكان بإمكانها أن تقوم مقام هؤلاء الفرنسيين في تونس المستغربة . والبورجوازية التونسية ما كان بإمكانها إلا أن تلاحظ توقف التطور الليبرالي الذي بدأ في ظل نظام الاستقلال ، وسد الوظائف بنخبة فرنسية منافسة . ومنذ ١٩٠٦ طالب جماعة الشبان التونسيين المقيم بتطبيق الإصلاحات . وحدثت حوادث دامية في تونس في ١٩١١ ، وحركة معادية للأجانب في ١٩١٢ وألفت معاً بداية حركة معارضة امتدت إلى الجماهير الشعبية ولم تقتصر على النخبة الفكرية البورجوازية .

لقد أعطى اتفاق المرسى إلى السلطة الفرنسية وسائل تشجيع الاستعار البشري والاقتصادي . ومع ذلك فقد أخذت الهجرة إلى تونس صفة محمدة كثيراً ؛ ونحو ١٩١٤ ، كان أقل من ألفي ملاك فرنسي يتقاسمون نصف مليون من الهكتارات ، كانت تدار أو أخذت للإيجار من قبل الإيطاليين . وكان ربع هذه الأراضي في أيمدي شركات . ولكن المهم هو دون شك ، أن هذه الأراضي المكتسبة ، في مناطق التربة الجيدة والرطوبة الكافية بطريق الشراء وأيضاً بطريق الحجز ، في حالة أراضي العرش ( ملكية جماعية منتشرة في خارج التل والساحل ) التي لم تكن ، كا في الجزائر ، للفلاحين التونسيين ؛ ووضع الأراضي إلى جانب بعضها كان هنا فظاً بصورة خاصة بين المستغلات الأوربية من نموذج رأسالي وزراعة صغيرة تقليدية .

إن الأصالة الحقيقية للاستعار في تونس ، هي الاستثمار في الصناعة الاستخراجية والطرق الحديدية الخصصة لخدمة مواصلاته : أما مناجم الفوسفات المكتشفة في ١٨٨٥ والمستغلة انطلاقاً من ١٨٩٩ فقد بقيت حتى ١٩٣٠ بين أوائل العالم .

# ٣ ـ حياة الاستقلال المراكشي الطويلة:

في أقصى غرب إفريقية الشمالية ، ظلت مراكش متسكة بانعزالها الملحوظ كثيراً حيال الحضارة الغربية وبحافظة حتى ١٩١٢ على استقلال مناقض في قارة مقسمة بكاملها تقريباً . ونجمت هذه الحالة في جزء منها عن نوع من الضان الدولي أفادت منه مراكش ، وكل الدول المهمة بتوقعات استغلال هذا البلد والمتفقة على الحفاظ فيه على المنافسة الحرة . ولكنها تتضح أيضاً بوجود ملكية قديمة ، وهي ملكية السلالة العلوية القوية معا بسلطتها الدينية وعاطفتها الوطنية العاجلة الظهور في كل مرة يهدد فيها غزو . وقد أريد ، من الجانب الفرنسي ، تعليق أهمية شديدة على المعارضة بين « بلد الخزن » و « بلد السيبا » ، بين السهل الذي يخضع للحكومة الشريفية والجبل المترد الثائر ، بين العرب والبربر ... ولكن هل كان يوجد فيه كثيراً أكثر من تضاد بين

مناطق السكن المقية ومناطق البداوة والترحل ، هذه الأخيرة التي لم تستطع بالبداهة الخضوع إلى إدارة منظمة . والحماية الفرنسية توطدت في نهاية دور ضعف للسلطة المركزية عائد لأسباب شخصية ولتكثيف الضغوط الخارجية . ومع ذلك ، في ١٩١٢ ، شوهد أن أشد المنافسين خطراً في الظاهر على السلطان مولاي حفيظ قد تصالحوا معه ضد حتية تدخل الخطر الفرنسي ، والحروب ، التي دارت حول فاس ، أظهرت بشهادة ليوتى ، تلاحم القبائل الفائق الذي شد أزره كره المستعمرين الأجانب المسيحيين .

حتى ١٩٠٠ ، بدت مراكش معادية بعزم للتحديث بإرادة مولاي حسن القوي الذي توفي في ١٨٩٤ ، ثم بالوزير العظيم باأجد الذي مارس حتى ١٩٠٠ الوصاية لحساب الفتى عبد العزيز . وهذا الأخير ، بالعكس كان مفعاً بإعجاب طفولى بالحضارة الغربية ، وفتح مراكش للمصالح الأوربية ، وهكذا حكم على بلاده بأن تصبح ساحة معركة للمنافسات الدولية ، وكانت فرنسا عازمة على أن تؤمن لنفسها موقعاً متفوقاً ، ورأت أن لا عنى أيضاً عن تأمين الحدود الغربية للجزائر وتقدمها في الصحراء الكبرى وحماية المصالح الاقتصادية الفرنسية ، لأن ترسيخها في نظر دلكاسيه يشق الطريق للحاية بـ « تغلغل سلمي » . واهتم شنايدر السياسي والمنشئ معامل كروزو مع أخيه ، بشاريع بناء خطوط حديدية وبنك باريس والبلاد المنخفضة بإمكانات قروض من جانب « الحزينة الشريفية » دون الكلام عن طلبات أخرى صغيرة تعود لأهواء عبد العزيز ، أو توقعات استغلال منجمي . ودفعت الحكومة الفرنسية مشاريع شنايدر وكل الصناعة الثقيلة الفرنسية الجمعة في شركة مراكشية . وتفاوضت مع إيطاليا ، وإسبانيا وبريطانيا العظمى لئلا تهتم بالأمر ( ١٩٠٢ - ١٩٠٤ ) وسمت الكولونيل ليوتي على رأس قسم العين الصفراء ( ١٩٠٤ ) لتأمين الشرطة على الحدود الجزائرية \_ المراكشية . وبفعل الوكيل الفرنسي لدى السلطان ، وهو سن - رونيه تيّانديه بدا أن توطيد الحاية بات قريباً . ولكنه مع ذلك أجل عدة سنوات بسبب تدخل ألمانيا المفاجئ الذي أتى بضانه لاستقلال مراكش وأجبر فرنسا على قبول تقسيم

هذا البلد إلى منطقتي نفوذ: فعلى حدود الجزائر يسيطر النفوذ السياسي الفرنسي، وعلى المنطقة الساحلية تقوم قوة شرطة مراكشية يقودها ضباط فرنسيون وإسبان ( ١٩٠٥ ) .

وفي الواقع ، ظل النفوذ الفرنسي يتقدم في مراكش بفضل عمليات الشرطة التي تعددت في السنوات التالية ، وبسبب السياسة الأصيلة أيضاً المستوحاة من الجنرال ليوتي الذي كان آمراً في وهران من ١٩٠٧ إلى ١٩١١ . وكانت الفكرة المركزية هي أنه يجب دعم وإصلاح مراكش من الداخل ، لا القيام بفتح عسكري ، خشية الخاطرة بإثارة أزمة دولية جديدة ، وتألب القبائل المراكشية على الفرنسيين . وكان الخط الجديد للسياسة الفرنسية الاستعارية تعزيز أو توطيد جديد لسلطة السلطان بشكل يتاشى وقابليات ودية حيال فرنسا على نقيض السياسة التي كانت متبعة في الجزائر وفي تونس. ففي عهد السلطان عبد العزيز ، ثم بعد ١٩٠٩ في عهد مولاي حفيظ نظم معلمون عسكريون فرنسيون الجيش الشريفي ، وساعد إداريون عسكريون فرنسيون الخزن على توطيد سلطته على القبائل في المناطق التي هدئت في بادئ الأمر ـ وهذا الخضوع عمل لحساب السلطان لا لحساب فرنسا . وبدا أن الألمان وإفقوا فرنسا على هذه السياسة ، مقابل تنظيم نوع من حكم مشترك ثنائي اقتصادي على مراكش ( ١٩٠٩ ) . ولكن هذا المشروع أخفق ، وفي ١٩١١ فسدت العلاقات الفرنسية \_ الألمانية من جديد عندما جاء الجنرال موانيه وفك الحصار عن فاس حيث حاصرت القبائل الثائرة السلطان وفي الوقت نفسه بعثة الجنرال مانجن العسكرية ، ولا سيا عندما لاحظ الألمان أن العساكر الفرنسية بقيت في فاس عندما انتهت العمليات : غير أن العاصمة المراكشية كانت واقعة خارج المنطقة التي تمارس فيها فرنسا حق الشرطة منـذ ١٩٠٥ . و « ضربـة أغـادير » ، حيث نزلت الدارعة الألمانية « النمر » ، مهددة اتبعت مع ذلك بمساومة خولت الألمان تعويضات في إفريقية الاستوائية وتركت للفرنسيين مطلق الأيدي في مراكش. وهكذا استطاع ليوتي أن يتوج بمعاهدة الحماية في ٣٠ آذار ١٩١٢ ، السياسة التي دشنت

في السنوات السابقة: وهي أن يتعهد السلطان بأن ينفذ براسيم (أظاهير) كل الإصلاحات التي تراها الحكومة الفرنسية ضرورية؛ ولكن المقيم العام الفرنسي الذي وضع لدى سلطان مراكش، لا يعمل سوى أن يصادق عليها ويعلنها. وهكذا أوضحت الحاية المراكشية، وعلى الأقل في فكر ليوتي، ما يفصلها عن الحاية التونسية: هذا ويجب الحذر من نزعات الجهاز الفرنسي إلى التمثل، وإلى الإدارة المباشرة التي كان يزعها المستعمرون. لقد كان معجباً بالملكية المشيئية (التيوقراطية) عند العلويين، ويحترم سلطة كبار الإقطاعيين الذين يرغبون بالحفاظ على النبل، والتمييز الطبيعي الذي كشف عنه في الشعب المراكشي وفي ثقافته، وعبر في عدة تقارير عن مفهومه لحماية تقوم بالتحديث الضروري مع احترام التقاليد:

« إن مفهوم الحماية هو مفهوم بلد يحافظ على نظمه ( مؤسساته ) ويحكم نفسه ويدير نفسه بأعضائه الخاصين تحت رقابة بسيطة من دولة أوربية تنوب عنه لأجل التثيل الخارجي ، وتأخذ على العموم إدارة جيشه ، وماليته ، وتوجهه في تنيته الاقتصادية . إن ما يسيطر على هذا المفهوم و يميزه هو الصيغة « إشراف » المناقضة لصيغة « إدارة مباشرة » ( ٣ كانون الأول ١٩٢٠ ) « إن مصدر كل سلطة هو عند السلطان ... و يتشرف المقيم ... بأن يكون أول خادم للسلطان » ( ١٩١٨ ) .

على أن ليوتي لم ينجح قطعاً في فرض وجهات نظره التي تحتل مع ذلك الكثير من التناقضات وتخطئ دون شك بإفراط الآراء الشخصية . ولكن كرمها ربا كان من طبيعة أن يقدم للإمبريالية الأوربية صورة من الصور الأكثر احتراماً للبلاد المستعمرة ، ويكن أن يفكر بأن تبنيها قد يؤثر في اتجاه معتدل على النو اللاحق للقومية ( الوطنية ) المراكشية . ونظراً لأن مذهب ليوتي لم يكن ممثلاً للتقليد السياسي الفرنسي ، لذلك ظل مع الأسف حرفاً ميتاً : وهذا يعني خيانة للشخصية التاريخية ، على كل حال ، إذا صف ببساطة في عداد الضباط الذين قاموا بالفتح ، عندما ألف الإداري ورجل الدولة منه البعد الحقيقي .

## ٢ ـ إفريقية في جنوب الصحراء

حتى آخر القرن التاسع عشر بقيت إفريقيا السوداء أكثر القارات عزلة وأقلها تغلغلاً . إن ثلاثة محيطات تطوق هذه الجزيرة الكبرى بحضارتها المتخلفة : الأطلسي ، والهندي ، والصحراوي . وهذا الأخير المثلم بأساطيل القوافل ، ينقل زخم فتوحات الإسلام ويؤمن الارتباط مع عالم البحر المتوسط . ومنذ أعلى العصر الوسيط استقبلت الشواطئ الشرقية زيارة التجارة العربية ؛ ومنذ القرن الخامس عشر كانت التجارة الأوربية حاضرة على الشواطئ الغربية . ولكن الأوربيين ، حتى القرن التاسع عشر ، لم يهتموا إلا بأخذ الرجال والبضائع على الشواطئ نفسها ، دون التفكير بالتقدم نحو داخل القارة التي يفصلهم عنه حاجز مزدوج : حاجز العوائق الجغرافية ، وحاجز قبائل الساحل التي كانت تلعب دور الوسطاء . وعلى عمق بضع مئات من الكيلومترات ، كانت جماهير القارة تحيا في السرحياة بائسة . والإمبراطوريات القديمة تنازع فيها . وإمبراطوريات أخرى تنهض فيها بفضل الفتوحات المؤقتة التي تنشط حركة الهجرات القبلية وتضيف إلى عدم الاستقرار الطبيعي اضطراب أنواع حياة الأطر الأرضية التي تتعدل دون انقطاع . فمن الوكالات الغينية ( في غينيا ) حتى قلب السودان والكونغو تقدم إفريقيا صورة جسد فقير الدم بعثر الرق جوهره من أمريكا الشالية حتى ماليزيا ، وكان فريسة لاحراك فيها لأجل الفاتحين من الخارج كا للمغامرين من الداخل ، مجمّعات أضناها الجفاف والأويئة والحروب الداخلية .

وفي القرن التاسع عشر ، لامست إفريقية قاع السقوط والانحطاط . وسكانها الذين لم يكن عندهم الجرأة ولا وسائل الانطلاق لاكتشاف العالم ، يرون عندهم نزول كل شعوب أوربة ، الطلعة إلى المغامرات والجشعة للتقسيم . حتى إن إفريقيا بكاملها تقطعت وخضعت ، ولكنها في الوقت نفسه أخذت حظها من استغراب ، وإن كان سطحياً ، أوصل إليها في القرن التالي الطاقة الضرورية لتحريرها ولبداية تطور اقتصادي واجتاعي وفكري .

## سكان المناطق الساحلية:

في الأمكنة ، التي لا يضع فيها التضريس وخط العرض ببعده عن خط الاستواء ، الإقامة البشرية ، كما في غينية أو في الغابون ، عائقاً من النباتات القوية التي تتشكل في الغابات ، تنتظم دول بتلاحم سياسي ودرجة حضارة مختلفين جداً . فحول مصب السنغال توجد قبائل أسلمت منذ زمن طويل انطلاقاً من مراكش ، مثل قبيلة التوكولور ، التي كانت مراكز لإصلاح ديني ونقاط انطلاق في القرن التاسع عشر لحاولات جريئة للتجمع السياسي : في سييراليون وجدت قبائل التمنه التي تكثلكت منذ بداية القرن السابع عشر وتخلست موضعياً بالقرصان الأوربيين المغامرين . وفي جنوب نيجيريا الحالية كانت في حالة أفول دول اليورويا وبنين التي شعت حضارتها نحو الشرق حتى على الكرون ، ونحو الغرب حتى على الداهومي وساحل الذهب ، حيث غت بشكل دقيق أقوى نوى المقاومة : الإمبراطورية الداهومية التي مهرها غهيزو ( ١٨١٨ ـ ١٨٥٨ ) بجيش قوي ( شهير بكتائبه من الأمازون = النساء الحاربات ) ؟ وكونف دراسيون الأشانتي الذي تشكل منذ ١٦٩٩ حول كوماسي . ورئيسه الأعلى « الآسانتيهين » ، يحاول عبر القرن التاسع عشر كله أن يخضع سكان السواحل ، فانتي الذين يحميهم الإنكليز، وقاتل هؤلاء عدة مرات ( في ١٨٢٤ أخذ الضابط البريطاني شارل ماك كارثي وقطع رأسه وسيزين رأسه حتى آخر الاستقلال الآشانتي أكبر طبل حربي للملك). وإذا قطع غور خليج غينية لانجد إلا أطلال مملكة الكونغو الكاثوليكية التي نظمت قديماً حول سان سالقادور ، وإلى أبعد من ذلك الرحل البدائيين وغير المنظمين وهم الهيريرو ، الهوتنتو والبوشيان بقايا أقدم شعوب إفريقية (الزنوج السالفون). والساحل الإفريقي ـ الجنوبي كان خالياً جداً من التنظيم السياسي ومن الاستيطان واستطاع الهولانديون أن يقيوا فيه دون حرج بعشرات الألوف. وعلى الساحل الشرقي لإفريقية توجد سلطنة زنجبار. وكانت دولة عربية يقيم أميرها في مسقط ، في شبه جزيرة العرب حتى عام ١٨٣٢ ؛ وكان السيد ( الأمير )

يضم على أي حال ، في تبعيته عدداً من شعوب البانتو على جبهة ساحلية من عدة مئات الكيلومترات ، وكان نفسه محياً من إنكلترا .

## من رق الزنوج إلى رق المحاصيل المدارية: نهاية نظام

منذ إقلاع الأرقاء الأوائل الأفارقة إلى أمريكا ، في بداية القرن السادس عشر . قضى اقتصاد استعبال الرق تعاوناً مؤسساً فقط على المصلحة المشتركة ، بين التجارة الأوربية التي تعلقت بالساحل على يد عدد من المكاتب ، ودول المنطقة الساحلية التي كان رؤساؤها مباشرة أو بواسطة التجار ، يحققون ربحاً من الغارات ضد سكان ظهير البلد والمفاوضة بأسرهم مقابل المنتجات الصناعية والأسلحة الأوربية .

وهذا النظام مالبث أن تخرب إثر استغلال لا يقدر . ومنذ آخر القرن السابع عشر ، ظلت مواقع الرق تنتقل من الشواطئ السنغالية والغينية نحو شواطئ الكونغو والأنغولا . وفي منتصف القرن الشامن عشر يئست شركة الهند الفرنسية من محصول الرق الزنجي السنغالي ، وتخلت عنه إلى شركات خاصة من نانت ، وفضلت أن تقتصر على التعامل بالصغ العربي الذي كانت السنغال تجهزه وحدها وتستهلك صناعة النسوجات الأوربية منه كميات متزايدة . وهذا يوضح المصلحة التي كانت تعلقها فرنسا في الحفاظ على السنغال ، في ١٧٦٦ كا في ١٨١٥ . وفي الوقت نفسه ، كان اليوروب في الحفاظ على السنغال ، في ١٧٦٢ كا في ١٨١٥ . وفي الوقت نفسه ، كان اليوروب يهجزون البرتغاليين بالأرقاء ، وقضوا على السكان المجاورين ، وفر الباقون منهم أحياء في الجبال والغابات . واقتصروا على بيع أعضاء الطبقات الدنيا كأرقاء . وأصبح ظهير البلاد منطقة محايدة ( لا يد لأحد عليها ) ، وامتلأت في القرن التاسع عشر بهجرات فاتحة آتية من داخل إفريقية . وعندئذ انتقلت الأنغولا إلى الصف الأول من الجهزين . فنحو ١٨٢٦ يقدر تقريباً نحو ثلاثة ملايين عدد الأرقاء الذين أرسلوا من الأنغولا إلى البرازيل .

وفي آخر القرن الثامن عشر وفي بداية القرن التاسع عشر ، كانت الأزمة في اقتصاد ترسيخ الرق في المستعمرات الأميركية لفرنسا وإنكلترا التي شككت في مبدأ التعامل بالرق . إن استقلال سان ـ دومينغ ، الهذي اكتسب بنخبة صغيرة من المتحررين والعبيد الذين أعطوا التعليم البدائي خلص من الصعيد الاستعاري الفرنسي أكبر جزر الآنتيل . وبعد أن أفادت جامايكا من نقص السكر على السوق العالمي بسبب الثورة الدومينيكية ، وقعت عشية الحصار القاري في أزمة زيادة إنتاج ونضوب الأراضي الذي أفلس ربع المزارعين . وفي سياق النصف الأول من القرن التاسع عشر ، شكك غو زراعة الشندر في أوربة بضرورة إنتاج السكر الاستعاري ، مها كلف الأمر ، والذي يحصل عليه في ظروف مردود آخذ بالضعف . وفكرت الرأسمالية الأوربية الآن في استغلال موارد إفريقية حيث هي في مكانها وبواسطة يدها العاملة الزهيدة السعر ، وهذا ينفي تصديرها : وهكذا حول الإنكليز في مزارعهم في فرناندو بو ، قاعدة الاسترقاق السابقة ، الأرقاء إلى مأجورين بعد أن كان يقبض عليهم على السفن الزنجية التي تنقل الزنوج وتبيعهم في أمريكا .

وفي الوقت نفسه كانت تجارة الرق والاسترقاق موضوع هجوم كبير من النزعة الإنسانية الدينية والعلمانية معا في إنكلترا التي أثرت فيها « اليقظة الأصولية » . ومنذ الانسانية الدينية والعلمانية معا في إنكلترا التي أثرت فيها « اليقظة الأصولية » . ومنذ نفسها . وفي ١٧٧٧ ، كان إنشاء مستعمرة للزنوج الأميركيين المتحررين في سيراليون ، يبشر بسياسة جديدة للحكومة البريطانية ، التي ضغط عليها الرأي : وهكذا منذ الآن فصاعداً أخذت التجارة الحرة للبضائع تجري مع إفريقية ، وهذه العلاقات السلمية والمطابقة للأخلاق المسيحية يمكنها أن تكون وسيلة لتبشير واستغراب الأفارقة . ودوما في ١٨٠٧ جعلت « جمعية إلغاء تجارة الرق » هدفها أن تحصل في البرلمان على تصويت على القانون الذي يلغي التجارة بالسود ؛ وتوصلت إلى أهدافها في ١٨٠٧ . وفي الوقت نفسه ، عددت الفرق إنشاء جمعيات إرساليات ، ومنها جمعية التبشير اللندنية

(١٧٩٥) التي بقيت ولا شك أكثر شهرة من غيرها . وكانت الجمعية الجغرافية تمول رحلات الاكتشاف الأولى في داخل القارة . وفي ١٨١٥ ضمت الحكومة الإنكليزية إلى القرار النهائي لمؤتمر فينا إعلاناً غامضاً جداً يدع مجالاً للتنبؤ في تنظيم نضال ضد تجارة الرق على الصعيد الدولي . وتوبع عمل الملغين للرق حتى ١٨٣٣ وهو التاريخ الذي حصلوا فيه على حذف الرق في المستعمرات البريطانية ، وامتد حتى إلى ما بعد هذا النصر لأنه لزم خلال أكثر من نصف قرن حثّ الحكومة دون انقطاع التي بدت جهودها عاجزة عن إزالة تجارة الرق في الواقع .

## والقضية كانت كما يلي :

لقد كان عمل الإنسانيين يتناقض مع مصالح دول القارة الأميركية ، كا يتناقض أيضاً مع دول الشعوب الإفريقية . وكان عليه أن ينتظر ، ليظفر بحق ( وليس فقط في برلمان لندن ) تطور البنيات الاقتصادية والسياسية والذهنية على جانبي الأطلسي . أما في أمريكاالنصف الأول من القرن التاسع عشر فقد عرف اقتصاد ترسيخ الرق كسباً من القوة وتفتحاً نهائياً وبالتالي صلب وقوى تجارة الرق . فقد أغت دول جنوب الولايات المتحدة بشكل عجيب إنتاجها في القطن في إطار ترسيخ الرقيق ، والرق لم يلغ فيها إلا في ١٨٦١ ـ ١٨٦٥ . وأطلقت كوبا والبرازيل في الواقع الاقتصاد السكري ، لأن توسع زراعة الشمندر السكري في أوربة لم يكن إلا تدريجياً ، على حين أن استهلاك هذا النتاج الشعبي كثيراً في القرن التاسع عشر أوجد طلباً متزايداً . وأسبانيا لم تلغ الرق في مستعمرتها إلا في ١٨٦٦ ؛ وقررت البرتغال الإلغاء في ١٨٧٨ ، ولكن البرازيل المستقلة منذ ١٨٦١ ، لم تلغه إلا في ١٨٨٨ . وأيضاً إنكاترا التي جعلتها قوتها البحرية بالضرورة أول مسؤول عن قمع تجارة الرق ، لم تلق لدى حكومات أورية وأمريكا إلا اللامبالاة أو العداء . فإسبانيا والبرتغال طلبتا رساً غالياً على تفتيش سفنها ، أولاً في شمال خط الاستواء ، ثم في جنوبه ، وذلك بسبب وضع الأنغولا . وانتظرتا طويلاً أيضاً حتى قبلتا الحجز على السفن الفارغة ، ولكن تجهيزها بد ( جسور ، صالونات نوم ، حديد ، قبلتا الحجز على السفن الفارغة ، ولكن تجهيزها بد ( جسور ، صالونات نوم ، حديد ،

مواد غذائية ) يكشف عن استعمالها بالبداهة . ولكن البرازيل استرت في تجارة الرق تحت رايتها ، وتوصل الإنكليز إلى القبض بقوة على سفنها . واطرحت الولايات المتحدة في ١٨٢٤ حق التفتيش المشترك وأعلنت أنها ستضع بنفسها شرطتها الخاصة ؛ ولا شك أن دول الجنوب كانت تستورد القليل بما يكفي من الأرقاء الذين تعهدت بعض الدول بتجهيزهم بفضل نوع من التربية ؛ ولكن دول الشمال غنيت بإنشاء سفن التجارة بالرق التي كانت تبيعها إلى الكوبيين الذين تركتهم يقاتلون علم الاتحاد ، ولم يكن لهم علاقة بالسفن الحربية الاتحادية . وفرنسا نفسها لم تتعاون مع إنكلترا إلا في أدوار قصيرة من الانفراج في علاقاتها الدبلوماسية . والحاكم الخاصة التي أقامها الإنكليز لم يكن منها في آخر الأمر إلا الحكم في عدد صغير من الشؤون التي كانت تخشى انعكاساتها الدولية . وسفن التجارة بالعبيد ، التي أنشئت حسب غاذج قوية وحديثة توصلت في الغالب إلى أن تسبق سفن الرقابة . والإنكليزلم يكشفوا ، ولم يحرقوا كل الحصون الصغيرة التي كانت تفيد قاعدة للتجار على الساحل الإفريقي . والأفضل أنهم توصلوا إلى تحرير بضعة ألوف من السود في العام . وعليه يقدر في السنوات ١٨٢٥\_١٨٣٥ أن تجارة الرق قدمت من ١٢٥ إلى ١٣٥٠٠٠ فرداً، وهذه الأرقام لم يتوصل إليها في القرن الثامن عشر . وبعد ١٨٤٠ . عندما أصبحت الرقابة شديدة ظلت تنقل عشرات الألوف من الأرقاء في العام . ومادام المنفذ الذي تنجو رقابته من الإنكليز ، لم يغلق ، فإن تجارة الرق السرية ، وجريب الزنوج قامّان . والحادث الحاسم كان في هذا الاعتبار « الحرب المدنية » التي قرر خلالها الرئيس إبراهام لنكولن في ( ١٨٦٢ ) إلغاء الرق والتعاون مع بريطانيا العظمى ( بموجب معاهدة واشنطون ) .

ولكن المجهزين الأفارقة لم يكن تمسكهم في تجارة الرق أقل من غيرهم . لأن الأرقاء بالنسبة للشعوب الإفريقية كانوا يؤلفون عملة ( نقد ) التبادل الذي لاغنى عنه لكسب المنتجات الأوربية التي تذوقوها منذ قرون : كحول ، تبغ ، منسوجات ، أسلحة ، تحف صغيرة مصنوعة من الرجاج ، أو أدوات نحاسية ، وكانت البنادق ،

والبارود قوة أساسية لزعماء القبائل . والقبائل الساحلية ما كانت تعيش إلا من سمسرة التجارة بالرق الأسود . وقوة المصالح الحلية ، في الانطلاق كا في الوصول ، توضح التواطؤ الذي تفيد منه تجارة الرق السرية . فقد سمح ملك داهومي على هذا النحو بالإقامة في ودّاه ، وفي كوتونو لكبار الرأساليين البرازيليين ، مثل فرنشيسكو دو سوزا أو خوسيه دومينغو مارتينيز ، الذين كانوا يستقبلون المشترين في قصور محصنة حيث يعيشون سادة مطلقين ويتخذون أوضاع رجال سلطة محترمين من الجيع ـ سود وأوربيين \_ ولتنجح سياسة « التجارة الأخلاقية » البريطانية ، كان من الوهم الاعتاد على الإقناع فحسب : فن ذلك معاهدات أبرمت بأسمار ذهبية مع مليكات أفارقة ، وتبشير الإرساليات ... وكان من المهم لحد كبير أن يعوض عن الرقيق بنتاج أو محصول واسع الطلب : وعندئذ فقط تعمل المبادلات بشكل طبيعي على أساس « سلم » . ونحو ١٨٣٠ ، أمكن التوجه نحو هذه التجارة الجديدة والأساسية بنمو عظيم للحاجات الأوربية ، وبخاصة من إنكلترا ، بالزيوت لأجل الآلات ، وبالدهنيات لأجل مصانع الصابون ، وبحمض الشحم لأجل الشهوع أو بـالزيوت من أجل الإضاءة . وكانت المواد الزيتية المدارية في شاطئ غينية ، وزيت البلح ، أو زيت الفول السوداني تأتي في وقتها لتنوب مناب الزيوت النباتية من أوربة المتوسطية . ومنذ الآن فصاعداً . كان تجار النشاطات « المحضة » ينطلقون بسهولة في منافسة النشاطات المريبة في تجارة العبيد . وعلى شاطئ إفريقية الشرقي ، عرفت تجارة الرق في الوقت نفسه تطوراً مشابهاً . إن سلطة زنجبار ، التي مصدرها غناها الأساسي كان تصدير رق ظهير البلاد في كل الحيط المندي ، قبلت أن تضيق بالتدريج تجارة الرق لصالح تجارة القرنفل الذي كانت زراعته قد أدخلت حديثاً . ولم يكن هذا إلا بداية لعملية تقييم لإفريقية في أعين الأوربيين : لأن سلم المنتجات المدارية أو المعدنية ، التي كانت قادرة على تجهيزه لهم بكيات كبيرة ، غني بسرعة .

## إمبراطوريات الداخل:

إن الصعوبات التي اصطدم بها الأوربيون في قمع تجارة الرق كا في تجارة مواد البدل ، وإرادتهم في إدخال المسيحية والحضارة الغربية في إفريقية ، قادتهم بالضرورة إلى التاس مع داخل القارة . ولم يكن القصد بعد إلا مكتشفين ومبشرين وتجاراً : إلا أنه يرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن الدول الاستعارية تتخلى عن طوبائية السيطرة السلمية ، الاقتصادية والروحية الحضة على الشعوب السوداء لتنطلق في الفتح العسكري والتقسيم الأرضي . وكان أحد عناصر هذا التغير في الموقف ، على وجه الدقة ، كشف البنيات السياسية لإفريقيا الداخلية المتفاوتة في تجانسها ، ولكنها مسلحة بما يكفي لإجبار الأوربيين على حملات حقيقية . فعلى السنغال الأوسط ، والنيجر الأدنى والبينوية ، حول البحيرات الكبرى في إفريقية الاستوائية ، أخفق الإنكليز والفرنسيون في جهودهم للصعود بالتجارة والتبشير .

وفي بداية القرن التاسع عشر ، كان معظم الإمبراطوريات الناشئة ، بين نهاية العصر القديم في أوربة وبداية عصرنا الحديث ، قد زالت أو أنها تقلصت أو تفتتت . وحروب الاسترقاق المرتبطة بتجارة رق الزنوج ، التي امتدت حتى قلب إفريقية ، كان منها أن أفرغتها جزئياً من قواها . والزخم المتقطع للإسلام عرضها على يد الزعماء الدينيين لفتح العساكر المتعصبة ، وإلى التفتت الداخلي عندما دمر الدين الجديد عند الرعايا المهتدية أي التي غيرت دينها ، مع دين عبادة الأرواح في الأجسام الحية ، قواعد الطاعة للزعماء التقليديين . وأخيراً إن هذه الإمبراطوريات كانت تنقصها الوسائل المادية الضرورية لإدارة مجموعات واسعة سياسية ، وتنظيم بوروقراطي (مكتى ) كاف ، وتشكو من المعارضة بين السلطة المركزية ، والسواسية بين القبائل .

وفي المنطقة السودانية ، منطقة الفصول المتعاقبة والساڤانات ( السباسب ذات الأعشاب ) ، وسط طبيعي منتقى للإمبراطوريات الكبرى . وغانا ومالي

والسونغهاي ، التي كانت في القديم سادات حوضي السنغال والنيجر ، ليست إلا ذكريات ـ ولكنها ذات جاه كبير : وبعد الاستقلال ألم تأخذ الدول الناشئة الإفريقية أسماءها السابقة ؟ إلا واحدة في السودان الأوسط ، دولة كانم ـ بورنو ، التي تأسست في القرن الحادي عشر وحافظت حتى ١٨٩٣ على وجاهة بماثلة . ودولة واداي زالت في ١٩٠٩ . وبين هاتين الدولتين ، عاشت دولة الباغيرمي بعناء حتى ١٨٩٧ ، والثلاث دول تمارس صيد العبيد ، وتوجه ضد القبائل غير المنظمة على جانبها الجنوبي ( ولا سيا على هضبة باووشي ) حملات عسكرية حقيقية ؛ وكان الأسر يغذي تجارة الرق في الشرق العربي كله . وبالإضافة إلى ذلك تجارة قوافل تنقل نحو البحر المتوسط العاج وريش النعام . وفي السودان الشرقي ، مملكة سنّار ، حول الخرطوم ، تشتري العبيد المقترحين من قبل أمراء منطقة تشاد ، وتأسر آخرين في منطقتي شاري ولاسنغا ، وتصدرهم بواسطة موانئ البحر الأحر نحو الين ، والحجاز ، والهند الإسلامية ، وماليزيا . وأخيراً على هضاب الحبشة العليا ، خرجت الملكة الآثيوبية القديمة في وجان الرابع ، ومينيليك ؛ وكونت لنفسها شهرة حتى على القارات الأخرى بمقاومتها لتغلغل الإسلام وضغط مصر وعدوان إيطاليا معاً .

ولا شيء من هذا في إفريقية الوسطى والجنوبية . ففي ١٨٧١ اكتشف المكتشف الألماني راوخ في روديزيا الجنوبية أطلال زمبابويه الفخمة بأسوارها العالية وأبراجها : وهذا شاهد على حضارة من أعظم الحضارات البراقة اللامعة الإفريقية . ولكنها ماتت في القرن الثامن عشر وهي حضارة إمبراطورية مونوموتاپا التي بسطت في أوجها نفوذها من الأنغولا وكاتانغا إلى موزامبيك . وكانت تصدر بواسطة سوفالا بضعة ألوف من كيلوغرامات النهب في العام . وقد دخلت مونوموتاپا على صلة مع الهند . وأندونيسيا والصين بواسطة التجارة العربية ، ثم البرتغالية ؛ ووجد على شاطئ تانغانيكا كثير من البورسولين والعملات الصينية . وكشفت حفريات روديزيا عن

عناصر لحضارة مادية غير مقتبسة . ولا شك أنها وحيدة على القارة قبل مجيء الأوربيين . وبالمقابل وجد ستانلي في ١٨٧٥ في أوغاندا مملكة متدنة بصورة عالية : فقد كان السادة فيها يقرؤون و يكتبون اللغة العربية ، وتحت تصرفهم جيش قوي ، ويحكون حسب بعض القواعد الدستورية .

## الإمبراطوريات الجديدة السوداء

## في القرن التاسع عشر:

ومع ذلك فإن القرن التاسع عشر مطبوع بتجمعات جديدة يجب وضعها على علاقة تارة مع اليقظة الإسلامية التي هزت شال القارة وتارة مع رد فعل دفاع الشعوب السوداء الواعية لتقدم التغلغل الأوربي . وفي السودان الغربي ، انتعش الفكر الطهراني للحرب المقدسة في ١٨٠٥ بين الپول ، وهم شعب خلاسي ونصف ـ بدوي منتشر عبر السودان . وكان أولاً حول سوكوتو ، مملكة المرابط عثان دان فوديو ؛ ثم مملكة أحمدو لوبو على النيجر الأوسط ؛ وأخيراً وبخاصة مملكة الحاج عمر التي أخضعت ، بين ١٨٥٠ و ١٨٦٠ ، كل منطقة سنغال ـ نيجر ، من قفا فوتا ـ جالون حتى تومبوكتو . وحاصره فيدرب ، كبير زعماء الاستعاريين الفرنسيين ، من جهة السنغال الأدنى ، ولكن عمر هذا عوض خسائره على حساب الشعوب الإفريقية التي تخلت عن عبادة الأرواح واعتنقت الإسلام .

وفي السودان الشرقي ، كانت مصر أداة هذا الزخم الإسلامي . فقد ضم محمد على سنّار وكوردوفان في ١٨٢٠ ، وإساعيل الدرفور ١٨٧٤ . وحرم إساعيل تجارة الرق في ١٨٧٥ ، ولاحق التجار على يد عساكر غوردن باشا ؛ والتجأت عصاباتهم المسلحة في غرب بحر الغزال ، وكان هذا في أصل إمبراطورية رباح الحربية الذي ظل خلال عشرين عاماً يخرب المنطقة الواقعة بين أوبانغي وتشاد . وكابدت سلطنات هذه

المنطقة العذاب من ذلك ؛ وبادت قبائل بكاملها . وفي ١٩٠٠ لزم تجمع ثلاثة صفوف متطاولة فرنسية لسحق رباح في معركة كوسيري .

وفي إفريقية الجنوبية يرى أن صدام هجرات الباتنو نحو الجنوب مع تغلغل البور الصاعدين نحو الشمال ، يحتم جهداً لتنظيم الشعوب السوداء في اتحادات قبلية ، إن لم يكن في دول أو في إمبراطوريات . والمحاولة العظيمة كانت محاولة زعيم زولو واسمه ، تشاكا ولقبه « نابوليون الأسود » . فن ١٨١٠ إلى ١٨٢٨ عسكر قبيلته والقبائل المجاورة ، بالقوة ، وبسط في أجل أيامه ، سلطته على المناطق الحالية : الناتال ، الأورانج ، الترنسفال وموزامبيك . وفرض خدمة عسكرية على الرجال من ١٦ إلى ٦٠ عاماً ، وسلحهم بأدوات رماية ومجنات ، وعلمهم الهجوم بصفوف متراصة ، والمناورات الفاجئة ، وغذاهم باللحوم ، وجعل من الزواج مكافأة الخدمات الحربية . وعلى مثال الزولو ، وضدهم ، انتظمت قبائل أخرى : الماتابيليه تحت حكم مسيليكازي ؛ والبازوتو في عهد موشيس اللقب « بسمارك الإفريقي » لأنه وحد قبائل الكافر والبيتشوانا ضد الزولو ؛ والبتشوانا ؛ السوازي ، والباروتسيه ، إلخ ... والمصير النهائي لهذه التجمعات سيكون مع ذلك دوماً الانتقال تحت الحايمة البريط انية في النصف الثاني من القرن ، للهرب والنجاة من ضغط البور المقيين في وضع مركزي في وسط السود المدحورين نحو الجبل أو نحو الصحراء . إلا أن الزولو وحدهم تابعوا تحت زعامة سيتّبوايو حتى ١٨٨٤ مصيراً حربياً . والكافر ، أول المتصلين مع مستعمرة الكاب ، كانوا بالعكس متصين عملياً من قبل المستعمرة البريطانية نحو ١٨٥٠ ـ ١٨٦٠ ، بعد مقاومة أضعفها انقسامهم .

ما من واحد من هذه الاتحادات الحربية تجاوز مرحلة التنظيم البدائي ، ولا أفاد كدع لحضارات أصيلة . وما من دولة من هذه الدول العسكرية استطاعت أن تفخر بروائع مشابهة للأسوار العظيمة لزمبابويه أو إلى الصور الفائقة من برونز وعاج فن بينين . وبالمقابل ، تقدم قارة مدغسكر الصغيرة ، تحت نفس الضغوط الغربية ، المثال لمقاومة أكثر تجانساً . وسكان الجزيرة الكبرى ، من أصل هندي \_ ماليزي ، تحملوا نفوذ

السلالات الفاتحة من عربية ومستعربة ، جاءت بخاصة من جزر القمر وزنجبار : وأتت إليهم بتقنيات الصناعة المعدنية والأسلحة ، وأشكال تنظيم سياسي عال ، وتقوياً وكتابة ، دون أن تمحي مع ذلك أصالتهم اللغوية أو الدينية . وربما أخذت هذه الخلاسيات بعين الاعتبار تفوق حضارة الجزيرة على حضارة إفريقية .

ومنذ آخر القرن الثامن عشر ، غت فيها المقاومة ، تجاه طموحات فرنسا وانكلترا المتنافسة . إن قبائل ميرينا المقيمة في الهضاب العالية الوسطى أسست بنفسها مملكة حول تاناناريف وتحت توجيه أمبواينا ، منشئ دولة مزدهرة وجيدة الإدارة . ولعب ابنه راداما الأول بالسيادة البريطانية ضد الفرنسيين النين أعيدوا ليقيوا في ١٨١٧ - ١٨١٨ في حصن ـ دوفن ، تاماتاڤ وسن ـ لوي في جزيرة ريؤنيون ، وضد مملكة الساكالاف الغربية التي يدعمها الفرنسيون . وساعده العون البريطاني العسكري على أخذ تاماتاف ثم مقاتلة الساكالاف، وأخيراً طرد فرنسا من حصن \_ دوفن . وبالمقابل ، كان عليه أن يعد بالتخلي عن تجارة الرق ويسمح بدخول المبشرين من « جمعية مبشري لندن » الذين ترجع إليهم الكتابة بالحروف اللاتينية لغة جزيرة مدغسكر . وانفتاح الجزيرة كان قصير الأمد . ففي عهد راناڤالونا الأولى أرملة ووارثة راداما الأول ( ١٨٢٨ - ١٨٦١ ) طرد المبشرون الإنكليز ، وحرمت ممارسة الدين المسيحي ، وكذلك هجرة اليد العاملة نحو المتلكات الأجنبية . وفي ١٨٤٥ بدت تظاهرة بحرية إنكليزية \_ فرنسية أمام تاماتات وأخفقت ؛ وبقيت رؤوس القتلي معلقة على أوتاد على طول الساحل . وفي ١٨٥٧ طرد رجال الأعال الفرنسيون وحجزت أملاكهم . ونحو ١٨٦٠ أنجزت راناڤالونا فتح الساحل الغربي ، الـذي اكتفى الفرنسيون في عرضه باحتلال الجزر . ومن بعد ، أقامت إنكلترا وفرنسا من جديد علاقات تجارية طبيعية مع مدغسكر بموجب معاهداتي ١٨٦٥ و ١٨٦٨ ، ولكن شريطة احترام استقلالها .

## ٣ \_ من الاكتشاف إلى الفتح

لم تكن المقاومة المسلحة للشعوب السوداء العائق الوحيد لاستعار إفريقية . فقد دحرت هذه القارة في بادئ الأمر الأوربي بكثافتها المزبئرة بالسلاسل الجبلية أو الهضاب العليا الساحلية ، و بناخها الشاق بواقع الحرارة الرطبة في مناطق ما بين المدارين ، وبالبرداء ( الملاريا ) التي تشترك معه في تسبب البلاء . وفي الحقيقة لقد حصل تقدم حاسم عندما عين الفرنسيان بللوتيه وكافانتو ( في ١٨٢٠ ) المستحضرات الصيدلانية من الكينا ، ولكن الإنكليز ظلوا زمناً طويلاً أوفياء من جانبهم إلى وصفات قديمة قليلة التأثير . ولم يكن ذلك إلا بثن « عصر بطولي » مات فيه العديد من الكتشفين قبل عودتهم بسبب عائق الجهل بالجغرافيا ؛ وهناك جهل آخر على صعيد علم الأقوام ( أتنولوجيا ) ، وعلم الاجتاع ، وآليات الوسط الطبيعي لم تحذف إلا في وقت متأخر بفضل الإقامة الطويلة للمبشرين ، والإداريين وبإيجاد مؤسسات علمية . وإذا كانت معرفة ظهير البلاد لا غني عنها ، فإنها لم تكن كافية على الإطلاق لسحب العبور والرور والانتقال إلى مرحلة الفتح والاستعار: وباستثناء ، على سبيل الشال ، الثروة المعدنية في المضاب العالية في كاتانغا وفي روديزيا الشمالية) نرى أن داخل إفريقية لايبدو أنه يقدم منفعة كافية لتتصور الحكومات الأوربية طوعاً النفقات الضرورية الجسية لإخضاع ، وإدارة ، واستصلاح واستغلال الأراضي الواسعة والصعبة غالباً ، والضعيفة الكثافة بالسكان . إن الحاجة الكثيفة للمنتجات الزراعية أو المعدنية التي تقدمها إفريقية ، لم تظهر إلا في بداية القرن العشرين ، في البلاد المنعة والمدنة بشكل عال ؛ والسوق الإفريقي الممتلئ قليلاً ويبيع قليلاً ، لا يشتري الصادرات الأوربية . وهكذا كان تقسيم إفريقية متأخراً وفظاً معا : فقد أجري بسرعة منذ أن بدت هذه النقطة أو تلك فيها تدعو ضرورة النفوذ والتغلغل وتفرض نفسها للحفاظ أو لنو النشاطات الأوربية على الشاطئ ، أو على صعيد سياسي عام جداً ، لإبقاء بعض التوازن الدولي وحماية المصالح الستراتيجية القاهرة.

## الرحلات في قلب إفريقية:

لقد غت الحركة الكبرى في الاكتشافات من آخر سنوات القرن الثامن عشر حتى غو ١٨٨٠ ، واختلطت فيها المبادهات الفردية ـ حب اطلاع علمي ، والاهتام بالكشف الأصولي لحتويات الكوكب ، والتذوق الإبداعي ( الرومانتيكي ) للمغامرة ، ودعوة الإلهام الرباني للمبشرين ؛ وعمل الجمعيات ذات الأفراد القليلي العدد ، ولكنهم منتخبون ، مثل « الرابطة الإفريقية » ، والجمعية الملكية الجغرافية في لندن أو الجمعية المبخرافية في باريس ؛ وتدخل الدولة ، الذي حول المكتشف إلى وكيل مهد للفتح ؛ وظهر غالباً في الآجل متأخراً تحت شكل بعثات عسكرية ( فرنسية بخاصة ) ورحلات وكلاء شركات ذات ميثاق إنكليزي .

لقد بقي الاكتشاف زمناً طويلاً وقفاً على الأمم القدية الاستعارية . فقد قامت البرتغال بالمبادهة في إفريقية الجنوبية والوسطى ، عندما أخافتها إقامة الإنكليز في اللرتغال بالمبادهة في إفريقية الجنوبية والوسطى ، عندما أخافتها إقامة الإنكليز في الكاب (موزامبيك) : وكان ذلك في رحلة لاسردا على الزامبيز وحتى بحيرة موئيرو (موزامبيك) . وفي الوقت نفسه بدأ اكتشاف حوض النيجر ومنطقة السودان الوسطى : كان ظهير بلاد التجارة بالرق الأسود ؛ ومن ذلك أيضاً الرحلة الأولى للإيكوسي منغو \_ پارك التي أوصلته من مصب غامبيا حتى سيغو على النيجر ( ١٧٩٥ ) . ورحلة ثانية ساقته في ١٨٠٥ حتى شلالات بوسا ، ولكنه توفي هناك . وإلى هذا النوع من الرحلات ينتي المشروع الجريء الوحيد الذي قام به رونيه كالليه ، وإلى هذا النوع من الرحلات الذي استطاع أن يدخل بشكل يدعو للإعجاب الجندي غير النظامي في الاكتشاف ، الذي استطاع أن يدخل بشكل يدعو للإعجاب في وسط إفريقي \_ مسلم ووصل بهذه الطريقة حتى تومبوكتو ( ١٨٢٨ ) انطلاقاً من موريتانيا وعاد أدراجه . واستؤنفت قضية النيجر الأدنى بشكل آخر على يد الإنكليز . في انطلق كلابرتون وأدنيه ودينهام من طرابلس الغرب في ١٨٢٢ ورأوا تشاد في مقد انطلق كلابرتون وأدنيه ودينهام من طرابلس الغرب في ١٨٢٢ ورأوا تشاد في رحلة فقد انطلق كلابرتون وأدنيه ودينها من طرابلس الغرب في ١٨٢٢ ورأوا تشاد في رحلة

ثانية ساعدته بالوصول إلى هذه العواصم نفسها انطلاقاً ، هذه المرة ، من لاغوس ودلتا النيجر ( ١٨٢٦ ) ؛ وتم لاندر أخيراً عمله بالتعرف أصولياً على نهر بين بوسّا والدلتا ( ١٨٣٠ - ١٨٣١ ) بينا صعد ليرد في ١٨٣٧ البيونويه . والرحلات الإضافية التي حدثت نحو منتصف القرن، مثل رحلة بيكي في ١٨٥٧ ، لا تخص تماماً الاكتشاف البطولي ؛ فقد جرت بساعدة الكينيين والسفينة البخارية ، وكان هدفها الواضح توطيد علاقات تجارية في منطقة النخيل الزيتي ، وأقنعت نهائياً الإنكليز بإنهاء التغلغل في السودان بطريق النجر لابطريق الصحراء الكبرى .

أما الحلات الألمانية فقد أخذت في النصف الثاني من القرن النيابة عن الاكتشافات الإنكليزية ؛ فن ١٨٥٠ إلى ١٨٥٦ ، كانت رحلات بارت ومساعديه أوڤرويغ وفوغل اللذين أمدتها لندن بالمساعدات المالية ؛ وفيها تما ، انطلاقاً من طرابلس ، معرفة المنطقة المحصورة بين النيجر وتشاد . ومن ثم وجه رولفس وناختيغال ( نحمو ١٨٦٠ - ١٨٧٥ ) رحلاتها بشكل دقيق إلى الصحراء الكبرى والسودان الشرقي . وقبل ١٨٥٠ بقليل ، قام الدكتور كرايف ، لحساب « جمعية التبشير المسيحية » باكتشاف منطقة جبال كليانجارو وكينيا ، انطلاقاً من مومباسا . ولكن المصالح الإنكليزية ، في هذه المنطقة ، كانت متعددة ؛ ومنطقة البحيرات الكبرى ، التي وجه إليها كرايف الانتباه في علاقاته ، بدت تظهر بأنها مركز تجارة العبيد ومنبعاً مكناً لنهر النيل . وتعددت الاكتشافات الإنكليزية أيضاً حول ١٨٦٠ : فانطلاقاً من ساحل الحيط الهندى ، ساعدت اكتشافات برتون وسبيك ( ١٨٥٦ ) وسبيك وغرنت ( ١٨٦٤ ) على معرفة بحيرتي تانغانيكا وفكتوريا ، هذه الأخيرة التي تغذي النيل من طرقها الشمالي ؛ واكتشف بيكر بصعود النيل ، في ١٨٦٥ ، بحيرة البيرت وثبت أصل النهر . وإلى الجنوب أكثر ، قام ليفينغستون باجتياز إفريقية الجنوبية ذهاباً وإياباً من لاؤندا إلى مصب نهر زامبيزي ( ١٨٥٣ ـ ١٨٥٦ ) ، ثم برهن على الارتباط بين زامبيز الأدنى وبحيرة بياسًا بواسطة الشيريه . وأيضاً طلبت منه الجمعية الجغرافية الملكية ، في رحلة ثالثة

( ١٨٦٦ ) أن يتحقق ماإذا كان للنيل منبع آخر في منطقة تانغانيكا . وذهب من زنجبار ومات في ١٨٧٣ ، في إيلالا دون الوصول ببعثته حتى النهاية . ومع ليفنغستون انتقل اكتشاف إفريقية إلى اهتامات الجمهور الكبير : فمن ذلك أن مدير صحيفة «نيويورك هرالد» رأى فيها موضوع خبر في الجريدة لأجل الصحفي الشاب ، ستانلي . فقد أرسله للبحث عن الرحالة الشهير ( لحقه فعلاً في ١٨٧١ في أوجيجي ) . وأنهى الأميركي المناقشات في منطقة البحيرات الكبرى بحملته في ١٨٧٤ : وأكد حقاً بأن بحيرة فيكتوريا هي الوحيدة التي ينبع منها النيل ، ثم نزل لوالابا ( في الكونغولي المغلق .

وعلى آخر مرحلة الاكتشافات الإفريقية تتفصل مباشرة بداية التقسيات الكبرى السياسية والأرضية ؛ ويقصد بذلك السنوات اللاحقة لعام ١٨٧٧ والتي وضع فيها ستانلي شخصه في خدمة ملك بلجيكا ليؤبولد الثاني وعمله الاستعاري في حوص الكونغو . كان ليؤبولد ملكاً منذ ١٨٦٥ وكان مغرماً بالاكتشافات والأشغال العامة واستثارات رؤوس الأموال . وقد أعطته حملة ستانلي الكبرى فكرة الدعوة في بروكسيل ، في ١٨٧٦ ، لمؤتم دولي في الجغرافيا ، لدراسة وسائل إدخال الحضارة في المنطقة المحصورة بين مصب الكونغو وشاطئ زنجبار : وخرجت عنه الرابطة الدولية الإفريقية التي كانت لجنة دولية ، مع لجان قومية لأجل الاكتشاف والحضارة في إفريقية الوسطى . وفي الواقع ، كان قصد ليؤبولد تغطية مبادهة شخصية ( الرأي البلجيكي لم يظهر من جانبه أي حاصة . والواقع أنه عهد إلى ستانلي ، خارجاً عن الرابطة الدولية الإفريقية خاصة . والواقع أنه عهد إلى ستانلي ، خارجاً عن الرابطة الدولية الإفريقية خاصة . والواقع أنه عهد إلى ستانلي ، خارجاً عن الرابطة الدولية الإفريقية منجاحة ، واكثر أيضاً من فرنسا التي عَرَّفت بوادي الأوغويه على منجذبة بإفريقية الاستوائية ، وأكثر أيضاً من فرنسا التي عَرَّفت بوادي الأوغويه على يد سافورنيان دوبرازا ( الرحلة الأولى ١٨٧٥-١٨٥ ) . وهو ضابط هذه البحرية يد سافورنيان دوبرازا ( الرحلة الأولى ١٨٧٥-١٨٥٧ ) . وهو ضابط هذه البحرية

الفرنسية ، التي كانت منذ ستين عاماً تقوم بدورية من السنغال إلى الغابون واكتسبت من هذه السواحل معرفة عظية . ومن ١٨٧٩ إلى ١٨٨١ رحلة ثانية أوصلته بوادي الأوغويه حتى الضفة اليني لنهر الكونغو ، بينا على الضفة السرى كان ستانلي يوقع من جهته معاهدات حماية مع زعماء محلين . وهكذا تم المرور ، دون مرحلة انتقالية ، من عصر الرحلات إلى عصر النافسات الأرضية .

#### التقسيات:

في سنوات ١٨٦٠ ، بدأ احتلال الداخل من غرب إفريقية السوداء ، ولكن بشكل معقول جداً ومحدود . أولاً ، بواقع العمل الفرنسي في السنغال . وفي الواقع انطلاقاً من هذه النقطة على الساحل الإفريقي ، دخلت فرنسا ، في زمن فيدرب ، في تغلغل القارة ـ وليس انطلاقاً من نقطة من النقاط الأخرى التي تستند إليها وتملكها على سواحل غينية ، والعاج ، وداهومي أو الغابون . واهتم الزياتون في بوردو أو في مرسيليا بالفول السوداني بينما زياتو ليڤر پول تعلقوا بزيت النخيل . وكان فيدرب « متطلعاً » نحو السنغال الأعلى والنيجر الأعلى بإمبراطورية الحاج عمر ، وكان دون شك مهتماً بالحفاظ على إمكانية ارتباط صحراوي مع الجزائر ، أي بـ « كتلة فرنسية » . وخلال إقامتيه في ( ١٨٥٧ ) وفي ( ١٨٦٠ ـ ١٨٦٧ ) قاتل الحاج عمر ( ١٨٥٧ ) وزين سن ـ لوي ، وأنشأ دكر . ونحو ١٨٨٠ استأنف بورني ـ ديبورد النضال ضد ساموري وحقق الارتباط بين النهرين : وتثبت الاتجاه غرب ـ شرق بوضوح للفتح الفرنسي .

أما الإنكليز، من جانبهم، فقد أنشؤوا مستعمرتين رسميتين منذ بداية القرن: سيراليون ( ١٨٠٨) وغامبيه ( ١٨١٦) ولكن حول ثالثة ( ساحل الذهب)، التي أخذتها الحكومة على عاتقها في ١٨٤٣ وبدأ الاستعار كنقطة الزيت بالاتساع. فمن ذلك أن الإنكليز ضوا في الواقع في ١٨٧٤ بلاد فانتي ليؤمنوا ضد شعب الاشانتي حماية تجارتهم مع القبائل الساحلية.. ولأجلهم حشروا أنفسهم لمدة قصيرة في التدخل أبعد من ذلك

أيضاً في شؤون الاتحادات القبلية الإفريقية . وفي ١٨٦١ ضوا لاغوس : وعند ذلك الحين حلت الشركات البريطانية شيئاً فشيئاً محل الأصلاء في تجارة زيت النخيل ، وحاولت أن تمون نفسها مباشرة من مسافات أعظم في داخل حوض النيجر ؛ وفي ١٨٧٩ ، دعها غولدي في « الشركة الإفريقية المتحدة » . وهذه هي بالنسبة لنهر النيجر نقطة الانطلاق لسياسة إمبريالية : لأن غولدي كان تاجراً ودبلوماسياً وإدارياً ، ودعا إلى تحجيم الرق في إمبراطوريات الداخل ، وإلى تأسيس اقتصاد تجاري جديد بالقوة ، وإلى النضال ضد تقدم النفوذ الفرنسي في الحوض الأوسط والأعلى للنهر . وعلى أدنى النيجر نفسه ، وعلى البينويه سيقلق الوكلاء الفرنسيون الحصر الإنكليزي خلال عدة سنوات .

وأخيراً توترت الحالة في إفريقية الوسطى . وليؤبولد الثاني ـ الرأسالي لاستغلال بلاد ما وراء البحار عثل التوظيف المثالي لرؤوس الأموال ـ ويحلم بإعطاء البلجيكا موارد جاوا ، وإذا لم تشأ ، أن يصبح ملك دولة سوداء ، مثل بروك الضابط في الهند الذي أصبح في ١٨٤١ راجا سرواك . وخلفه رؤوس أموال أنفرس وهولاندا . وكان هذا الحين عندما فرضت فرنسا حمايتها على باي تونس ، وعلى ماكوكو ، ملك الباتيكيه ، شعب الكونغو ، وكان أيضاً الحين الذي كان فيه التدخل الإنكليزي في مصر ، وكان أخيراً الحين الذي كانت فيه المطالب الأولى الألمانية على إفريقية المدارية والاستوائية والجنوبية ؛ وأيضاً حين الدعوة إلى برلين لمؤتر دولي نجح في تأجيل الخلافات . وفرض التحكيم الألماني في المستعمرات كا في أوربة ( ١٨٨٥ ) . وهدأت الحمى لحظة : لأن بريطانيا العظمى دافعت إطلاقاً عن نفوذها في منطقة النيجر الأدني ، وبدا أنها تركت الباقي للنفوذ الفرنسي ؛ وأعلنت حرية التجارة والملاحة مبدئياً على النيجر والكونغو ، وعرفت وحددت شروط الاحتلال الفعلي للأراضي الاستعارية .

ونحو ١٨٨٥ - ١٨٩٥ ، بدا أن السياسات ، المتنافسة فترة ، أخذت تنهو كل واحدة منها حسب خطة أصيلة . فمن ذلك أن الإنكليز تركوا غولدي يعمل ، وشركته « شركة

النيجر الملكية » التي أنشئت وجهزت بميثاق ١٨٨٦ ، أغت بقوة تغلغلها في البلاد يوروبا ، وتتطلع إلى ما وراء منطقة شلالات بوسا وإمارات سوكوتو وكانو . وشدد الفرنسيون ، بالعكس ، ضغطهم العسكري في اتجاه السودان الأوسط : فقد دحر غالليني ثم أرشينارد أحمدو وساموري ؛ وأنشئت مستعمرة فرنسية في السودان حول قيس ؛ وفي السنة نفسها مستعمرة ساحل العاج ، وفي ١٨٩٤ مستعمرة داهومي . وحدد اتفاق فرنسي \_ إنكليزي في عام ١٨٩٠ مختلف المناطق الفرنسية والإنكليزية انطلاقاً من الساحل ، أما الحدود فلم تثبت إلا حتى خط عرض ٩ شمالاً ونحو ١٨٩٤ دخل الإنكليز والفرنسيون في تماس بين شمال داهومي وشلالات بوستا ، وعادت الحالة حرجة .

وفي إفريقية الوسطى ـ الشرقية نشأت التوترات تبعاً للمصلحة المباشرة التي يعلقها الإنكليز منذ ١٨٨٧ على مصر . وفي ١٨٩٠ ، فرضوا على الألمان اتفاقاً لإقامة هؤلاء في ظهير زنجبار ، حتى تانغانيكا ـ ولكنهم وطدوا لأنفسهم حمايتهم على زنجبار وعلى كل ما يسمى في التالي كينيا : ويقصد بهذا السيطرة حصراً على بحيرة فيكتوريا ومنابع النيل . وبعد بضعة أشهر ، حصلت إنكلترا على وعد من إيطاليا ، التي حشرت نفسها في المكايد الأثيوبية ، بألا تقترب أبداً من وادي النيل . وفي ١٨٩٤ تم النفوذ على أعلى النيل بالحماية التي فرضت على أوغاندا . وفي الوقت نفسه فكرت فرنسا بحملة تنطلق من برازّاقيل عن طريق ألاوبانغي وبحر الغزال ، لتذهب وتتخذ موقعاً على النيل في منطقة تلاقيه مع بحر الغزال ومع النيل الأزرق : لقد كان القصد في الوقت نفسه منصر . وبعد أن أخفقت العملية في البدء ، نجحت على يد الرئيس ( الكابتين ) عن مصر . وبعد أن أخفقت العملية في البدء ، نجحت على يد الرئيس ( الكابتين ) مارشان ، من ١٨٩٦ إلى ١٨٩٨ : ولكنها أثارت مقابلة رد بالمثل إنكليزية . ولمنع إقامة فيه الإنكليز أنفسهم بجنبين عنه منذ ١٨٩٨ بالثورة السياسية ـ الدينية التي قام بها المهدي فيه الإنكليز أنفسهم بجنبين عنه منذ ١٨٩٨ بالثورة السياسية ـ الدينية التي قام بها المهدي فيه الإنكليز أنفسهم بجنبين عنه منذ ١٨٩٨ بالثورة السياسية ـ الدينية التي قام بها المهدي

عبدالله . وأخطر من هذه الصفوف المسلحة التي تزحف للقاء أحدها الآخر ، بعدل واحد ضد مئة : تصورت الآراء والحكومات ، في فرنسا وفي إنكلترا ، الذهاب حتى الحرب . ففي فرنسا كانت القومية غاضبة بقضية دريفوس . وفي إنكلترا ، كانت الوزارة التي يرأسها تشامبران الذي يجسد شكلاً جديداً للإمبريالية ، قلما ينظر إلى وسائل العمل . وفي ٢٥ أيلول ١٨٩٨ كان اللقاء بين مارشان وكيتشنر قد فتح ، في فاشودا ، أزمة يخاطر فيها نزاع دولي للمرة الأولى بالتعلق على صدمة إمبرياليات أوربية في إفريقية .

ولكن الأزمة حلت ، في الواقع ، بتسوية دبلوماسية كبرى أنهت ، لأجل الأساسي ، تقسيم إفريقية . فقد تنازلت إنكلترا لفرنسا ، في حزيران ١٨٩٨ على تحديد ملائم لحدود داهومي والنيجر الفرنسيتين مع نيجيريا الشمالية ، وبدت ، بالعكس ، حازمة في آذار ١٨٩٩ بشأن السودان ؛ فقد ثبتت حد النفوذ الفرنسي على خط تقسيم المياه في أوبانغي ومياه بحر الغزال ، وحققت إرادتها التي كانت في ألا تترك أي دولة أجنبية تسيطر على نقطة ما من وادي النيل .

ولا يمكن إلا أن يدهش المرء بالخلاف بين الاضطراب الذي نشأ في أوربة بتقسيم إفريقية ، والغموض الذي وقعت فيه كل دولة تملك قطعتها من القارة . أما الاستثناء فقد كان في جنوب إفريقية ، منطقة الاستعار القديم الذي جنبت إليه حرب البور الأنظار في منعطف القرن ، وكان فيها تقدير الثروات الطبيعية متقدماً جداً آنئذ ، وباقي إفريقية السوداء الحديثة الفتح يدخل في دور تجارب إدارية واقتصادية تحمل كل منها طابع مزاج استعاري قومي . وجنوب إفريقية . هي الوحيدة التي تقدم المثال لاستعار استيطاني شبيه بالاستعار الذي عرفه المغرب ؛ لأن الاتصال بين الأوربيين والسود تعقد بمنافسات بين الأوربيين . أما في مكان آخر ، فكان القصد استعار استعار ، ولكن أشكاله كانت تختلف حسب الحصة المباشرة كثيراً أو قليلاً التي تأخذها استغلال ، ولكن أشكاله كانت تختلف حسب الحصة المباشرة كثيراً أو قليلاً التي تأخذها

الكوادر الأوربية: فن نيجريا أو من ساحل الذهب إلى إفريقية الشرقية الإنكليزية أو إلى الكونغو البلجيكية أخذ تارة هيئة بلدية الأصل، وتارة رأسالية صراحة . ولكنه في كل الأحوال أدخل إفريقية في عصر جديد وذلك بدجها في السوق العالمي، وكان ذلك دون شك أهم حادث في التاريخ الحديث لهذه القارة ذات التقاليد الانعزالية والانطواء على نفسها .

# ٤ - بعض غاذج من السيطرة الاستعارية في إفريقية السوداء

كان جنوب إفريقية مسرح تجربة استعار عظيم بقدمه ( من ذلك أن قان ريبيك ، البطل القومي من أصل هولاندي أسس منذ ١٦٥١ مستعمرة الكاب ، تحت شكل نقطة رسو لتموين وإصلاح سفن شركة الهند الشرقية الهولاندية ) ؛ وغني بالنتائج بالاتصال الواسع الذي أحدثه بين البيض والسود ، وبإ يجاده غوذجاً أوربياً متعلقاً بعمق بإطار جغرافي جديد ـ غوذجاً لا يوجد له معادل إلا في كندا الفرنسية أو في أميركيي المستعمرات الثلاث عشرة .

# البور<sup>(١)</sup> والإنكليز : خلاف عرقي

تاريخ هذا الاستعاريقع أولاً حول التاريخ ١٨٠٦ . وحتى ذلك الحين ، كان الاستيطان الأوربي من أصل هولاندي حصراً . باستثناء بعض البروتستانت السيفينوليين (٢) أو البروثانسيين (٣) الذين وصلوا بعد إلغاء مرسوم نانت . وهكذا وجد

<sup>(</sup>١) البور كامة هولاندية وتعني الفلاح أو أنسال السكان القدامي بعد اختلاطهم بالهولانديين .

<sup>(</sup>٢) السيفينوليون من منطقة السيڤين في شرق كتلة الماسيف سنترال في فرنسا .

<sup>(</sup>٢) البروڤانسيون: سكان إقليم بروفانس في جنوب فرنسا.

أن ٢٥٠٠٠ أوربي كانوا يسيطرون على ٣٠٠٠٠ رقيق ( عوماً مستوردين ) وربما بقدر ذلك من الخلاسيين ـ المتحدرين من الزواج بين الأورپيين واله وتنتو ـ ، اله وتنتو المستخدمون كرعاة للبقر في المناطق الرائدة وأخيراً المتحررة . ومن ١٧٩٥ إلى ١٨٠٣ ثم من جديد في ١٨٠٦ استولى الإنكليز على المستعمرة ـ بفضل ثورة المستعمرين البور ، ضد سلطة شركة الهند الهولاندية والتحالف الذي فرضته فرنسا على هولاندة . وأصبح نقل السيطرة شرعياً في مؤتمر ڤيينا . واستحوذ الإنكليز على أرض غريبة : دون حدود واضحة إذا لم يكن ذلك من جهة البحر ، مأهولة بشكل رخو للغاية من قبل سكان فلاحين ينتون إلى أجيال هولاندية سابقة ، وهم أناس قساة لا يشعرون أنهم براحة إلا في وسط ستة آلاف آكر من الأراضي ، يتطون الحصان ومسلحين ببندقية و يارسون تربية البقر والغنم الواسعة ، وزراعة الحبوب البدائية . أناس مستقلون سريعو الدفاع عن حقوقهم ، ولكنهم قليلو الميل إلى تحمل إطار دولة حديثة ، تتملكهم حرارة إيمان إصلاحية قريب جداً من الكتاب المقدس ، ولقول كل شيء ، إنهم شعب عتيق ومتخلف صراحة في عدة نقاط .

لقد أفاد البور من زوال نير الشركة الهولاندية ومن إدخال حرية التجارة أما بالنسبة للباقي فإن السيطرة الإنكليزية تعني بداية محنتهم . لا لأنهم غروا بالاستعار البريطاني : لأن جنوب إفريقية يبدو اليوم كإخفاق نسبي للاستعار الأبيض ، إذا قارناه بأعداد الرجال الجاهزين بوضوح في أوستراليا وزيلاندة ـ الجديدة ، ولا سيا كندا . فمن ١٨٦٠ إلى ١٨٦٠ وجد أن ٤٠٠٠ مهاجر فقط جاؤوا واستقروا في جنوب إفريقية . وجنوب إفريقية يتأثر بإقليم تحت \_ صحراوي ، باستثناء قسمه الجنوبي والشرقي ؛ ولكن في الغالب ، كان بلد الرقيق والخدم ، ومن بعد أيضاً في الآجل بلد العمل الرخيص المنفذ بيد عاملة ملونة . إن نسبة الأجرة الزراعية ليس فيها ما يجذب المهاجر البريطاني . وعلى عكس الولادة القوية عند الشعب المستعمر ، كانت نواة الاستيطان الأوربي باقية ثابتة أو بزيادة ضعيفة . ومع ذلك انتقلت إلى ٢٠٠,٠٠٠ نحو

ولكن الإنكليز حنفوا كلياً إسهام البور في إدارة المستعمرة ، وأدخلوا اللغة الإنكليزية لغة رسمية على حين أن إلى الشعب لا تفهم إلا الهولاندية ( ١٨٢٥ ) ، وأعطوا سعراً للعملة الإنكليزية وحدها . ومننذ ١٨١٥ - ١٨١١ انفجرت ثورة البور ، ونحو سعراً للعملة الإنكليزية وحدها . ومننة ١٨٦٠ - ١٨٦١ انفجرت ثورة البور ، ونحو سياسية . ولكن الضربة القاضية المميتة وجهت إلى المساكنة الإنكليزية ـ الهولاندية بالظروف العملية لإلغاء الرق ( ١٨٣٤ ) ، هذا الإلغاء الذي كان البور على أي وجه خصومه : لأن الملاكين النين يتعاطون الرق حصلوا من لندن على تعويض بد ١٣٠٠٠٠ جنيه بينا كانوا يقدرون خسائره ٢٠٠٠٠٠ ، وحسب أشكال الجباية المدمرة . والمستفيدون من التعويض تخلوا عنه عوماً وفضلوا الذهاب . وقد ساق السفر الطويل في أرض وعرة عام ١٨٣٧ نحو ١٠٠٠٠ عائلة مع حيواناتهم وأرقائهم ، حسب عدة طرق ، فيا وراء القال والأورانج وفي الناتال . وكان قرار الرحيل ثقيلاً بالانعكاسات : فنذ الآن وجد الإنكليز والبور محشورين مع الشعوب الإفريقية في بالانعكاسات : فنذ الآن وجد الإنكليز والبور محشورين مع الشعوب الإفريقية في عشر السياسية مثل التعاظلات ( التراكبات ) والتوترات الاجتاعية التي عملت منها الخياة الحالة لاتحاد حنوب إفريقة .

لقد وجدت الحالة السابقة جزئياً معادة . من ذلك أن البور الجمّعين حول مدينة بيترمار يتزبورغ ظهروا تهديداً للمستعمرين الإنكليز القيمين حول ميناء ناتال : وهولاء المستعمرين استنجدوا بمساعدة سلطات الكاب ؛ وأرسل السور جورج ناپيه عساكر وضم الناتال إلى التاج البريطاني ، الذي أخذ على عاتقه على هذا النحو مستعمرة ثانية في إفريقية الجنوبية ١٨٤٢ . والمسافرون على الدرب الطويل الوعر قطعوا عن الساحل ، فما وسعهم إلا أن أوغلوا من جديد نحو الداخل وألفوا جمهورية الأورانج في الوادي الأعلى للنهر . وجاء الرد الإنكليزي في ١٨٤٨ تحت شكل ضم للأورانج . والسفر الطويل الوعر ، الطريق الثالث ، الذي قاده بريتوريوس الأول أدى عندئذ إلى إنشاء جمهورية الترنسقال .

وكان من حكمة لندن أنها قطعت تسلسل الرد بالمثل . والصعوبات المتزايدة الناشئة من مقاومة الشعوب السوداء ، والنصر العابر على الأقل لسياسة ليبرالية معادية للمخباء الحربية والاستعارية قدادت الإنكليز إلى الاعتراف للبور في العيش في جمهوريات مستقلة ( اتفاق ساند ـ ريفر في ١٨٥٢ قبل استقلال البور في شمال قال ؛ واتفاق بلومفونتاين في ١٨٥٤ ، جعل من الأورانج حداً للنفوذ البريطاني ) . وهكذا تم تقسيم جنوب إفريقية .

أما من جهة البور فلم تكن الحالة لامعة . ففيا كانت الترنسقال تصون بمشقة وحدة سياسية فرضتها عليها أخيراً في ١٨٦٤ قوة سلطة بمارسة القائد ـ الجنرال پول كروجر ، كانت دولة الأورانج الحرة على الأقل وجها تافها لاقية له : كا أن تهديد تجمع البازوتو القوي اضطرها أن تخمد منازعاتها الداخلية . ثم إن نفوذ أقلية قوية إنكليزية جاءت من الكاب ، ودخلت في النشاطات الاقتصادية والسياسية ، أجبرها على الخروج من عادتها القديمة ومن الرتابة والانعزال . ومنذ ١٨٥٨ إلى ١٨٥١ نهضت تربية خراف الصوف بشكل عظيم ؛ ولكن طرق التربية ما كانت لتسمح بالحصول إلا على صوف متخلف النوعية ويصدر مع ذلك . يضاف إلى ذلك أن استصلاح الأرض لاستغلالها لم يبدأ بحق لا في هذه الجمهورية أو في تلك من جمهوريات البور .

ومن الجهة الإنكليزية ، كان التطور سريعاً دون منازع . ففي ١٨٥٣ ، حصلت مستعمرة الكاپ على نظام تثيلي ( مجلسان منتخبان دون تمييز في اللون ، ولكن بالتصويت الضريبي ؛ وعلى حاكم يحافظ على حق النقض ( فيتو ) ، وهو حق الحل ، والإشراف الوحيد على الوزراء ) امتد إلى الناتال في ١٨٥٦ . وفي ١٨٧٢ ، توصلت الكاپ إلى مرحلة حكومة مسؤولة ، والحاكم فيها ينحي أمام مفوض سام يلعب بالملوك الدستوريين ، ورقابة الوزراء التي انتقلت إلى البرلمان . وإلى الصوف ضمت المستعمرتان موارد زراعية متوسطية أو مدارية : حبوب ، كروم ، قصب سكر ؛ وأيضاً ريش النعام والعاج . وفي سنوات ١٨٥٠ عدمت الصادرات بقوة ، وتم إنشاء أول خط

حديدي انطلاقاً من الكاپ ، ومجيء الهنود بعدد متزايد على الزراعات السكرية والقطنية ، وهجرة المزارعين الألمان ، كلها تؤلف عناصر حركية نسبية . ولكن انطلاقاً من ١٨٦٤ ، وأكثر أيضاً انطلاقاً من فتح قناة السويس أخذ نشاط الموانئ يتضاءل . والحقيقة أن إفريقية الجنوبية تعتبر أقل المستعمرات البريطانية موهبة : ففيها قليل من الأراضي الطيبة ، وقليل من الناس ، وقليل من المنتجات الجيدة النوعية ، يضاف لها المنازعات الداخلية والمشاكل مع السود ... لقد كان يجب وجود معجزة لتغيير كل ذلك .

## البيض والسود: الخلاف العرقي

إن الواقع الهام في توسع النفوذ الإنكليزي \_ البوري على إفريقية الجنوبية في سياق النصف الأول من القرن التاسع عشر هو أنه سارع بشكل عنيف الاتصال بين الأوربيين وعالم القبائل الإفريقية المتحدة جزئياً . ومن المؤكد أن الوصول إلى هذا الاتصال قد حصل على أي حال ، لأن المجتمعين كانا يبحثان عن أراضي شاغرة ، ويوجد بينها بعض التشابه في حاجتها إلى سطوح واسعة لتغذية السكان القلائل ، بواسطة تربية حيوانات وزراعة واسعة ، وبتفضيلها للأراضي الطيبة المروية بشكل كافي .

إن البور بتقدمهم نحو الشمال منذ زمن الشركة التقوا بالهوتنتو والبوشيان . وقد ترك الأوائل أنفسهم يمتصون دون مقاومة كبرى . ودحر الآخرون أو قتلوا . ولكنهم في ١٧٧٩ فقط اصطدموا ، نحو الشمال الشرقي ، بطليعة الهجرات البانتو ، والكافر . ومنذ ذلك الحين تسلسلت الحروب : تسع حروب قامت بها قبائل الكافر ، ونشأت على العموم أوائلها على تخوم الاستيطانين ، ومنازعات حول الأراضي والحيوانات . وابتداء من ١٨١١ كانت السلطة الإنكليزية مدفوعة بالمستعمرين البريطانيين كا هي مدفوعة بالبور ، ولذلك قامت بعمل شديد في دحر السود . وبعد إلغاء الرق اتجه الميل إلى بالبور ، ولذلك قامت بعمل شديد في دحر السود . وبعد إلغاء الرق اتجه الميل إلى إقامتهم في قرية كافرية ، حيث تترك الأراضي للسود تحت إشراف زعماء موالين

للإنكليز ، ولتخدم كستودع لليد العاملة الرخيصة لأجل المستغلات الأوربية الخاصة الحرومة من عمل الخدمة العبودية ( ١٨٣٥ ) . وبعد حرب ١٨٤٥ ، ضم الأنكليز أراضي جديدة وأنشؤوا كافرية بريطانية يديرها الأوربيون ، تاركين فيها مقاماً احتياطياً للقبائل . وفي سياق النصف الثاني من القرن ضمت الكافرية كلها بالتدريج ، ولحق الكاب على هذا النحو بالناتال دون أي انقطاع ( ١٨٩٤ ) .

والبور من جانبهم ، وسعوا جبهة المعركة العرقية في سياق مسيراتهم الطويلة الشاقة . ففي ١٨٣٧ ـ ١٨٣٨ قامت حرب شاقة بينهم وبين قوم ماتابيليه الذين اضطروا إلى الانطواء في شال ليپوپو ( روديزيا الجنوبية الحالية ) وكذلك الزولو . والدولتان البوريتان اللتان فرضت عليها اتفاقات الاستقلال إلغاء الرق ظلتا تخطفان رجالاً لحدودهما وتقومان بحروب محلية بوسائل مالية وعسكرية فقيرة . وقاوم البازوتو الأورانج زمنا طويلاً . وكانت إنكاترا تستخدمهم أحياناً ضد البور . وأخيراً غلبت الأورانج البازوتو واحتلوا بلادهم ، في ١٨٦٧ ، وكان الإنكليز مهتمين بحرمان البور من الفائدة الاقتصادية لأراضيهم ومن الناس الملحقين ، وفي نفس الوقت بإرضاء رخيص لمبشريهم ( الدي كانوا يصرون على ألا يجرد الأصلاء الزنوج من الأراضي التي كانت ضرورية لهم ) ووضعوا أرض البازوتو تحت حمايتهم ١٨٦٨ ، ثم ضوها إلى مستعمرة الكاپ ( ١٨٧١ ) . وهكذا استقرت الحالة مؤقتاً بانتظار المشاريع الجديدة من سيسيل رودز بعد ١٨٨٠ .

## على الهوامش الشمالية: برتغاليون وألمان

في منتصف القرن التاسع عشر ارتسمت في عمق قارة أسيئت معرفتها ، منافسات دولية كبرى . فالبرتفاليون الذين بدأت سيطرتهم في خليج ديلاغوا اهتموا بتثبيت حقوقهم على الهضاب العليا والبحيرات الكبرى منذ أن رأوا الإنكليز يقيون في الكاب : من ذلك استطلاع نهر زامبيز وبحيرة موئيرو على يد لاسردا ( ١٧٩٦-١٧٩٨ ) ولا سيا

رحلات سنوات ١٨٥٠ و ١٨٤٠ ، ولخداعهم قام لفنغستون باكتشافيه في ١٨٥٠ ـ ١٨٥٠ و ١٨٥٠ منطقة ومساعدة بالمال . وفي منطقة نياسا ، حيث رجع أيضاً في ١٨٦٠ ـ ١٨٦٨ ، حاول ترسيخ نفوذ المبشرين البريطانيين للنضال ضد تجارة الرق وضد سيطرة البرتغاليين على القبائل معاً . وكندلك أيضاً كان المبشرون الألمان ، هذه المرة ، أول من اتصلوا مع الدامارا والناماكا في جنوب غرب إفريقية ، حول جون والفيش ، ملك شركة إنكليزية . وهكذا كان بالإمكان منذ الحين التنبؤ لأي الفرقاء المتفاوتي الخطر ، أن زخماً جنوبياً مجتلاً من البريطانيين يجازف بالصدام .

#### : \^7

لقد وجد أن معطيات قضية جنوب إفريقية تغيرت كثيراً حتى الأعماق بالمعجزة الاقتصادية الأولى التي نزلت على هذه المناطق المحرومة ظاهراً: وذلك باكتشاف مناجم الماس.

وبالرغم من أن الماسات الأولى قد تبينت صحتها منذ ١٨٦٧ ، فإن التزاحم على مواطن وجودها لم يبدأ إلا في سنة ١٨٦٩ بعد اكتشاف الماس الذي هو على شكل نجم في جنوب إفريقية ، والذي بيع خاماً بثن ١١٠٠٠ جنيه . وحتى ١٨٧١ كان الاستغلال منصباً على المناجم الغرينية الواقعة على جانبي القال على ١٥٠ كم من التقائه بنهر الأورانج ؛ ولكنها نضبت بسرعة على يد جمهور من صغار المستغلين الذي كان الواحد منهم لا يتصرف أحياناً إلا ببضعة أمتار مربعة . وبعد هذا التاريخ ، وجد الأساسي على شرق القال بقليل ، حول دوبيرز وكبرلي ، في طبقات أعق . وقد وصل بارني بارناتو وهو يهودي من هوايتشاپل لا يملك نحاسة في ١٨٧٣ ، ونجح بفضل العمل الشاق في جمع رأسمال صغير ، وبه انطلق في ١٨٧٦ في استغلال سوية أعمق في الأراضي الزرقاء ، ليكافأ بملاحظة أهم مخزون للماس في الكوكب الأرضي . ثم اشترك مع سيسيل رودز المنسوب

إلى وسط الكنيسة العليا الأنغليكانية ، وجاء ليلتحق في إفريقية الجنوبية بأخ يزرع القطن . وكلا الإثنين وضعا حداً لنفوذ المستغلات الصغيرة غير القادرة على الوصول إلى الطبقات العميقة وجعاها في أربع شركات .

كانت النتائج الاقتصادية الحلية من استخراج الماس عظية ، والقية العظية لهذا الإنتاج قومت بشكل صاعق التجارة الخارجية للكاب والناتال ، وبررت في ١٨٧٢ - ١٨٧١ انطلاق شبكة حديدية اقتصرت حتى ذلك الحين على خط الكاپ \_ ويللنغتون ؛ ثم مدد وبدئ بالإنشاء انطلاقاً من ميناء اليزابت وإيست لندن ؛ وبلغ الخط كبرلي في ١٨٨٥ . وعلى الصعيد البشري وجدت ثلاث حوادث مترابطة : ١ - التحريك - أخيراً - لتيار قوي لهجرة آتية من كل القارات ؟ ٢ - دمج السكان السود والبيض في المدن المنجمية . فقد جذب السود بأمل ربح أعلى ، مها تكن سوية الأجرة ، من واردات الأرض أو تربية الحيوانات في مراكز خاصة أو الحايات ؟ ٣ - غو مدينة ثانية كبرى خارج الكاپ وهي كمبرلي . ولم تكن النتائج السياسية أقل أهمية : فقد عين الماس دفعاً جديداً نحو شمال النفوذ البريطاني ، ولكن هذا الدفع على ما يبدو قد عدلت عنه لندن منذ الاعتراف باستقلال البور . ولم تتبع منطقة الماس أي سيادة محددة ، وفقرها لم يجذب حتى ذلك الحين النظر إليها . وأقنعت بريطانيا زعماء القبائل الحليين بالمطالبة بالأراض الماسية ، واللجوء إلى تحكيم حكومة الناتال ثم إرجاعها في وقت لاحق إلى مستعمرة الكاب . وهذا ماكان في ١٨٧١ . وقبل بريتوريوس الثاني ، رئيس الترانسقال ، المفاوضة مقتنعاً بأن ضعف البور العسكري ، لن يساعدهم على تقدير مزاعمهم بجد . وقبلت الأورانج باسم رئيسها براند أن تتخلى عن حصتها مقابل تعويض ٩٠٠٠٠ جنيه .

#### : ١٨٨٤

إن الحظ الحقيقي لإفريقية الجنوبية أتيح لها بالذهب أكثر من الماس. فقد عرف

الذهب في الترانسقال قبل الإقبال والتزاحم على الماس ، ولكنه اكتشف بكية قليلة ، من ١٨٨٤ إلى ١٨٨٦ في سلسلة ربى ويتوترسراند ، الجزء الأعلى الأكثر طراوة والأكثر فائدة للصحة من قلد \_ العالي . وهذا الاكتشاف ترك بعيداً وراءه اكتشاف المناجم الأميركية في القرن السادس عشر . لقد كان المنجم واسعاً جداً ومتجانساً جداً ، وأبدى في بادئ الأمر الحذوراً وهو أنه كان عيقاً جداً ( أكثر من ألف متر ) ويعرض الذهب مندجاً في عروق الكوارتز وبعيار من ٣ إلى ٦ أضعف من الفلزات المعروفة سابقاً . ولكن التقنية آنئذ كانت في عز تقدمها: كاستعال الديناميت وآلة التكسير، وطريقة السيانور وساعدت على استغلال في ظروف جيدة \_ فضلاً عن أن مصاعب الاستخراج والتنقية فرضت بالحال سيطرة الشركات القوية والرساميل التي جهزتها صناعة الماس ولندن أو نيو يورك . وهكذا وسع رودز ميدان عمله على مناجم الـذهب مع شركة بيرز كونسوليداتيد الناشئة من شراء رؤوس أموال بارني بارناتو . وخولت حكومة الترنسفال الشركات ظروفاً مالية استثنائية ملائمة ، وتركت تشكيل « غرفة المناجم » تدافع عن مصالح الشركات . وأثار التزاحم على الذهب هجرة أوسع بكثير أيضاً . فعلى بعد سبعين كيلو متراً عن مدينة بريتوريا الشبه فلاحية ، نشأت جوهانسبرغ التي بلغت خلال عشرة أعوام ١٠٠٠٠٠ نسمة وجذبت تمديدات الخطوط الحديدية التي بوشر بها سابقاً ( بريتويا ـ جوهانسبرغ ـ الكاپ ١٨٩٢ ) .

## طور الإمبريالية العدواني ( ١٨٧٧ ـ ١٩٠٢ ):

إن الطور الأكبر للغنى الذي دخلت فيه على هذا النحو تباعاً مستعمرة الكاب ، ثم جمهورية الترنسفال صحبته يقظة في الخطط البريطانية على إفريقية الجنوبية ، وعلى الإرادة الثابتة في إلحاق الوصاية السياسية باتجاه الاقتصاد المنجمي الآخذ بالتوسع ، هذا الاقتصاد الذي كان يتبع ، على أي حال وبصورة وثيقة رؤوس الأموال الإنكليزية .

لقد أعطى الدفع أولاً من أمين الدولة في المستعمرات ، اللورد كارنارفون . فهو يرى في الوصول الحديث ( ١٨٧٢ ) لمستعمرة الكاب إلى « حكومة مسؤولة » نقطة انطلاق لاتحاد أربع دول أو مستعمرات إفريقية الجنوبية ، تحت العلم البريط اني متبعاً في ذلك إيحاء المؤرخ فرود ، منظّر الإمبريالية السياسية والمؤسسية . إن مشاريع كارنارفون أفادت من عدة تعاطفات : في الناتال بخاصة ، التي كانت إدارتها تخشى المصاعب المرتبطة بحضور عدد من السود والهنود أعلى بكثير من عدد الأوربيين ، وأكثر من ذلك أيضاً يقظة القدرة على القتال عند الزولو. وكان هذا التهديد يثقل أيضاً على الترنسقال ، حيث وجد الميل الشديد إلى التقارب مع بريطانيا ، النتيجة المنطقية لرفض السكان دفع الضرائب والخضوع لحدمة عسكرية : وماذا تفعل دولة فقيرة وفوضوية دون مالية ودون إدارة إذا كان الأفارقة يغمرونها ؟ وحتى في الكاب ، كانت أقلية البور ، مع هو فماير ، تدافع عن أصالتها الثقافية وفكرة اتحاد بإدارة بريط انية . ولكن كارنارفون أفسد نفسه حظوظ مشروع يعجل بضم الترنسڤال ( ١٨٧٧ ) . وكانت البلاد منقسمة لدرجة أنه لم يكن أولاً أي رد فعل ؛ ورافق الضم وعد بتطور قريب نحو الاستقلال الذاتي الحلى . ولكن الاتصال بالإدارة البريط انية ما لبث أن أيقظ قومية البور . ومن جهة أخرى ، إن إنكلترا الإمبريالية تألمت بجد في وجاهتها من الحرب التي أثارها الزولو في ١٨٧٩ : وذلك أن سرية بريطانية دمرت في معركة إيزاندهلوانا ، حيث هلك الأمير الإمبراطوري لوي \_ نابوليون . وترأس كروجر رئيس المعارضة مع جوبير الثورة المسلحة ؛ وأعلن الاستقلال في ١٨٨٠ ، وتألف ثالوث مع بريتوريوس ؛ وجيش النجدة ، المنطلق من الناتال ، دحره البور في معركة ماجوبا هيل . ويا لها من فكرة جميلة لمعركة غلادستون الانتخابية . فقد دفن فيها ، في ١٨٨٠ ، الإمبريالية الدزرائيلية ، قبل أن يهاجم القضية الإيرلاندية . ورد اتفاق بريتوريا ( ١٨٨١ ) الاستقلال للترنسقال ؛ ومع ذلك فإن السيادة البريطانية استرت تحت شكل إشراف على السياسة الخارجية للجمهورية.

## ترانسڤال كروجر:

من إخفاق الضم الأول إلى نجاح الثاني ، عرفت الترنسقال تحت رئاسة بطلها القومي ، المنتخب على أربع مرات منذ ١٨٨٣ ، تجربة تثبيت وتوسيع لاستقلالها . ودون أي شك استطاع البور أن يُعرفوا بكروجر ، الذي ظل قبل كل شيء ملاكاً كبيراً عقارياً مفعاً بالإيمان المصلح وكره الأجانب . أخلاقه وعاداته بسيطة جداً . كان يرتدي اللباس الأسود دوماً ، وترك مع ذلك ثروة عظيمة تمثل الاستثمار بطريق الإيجارات راتبه الرئاسي المريح . كان مؤسساً لفرقة تفعم بشواهد من الكتاب المقدس خطبه ، لئلا يقال مواعظه ، وعجلا بتشبيه إسرائيل والبور بتقارب شجاع في الرحيل والسير في الطريق الوعر الطويل ، إلا أنه كان يسلك على الأقل في السياسة ما تقتضيه السلطة والواقعية المرغوبتان .

في قلب هذا المجتمع في الترنسقال المطبوع أيضاً بقوة طبع رعوي ، توجد نبتة تطور ديموقراطي ، عنصر تفتيت أدخلته الشركة الصناعية والمختلطة في الراند ( منطقة منجم ذهب بالقرب من جوهانسبرغ في الترنسقال ) . وفي جوهانسبرغ في ١٨٩٦ يوجد ١٨٠٠٠ أبيض منهم ٢٠٠٠ ترانسقالي فقط : أما بالنسبة للباقي فيقصد به المهاجرون الذين أتوا بخاصة من بريطانيا ـ العظمى ومن الكاپ . ويوجد أيضا د٠٠٠ ملون منهم ٢٠٠٠ بانتو و ٢٠٠٠ هندي . وفي مجموع الترنسقال ربما يوجد عشية حرب البور ٣٠٠٠٠ شخص لهم الحق بالتصويت بين سكان البلاد الأصليين ، مقابل ٢٠ إلى ١٠٠٠٠ بين الويتلاندر ( المهاجرين من جنسية غير هولاندية ) . وقد أدى هذا الحلل في التوازن بكروجر إلى أن رفض للمهاجرين كامل الحقوق السياسية ، تحت الحلل في التوازن بكروجر إلى أن رفض للمهاجرين كامل الحقوق السياسية ، تحت طائلة أن تفقد الترنسفال وجهها التقليدي : وأنشأ لهم ، في ١٨٩٠ ، مواطنية من الدرجة الثانية مجردة من معنى سياسي حقيقي . وكانت النتيجة إثارة تجمع الويتلاندر في اتحاد وطني ( ١٨٩٢ ) أدى بالاضطراب لصالح المساواة في الحقوق وأفاد فيا بعد كحليف للسياسة البريطانية الجهزة على هذا النحو بحجة التدخل . إن الاختلاف وعدم

التلاؤم في الأمزجة كانا فضلاً عن ذلك شديدين لدرجة أن الويتلاندر سواءً أكان القصد مأجورين ، أم مشاريع كبرى ، كانوا الرابحين الوحيدين من الثروة الوطنية الجديدة .

لقد شعرت الترنسقال أنها مضناة من الداخل ، ولذلك حاولت أن تخلع على نفسها هيئة أكثر مما هي عليه ، وتكسب دعاً في الدبلوماسية الدولية . وكانت الفكرة العظيمة لكروجر أن يومن المبادلات الخارجية لبلده بطريق مستقل عن الموانئ البريطانية في الكاپ ، وإيست لندن أو دربان ( ميناء الناتال ) ، طريق يؤدي بأقصر سبيل إلى خليج ديلاغوا في أرض برتغالية . وانطلاقاً من ١٨٩٥ نجحت الترنسقال في توجيه الأساسي من مواصلاتها الحديدية نحو هذا المنفذ ، وحاولت أن تعتمد على ألمانيا بشكل ضعيف لأن غليوم الثاني لم يشاً دعما إلا في الحد الذي يكون ضرورياً له ليقنع بريطانيا العظمى في التساهل معه .

## سيسيل جون رودز:

إن صلابة كروجر لم تقاوم مع ذلك الضغوط الجديدة للإمبريالية البريطانية ، وسياسة الاختناق التدريجي ثم العدوان المسلح ، الذي استعمل ببذخ كبير في الوسائل وفي إطـــار جغرافي واسع ، كل من رودز ، وتشــامبرلن ، وميلنر في السنوات وفي إطــار جغرافي واسع ، كل من رودز ، وتشــامبرلن ، وميلنر في السنوات يصنع من إفريقية جنوبية موحدة أول عنصر لإفريقية بريطانية من الكاپ حتى القاهرة . وقد جسد الرجل باقتناع بسيط مفرط هذه الإمبراطورية الإنكليزية في آخر القرن التاسع عشر المطبوعة بالصوفية \_ صوفية الإيمان برسالة إنكلترا المحضرة \_ والعرقية المغاشمة \_ عرقية الاعتقاد بالتفوق الطبيعي للعرق البريطاني . وكان من حظه أن ركز بين يديه عدة وسائل سياسية ومالية أمنت نفاذ عمله ، إن على الأرض في إفريقية نفسها ، أو في لندن : كان نائباً في برلمان الكاپ ، ووزيراً أول للمستعمرات ، كا كان سيد شركة مناجم قوية هيأت له كل الأموال الضرورية لإطلاق شركة ذات امتياز ؛

وكان أيضاً صديقاً للوزير جوزيف تشامبران ، كا كان صديقاً للزعم الإفريقي هوفاير .

اندفع رودز أولاً لضم بتشوانالاند ( ١٨٨٦ ) . وكانت هذه أرض استيطان أفريقي محض ، وتحاذى الترنسفال من جهة الغرب حسب حدود ظلت غير وإضحة . وقد رأت فيها جمعية التبشير اللندنية منطقة تبشير أخذته على عاتقها بغية حماسة أبناء البلاد الأصلاء ضد البور. وكان كروجر، من جهته، يعتبر سكان بتشوانا كاحتياطي لليد العاملة . وألح رودز على الأهمية الستراتيجية « لقناة السويس هذه نحو الداخل » لأجل تغلغل لاحق للسيطرة البريط انية نحو الهضاب ـ العليا . وأخذت حكومة لندن بضرورة التدخل بين الترنسفال والمؤسسات الألمانية الجديدة على الساحل الغربي ( ١٨٨٤ ) . وعندئذ تدخل رودز مباشرة . وأنشأ « شركة إفريقية الجنوبية البريطانية » ، وهي شركة استعار تعمد على شركة بيزز وعلى إصدار أسهم بجنيه واحد على انتشار شعبي واسع . وقام بالحال بالتغلغل في ماتابيليلاند على الوجهة الشالية للترنسڤال ؛ وفي ١٨٨٨ منحه الملك لوبينغويلا حصر البحث والاستغلال المنجمي على كل أرضه . وانتهت الحكومة البريط انية بالموافقة رسمياً على الاتفاق وبمنج امتياز لشركة رودز ( ١٨٨٩ ) : تحت إشراف نظري لوزارة المتعمرات ، بعد أن تصرفت الشركة بمالها و بجيشها الخاصين ، أصبح بإمكانها أن تحمى السكان الأصلاء وتبنى خطوطاً حديدية وخطوطاً برقية ، وتستعمر وتتاجر وتستغل المناجم حتى نهر زامبيز وما وراءه . وفي هذا التاريخ حذفت المشاريع البرتغالية بدورها في الربط بين أنغولا وموزامبيك بعمل رودز. وفي الواقع امتدت الحماية البريط انية على منطقة نهر زامين الأعلى في ١٨٩٠ ؛ وفي الوقت نفسه قـام رودز بـارتبـاطـه مع مبشري ووكلاء « شركـة البحيرات الإفريقية » الذين كانوا يعملون من قبل في منطقة بحيرة نياسًا . وفي ١٨٩١ امتثل البرتغاليون وسحبوا بعثة سر پابنتو التي قطع الإكليز عليها الطريق . واحتفظت البرتغال بالسهول الساحلية ، وهي ذات أهمية اقتصادية ضعيفة ؛ وامتدت الحماية الإنكليزية منذ الآن حتى أبواب كاتانغا (التي كانت محتلة من قبل البلجيكيين) وحتى بحيرات إفريقية الإستوائية ، على الهضاب العليا التي تؤلف أفضل جزء بواقع غضاضتها النسبية وثروتها المعدنية . وهكذا امتصت أو استوعبت « إفريقية الجنوبية البريطانية » البحيرات الإفريقية . وفي ١٨٩٣ تخلص رودز من لويينغويلا : فن نهر ليهو يو إلى مجيرة نياسًا لا يوجد منذ الآن إلا روديزيا .

ودخلت روديزيا في طريق الاستغلال المنجمي والتجهيز بالخطوط الحديدية: إن إقبال رؤوس الأموال ، وإصدار أسهم جديدة للشركة جاءا يتوجان إجراءات الفتح . ولكن بقيت تسوية قضية « الظهيرات » ( الخلفيات ) أي قضية أرض البور الحاطة بأراضي غيرها . لقد كان رودز رئيس وزراء الكاب ، ولم يكن في لندن إلا مالك ملايين وأثارت مشاريعه بعض الحذر . وفي هذه الظروف فكر أولا ببساطة باتحاد اقتصادي ، يكن أن يتطور لاحقاً على خطة سياسية . وفي مستعمرة الكاب نفسها ، كان رودز يتبنى موقف المصالحة المساعد على تقديم الازدهار و « الحكم الذاتي » للبور ويحلم بإثارة قومية أرضية إنكليزية - بورية . ولكن كروجر كان في السلطة ، وما لبث رودز أن أدرك أن لا سبيل إلى التفاهم أبداً : ولم يكونا رجلين يقاوم أحدها الآخر ، وإنما عصري حضارة أوربية غير قابلين للتوفيق والتراجع . وقام جمسون صديق رودز ومعاونه الأساسي ، انطلاقاً من ١٨٩٤ بتحضير عملين في وقت واحد معا الطلاقاً من الحدود ، واجتيازها بجيش من المتطوعين ، ومن جوهانسبرغ حيث يثار الويتلاندر . ولكن « غارة جمسون » ( ٣١ كانون الأول ١٨٩٥ ) كانت خيبة ؛ وأنكرت الحكومة البريطانية على رودز عمله ، وكان رئيسها جوزف تشامبران ، ورفضت الحكومة البريطانية على رودز عمله ، وكان رئيسها جوزف تشامبران ، ورفضت «تغطية » التعبئات : وكان هذا آخر حياته السياسية .

وفي الواقع لا يوجد حل آخر إلا القوة ، وكان على حكومة لندن أن تلجأ إليها في يوم أو في آخر تحت طائلة خسارة الإشراف على قطب النو الديوغرافي والاقتصادي لإفريقية الجنوبية . الذي أصبح منذ الآن الترنسفال . وظفرت أخيراً سياسة رودز بعد

أن أخفق في ١٨٩٩ بعد مؤتمر بين المفوض السامي ميلنر صاحب مذهب الإمبريالية المتكبرة المتعاظمة ، وكروجر المستعد للتعبئة .

## حرب البور ( ١٨٩٩ ـ ١٩٠٢ ) :

ومع ذلك فإن الإنكليز تعززوا بالعساكر القادمة من الهند ، وبدؤوا يتحمل سلسلة نكبات ( الأسبوع الأسود ، ١٦-١١ كانون الأول ١٨٩٩ ) . وكان البور منظمين تحت بشكل جيش مدفعية وجيش فرسان بجاعات صغيرة متحركة جداً ومجهزة بأسلحة خفيفة جيدة ، ومع ذلك لم يكن لديهم الوسائل لفتح الأراضي تحت إشراف بريطاني . غير أن تياراً من التضامن الإمبراطوري عمل على تقاطر وتوافر العساكر والمال من كل مستعمرات الاستيطان البريطاني ، واستلم المبادهة في بداية ١٩٠٠ ، الزعيان العسكريان ـ لورد روبرتز ولورد كيتشنر اللذان أبليا البلاء الحسن ، كل عفرده ، في العسكريان وفي السودان . وفي حزيران ، أخذت بريتوريا ؛ وفي آب هرب كروجر إلى أوربة ؛ وفي أيلول ضمت الترانسقال . والعصابات البورية دامت أيضاً خلال أكثر من عام ، حين لم تكن الترنسفال موجودة كدولة وضاع كل أمل بتدخل أجني .

#### تجديد الاتحاد:

كان على الجنرالات البور الشبان أن يقبلوا المحتوم: ولكن مقابل ضياع الاستقلال ، قدم لهم مؤتمر ٣١ أيار ١٩٠٢ المساواة اللغوية وثلاثة ملايين جنيه لدفع الديون العاجلة . ووعد في أقصر مدة بالحكم الذاتي لمستعمرتين جديدتين للتاج يديرهما موقتاً اللورد ميلنر .

ومن ١٩٠٢ إلى ١٩٠٥ وجه الإنكليز بنفاذ مؤكد الإعمار، والعودة في طريق الإنتاج وغو الأشغال العامة، والتعليم، والإدارة المحلية. وفي ١٩٠٦ أسرع ظفر الأحرار في الانتخابات البريطانية التطور السياسي: فقد توصلت الترنسفال إلى الاستقلال الذاتي الداخلي؛ والأورانج في ١٩٠٧. ومنذ ١٩٠٨ كان التفاوض على الاتحاد. وقرار

« جنوب إفريقية » صوت عليه في لندن ، في ١٩٠٩ ، ونشأ اتحاد جنوبي إفريقية في ٣١ أيار ١٩٠٠ ، أي بعد نهاية الحرب بثاني سنوات بالضبط .

إن إسراع رودز أوميلنر إلى التجنيد في الجمهوريات البورية ترك المكان رحباً لحو انقسامات الماضي على عجل . ولكن تسوية الواجهة هذه لا يكن أن تحمل على أكثر مما تستحق . وكل القضايا بقيت كاملة بتامها . والأفكار ظلت قلقة ولم تهدأ . فن ذلك أن بوتا وسمتس في الترنسقال ، وستين وفيشر في الأورانج . وهوف اير في الكاب جهزوا الأحزاب الإفريقية التي تخاطر بأن تصبح حكماً للحياة السياسية الاتحادية ( الفدرالية ) ؛ ومخاصة ، لأنه لم يؤخذ حتى الآن أي اعتبار للعامل الأساسي ، من وجهة النظر العددية : الأسود . والجمهوريون السابقون قبلوا ، عن عرف الكاپ ، تصويت السود حسب بعض الأوصاف ، ولكنه من سدً في وجههم الوصول إلى النيابة . ولم تض عشر سنوات إلا وتكشف اتحاد جنوبي إفريقية أنه الأقل طاعة بين الدومينيونات ، وانتقلت القضية العرقية إلى الصعيد الأول لاهتاماتها الداخلية .

وخارج إفريقية الجنوبية لاتوجد في أي مكان هذه القضايا في التعايش بين الأقليات الأوربية ؛ وإذا وضعت قضية التعايش بين الشعوب الإفريقية ومستعمرات الاستيطان الأوربية ، فذلك بعبارات مقلقة قليلاً أيضاً .. في تانغانيكا أو في كينيا على سبيل المثال . وفي المناطق المنخفضة في إفريقية الاستوائية والمدارية الرطبة ، لا يوجد الاستيطان الأوربي إلا في مدغسكر ، لأن القضايا هنا هي قضايا كيفيات الاستغلال الاقتصادي وإدارة السكان أبناء البلاد الأصلاء .. ولا يجرأ أيضا أن يقال قضية تحسين مستواهم التقني والثقافي .

## في الكونغو: نظام الشركات

الكونغو البلجيكية (حتى ١٩٠٨: دولة الكونغو المستقلة التابعة بخاصة إلى الملك ليؤبولد الثاني ) تقدم لنا مثالاً لمستعمرة محضة ذات علاقة ، أصلحت واستغلت حسب

القوانين الكاملة للمحصول بعاهل يُتصور طوعاً بأنه على رأس بنك أعمال . فقد صرح في ١٨٨٥ بأن كل أرض شاغرة ملك للتاج ، ونظم في ١٨٩١ حصراً للدولة من أجل الكاوشوك والعاج . وأن جمع هذه المنتجات الطبيعية منشط بإلزام السكان الأصلاء تسليها بصفة ضريبة ؛ ونمت مزارع تستعمل العمل الشاق ، على أملاك التاج أو تنوزل عنها إلى شركات ذات امتياز تحصل بموجبه على تفويض بالسلطة الإدارية . وهذه المرحلة الأولى انتهت بفضيحة لجنة تحقيق دولية نشرت إساءات الاستعمال التي كان ضحيتها السود ( ١٩٠٤ ) . وعشية الحرب العالمية الأولى ، سلم الاتحاد المنجمي لكاتانغا ـ العليا الألوف الأولى من أطنان النحاس العالي العيار ، والتروست المولاندي لوڤر ( مراجل صابون العالم ) بدأ ، على ٧٥٠٠٠٠ هكتار من الامتيازات ، الزراعة الكبرى لأشجار النخيل المنتج للزيت .

وقد كتب هنري برنشويك « لقد دامت الكونغو وازدهرت تحت إشراف الثالوث الشكل من الإدارة والكنيسة والمشاريع الخاصة الضخمة » ؛ وهذا الإشراف السلطوي للأطر الحلية أعفى بسعة المستعمرة من حق النظر الذي كان ميثاق ١٩٠٨ يخصصه مع ذلك لبرلمان بروكسيل ، وأجبرها على التطور منعزلة وعليها أن تؤخر على الدوام تشكيل النخبات الإفريقية .

والكونغو الفرنسية المهورة قليلاً من الطبيعة ، فرض عليها انطلاقاً من ١٨٩٩ اقتطاعات دورية مفرطة حسب مبادئ مشابهة ولكن من شركات أقل قوة بكثير . وهنا أيضاً ، انفجرت الفضيحة ؛ فقد اعتصرها وعملاء قدروا الكوشوك والعاج بأسعار دنيا تدعو للهزء ، وطلبوا سخرات الحل المضنية ، وظلموا السكان ؛ وهذه المستعمرة التي أسسها برازًا استقبلت في ١٩٠٥ زيارة لجنة تحقيق يوجهها بنفسه .

وهكذا فإن العمل الشاق زاد بإخلاء السكان هذا الفراغ الطبيعي الذي هيأته قوة الغابة في قلب إفريقية حيث ظلت الكثافة ثلاثة مرات أضعف بما في السهول السودانية أو على هضاب الشرق العالية .

## في إفريقية الغربية الإنكليزية:

## سياسة حماية الأصلاء وترقيتهم:

في نيجيريا وفي ساحل الذهب ، إذا منحت الإدارة البريطانية امتيازات إلى شركة منجمية ، فقد تجنبت خطأ قبولها من أجل المزارع . وهكذا ظلت الأرض في أيدي الإفريقيين ، وكان الإنتاج الفلاحي يستجيب في بداية القرن العشرين لارتفاع الطلب الأوربي العظيم . وإذا كان النظام مرضياً من أجل الكاكاؤو والفول السوداني ، فقد كان قليلاً من أجل النخيل الزيتي الذي يقوم الأصلاء بقطافه ويستخرجون منه الزيت حسب طرق غير كاملة جداً . أما البنيات الإدارية ، فإن الإنكليز تبنوا وجهات نظر لوغارد مفوضهم السامي في نيجيريا الشالية . لقد كان لهذا الضابط قناعاته الليبرالية والإمبريالية معاً ، ويرى أن الوسيلة الاقتصادية الأكثر اقتصاداً من غيرها والأكثر عدلاً لإدارة المناطق الحديثة الفتح في نيجيريا الواسعة ، هي أن تستعيد ، تحت الإشراف البريطاني حقاً ، البنيات الإقطاعية الموجودة ، الإمارات الأصلية في البلاد وتقلد مسؤوليات مالية وقضائية . وهذا المذهب الذي يلتقى بمذهب ليوتي المعاصر (« وضع الطبقة الموجهة في مصالحنا ») ويفكر بأن يسهل ، في مستقبل بعيد بأن الاستعمار ، كا كان يفكر بالإجماع ، في ذلك العصر ، له مهنته وحياته أمامه ، أي الانتقال إلى « الحكم الذاتي » . وامتد النظام قليلاً بعد حرب ١٩١٤ على ساحل الـذهب لصالح الآشانتي . وأساء التكيف ، والحق يقال ، حيث لا يوجد النظام القبلي بقوة كافية .

## في إفريقية السوداء الفرنسية: تفاوت التنية

إن الأراضي التي كانت تحت الإدارة الفرنسية تضرب الحس ، باختلافها عن الأراضي السابقة لعدم كفاية عامة للاستصلاح والاستغلال ، وللصفة النظرية جداً

و « العائدة للوطن الأم » للحلول السياسية التي أبقيت فيها ، وذلك ، في آخر الحساب ، بهدف حربي أساساً ، كا يظهر ، يفرض فيها .

إلا أن مستعمرتين تتيزان عن الأخرى أما بتنيتها الأكثر تقدماً ( كا في السنغال) وأما بالصفة المنظمة لسياسة التنبية التي طبقت فيها كا في ( مدغشكر ) . أما السنغال فقد تعاونت مع الوطن الأم في فتح « إفريقية الغربية الفرنسية » مجنودها . وكانت الأرض الوحيدة في إفريقية السوداء الفرنسية التي قـدمت المثـال الأول ، وكان محـدوداً كثيراً في الحقيقة ، للتمثل بفرنسا: وهو مثال سن \_ لوي ، غوريه ، داكار وروفيسك ، هذه « النواحى الأربع » التي كإن سكانها مواطنين ، وليسوا فقط رعايا فرنسية ، وينتخبون مجالسهم البلدية ، ومجلساً عاماً ، ونائباً ، وكان من فائدة السنغال أنها كانت تتصرف بزراعة تصدير في توسع وهي زراعة الفول السوداني . ومنذ ١٩٠٧ بوشر ببناء خط حديدي يتغلغل من تييس إلى كيس ليلحق في ١٩٢٣ خط كيس - كوليكورو ويجعل من داكار مخرجاً لكل حوض النيجر نحو الأطلسي . وفي مدغسكر كانت حكومة الجنرال غالّييني (١٨٩٦\_١٩٠٥) ، في الوقت الذي كان خضوع الجنوب يتتابع تحت قيادة ليوتي ؛ وتفتح الطرق لاستعار منظم موجه لأجل طويل ، وأيضاً نحو المثل . كانت الإدارة الفرنسية تشرف فيها على الزعماء التقليديين لختلف الجماعات العرقية : وبين هؤلاء المرينا حافظوا على فائدة ، وهي أن لغتهم حصلت على المساواة باللغة الفرنسية ، وبالانتقال من التعليم الابتدائي والابتدائي العالي ، يجهزون صغار الموظفين والدرك . وعلى الصعيد الاقتصادي ، فتح غالبيني رحبات منذ ١٩٠٠ لبناء الخط الحديدي: تاناناريف ـ الساحل الشرقي، وفي الوقت نفسه بناء الطرق بواسطة ضرائب عمل الأصلاء. ومع الساح بإقامة صغار المعمرين ، ويرجع أصلهم إلى جزيرة ريؤنيون ، وبعض الشركات . وكان يعتمد يخاصة على نمو اقتصادي نقدي في الجمهور المدغسكري ، بفضل الضغط الذي مورس بضريبة الرأس : وهذه الضريبة تجبر الفلاحين إما بأن يتخدموا عند المستعمرين ، وإما أن يزرعوا بأنفسهم محاصيل مخصصة

للتصدير . وكان هذا التصدير يمثل في القيمة أكثر من ٥٠٪ في ١٩١٤ ، بالقهوة ؛ وتصدير اللحم ، تحت شكل حيوانات حية أو محفوظة (كونسروة) ، قد لعب دوراً في تموين فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى .

أما مصير المستعمرات الأخرى فما زال ضعيفاً . فساحل العاج لم يكن فيه أي مدينة ولا أي ميناء يستحق هذا الاسم . ولم يكن الفتح فعلياً قبل ١٩١٤ في المنطقة الغابية التي تتوالى تقريباً دون مرحلة انتقال إلى منطقة المستنقعات البحرية . والاقتصاد ما زال بعد في مرحلة استغلال الموارد الطبيعية الخام ، وبصورة أساسية خشب الأكاجو . وتكاد توضع قضية تقليد ساحل الذهب المجاور في توسع زراعات الكاكاو . ولم يخرج السودان من اقتصاد الغذاء أو من أسلوب المبادلات التقليدية الذي يعتد على إنتاج الحرف المحلية أو الصحراء الكبرى المجاورة .

وهكذا لم تخلف حمى الفتوحات والتقسيات ، في هذا الجزء من الإمبراطورية الفرنسية حمى الاستثمارات ، لا في الخطوط الحديدية ولا في المناجم ولا في الزراعة . وحافظ الاستغلال غالباً على الشكل التقليدي في تجارة الرق . وحتى في حد التعامل مع الناس لم يكن شكلاً محسناً : « إن فرنسا المائة مليون نسمة » ( مانجن ) هي أولاً متروبول تستد الاحتياطات الحربية من إفريقية الفقيرة .

## الفصل الثامن العلاقات الدولية من١٨٧١ إلى ١٩٠٤ المدخل

إن سقوط بسمارك في ١٨٩٠ ، يساعد على التمييز بوضوح بين دورين في تاريخ العلاقات الدولية من ١٨٧١ إلى ١٩٠٤ .

في الدور الأول ، مارست ألمانيا الهينة . وبقوة معتمدة على التحالف النساوي ، حاولت أن تكبل لسياستها السلمية روسيا وإيطاليا . عزلت فرنسا ، وطوراً وطوراً هددتها وقدمت لها التحالف معها .

وبعد سقوط بسارك ، خرجت فرنسا قليلاً قليلاً من عزلتها . تحالفت مع روسيا ، وتصالحت مع إيطاليا ، ووقعت مع إنكلترا اتفاقات ١٩٠٤ وتوطد توازن القوى من جديد في أوربة .

وافتتحت المسألة الشرقية مرتين من ١٨٧١ إلى ١٩٠٤ : أولاً بمبادهة روسيا التي حددت إنكلترا والنسا ـ هونغاريا مكاسبها في مؤتمر برلين ( ١٨٧٨ ) ، ثم بمبادهة السلطان عبد الحميد الثاني . الذي نظم انطلاقاً من ١٨٩٤ مذابح أرمينيا ، وكريت وماكيدونيا .

وجنبت الحرب العامة أثناء هذه الخس وعشرين عاماً ؛ ولكن المحاولات لتحديد أعباء السلام المسلح وتامين التحكيم الإجباري أخفقت في أول مؤتمر في لاهاي ( ١٨٩٩ ) .

## ١ \_ وفاق الأباطرة الثلاثة \_ إنذار ١٨٧٥

## وفاق الأباطرة الثلاثة:

غداة معاهدة فرنكفورت ، لم يكن بسمارك ليرغب بالفتوحات ، وانتقلت القضايا الداخلية إلى الصعيد الأول ؛ ولزم تنظيم الإمبراطورية ؛ لاسيا وأن النزاع مع الوسط قد بدت طلائعه . وقال بسمارك : « من مصلحتنا الحفاظ على السلام ... علينا أن نحاول تهدئة الأمزجة السيئة التي أثرناها عندما أصبحنا بحق دولة عظمى وصنعنا استعالاً شريفاً وسلياً من ثقلنا الخاص ... لسنا بحاجة لنوسع أرضنا الحالية ، هذا ما لانستطيع عمله دون تعزيز العناصر الخارجة عن مركز هذا الصعيد » .

وهكذا فإن ألمانيا ، بأنانية مفهومة جيداً ، يجب أن تكون محبة للسلام - ولكن يجب أن تكون قوية أيضاً . وإن فرنسا ، في نظرها بقيت خطرة وتأمل بأخذ الثأر . لذا يلزم عزلها وتشكيل وفاق مع الدول العظمى الأخرى للحفاظ على الوضع الراهن . وقبل الآن ،أثناء الحرب الفرنسية - الألمانية ، كان بسارك يفكر بحلف مع روسيا والنسا ، وربما أيضاً مع إيطاليا . وهذا ماسيكون ، ضد فرنسا والاشتراكية الأممية ، حلفاً مقدساً جديداً . وكان لغليوم الأول وفرانسوا جوزيف عدة لقاءات في صيف حلفاً مقدساً جديداً . وكان لغليوم الأول وفرانسوا جوزيف عدة لقاءات في صيف الذاك مستشار النسا - هونغاريا ، قد حل محله آندراسي وهو مجري لا يهتم بشؤون أنذاك مستشار النسا - هونغاريا ، قد حل محله آندراسي وهو مجري لا يهتم بشؤون والكسندر الثاني بغليوم الأول في برلين . وتعهد الأباطرة الثلاثة بألا يغيروا الوضع الراهن الأرضي ، وفي المركن . وتعهد الأباطرة الثلاثة بألا يغيروا الوضع فرنسا ، وقام برحلة إلى فينا وبرلين . وهكذا تحققت غاية بسارك . لقد كانت فرنسا معزولة .

#### بسمارك وفرنسا:

بالرغم من هذا الوفاق للحفاظ على السلام ، فإن الحرب كادت تنفجر من جديـد ، في ١٨٧٤ ، وبخاصة في ١٨٧٥ ، وبخاصة في ١٨٧٥ ،

وما دام تيير رئيساً للوزراء في فرنسا على رأس السلطة ، فإن العلاقات بين فرنسا وألمانيا لم تكن سيئة ؛ إن العسكر الألمان ، الذين كانوا في فرنسا بعد الحرب ، كان الجنرال مانتوفيل يقودهم وهو رجل ذو بصيرة . عمل كل شيء ليتجنب الحوادث . وكانت فرنسا تدفع الغرامة بانتظام حتى أنها استطاعت أن تتحرر ، منذ بداية أيلول ١٨٧٣ ، ستة أشهر قبل التاريخ المتوقع . ولكن عندما خلفت وزارة ملكية وأكليركية وزارة تيير ، ظهر بسارك في الحال أكثر عنفاً في ذلك الحين الذي كان فيه « الكفاح الأجل الحضارة » (أي الخلاف الذي قاوم فيه بسارك الكاثوليك الألمان من ١٨٧١ إلى ١٨٧٨ ) في مرحلة حادة جداً استاء فيها المستشار الألماني من الهجومات العنيفة أحياناً التي كان بعض الأساقفة الفرنسيين يطلقونها ضده في رسائلهم الرعائية ومناشيرهم . وأراد من حكوة قرساي ملاحقتهم ، ولبلوغ أهدافه بدأ يهدد فرنسا بحرب جديدة في وأراد من حكوة قرساي ملاحقتهم ، ولبلوغ أهدافه بدأ يهدد فرنسا بحرب جديدة في

## إندار ١٨٧٥ :

ولكن العلاقات بين البلدين بدت أنها عادت صحيحة فجأة في بداية نيسان ١٨٧٥ ، ثم توترت من جديد . فقد صوتت الجمعية الوطنية على قانون عسكري يزيد في عدد الملاكات ( الكوادر ) ويضع في كل سرية كتيبة رابعة . وهذا التدبير أقلق الأركان العظمى الألمانية . وكان مولتكه رئيس الأركان يرى سحق فرنسا قبل أن تكون مستعدة . وأظهرت بعض الصحف أن « الحرب في المستقبل مرتقبة » واسّر تبلوماسي بروسي ، صديق حمم لبسمارك ، إلى سفير فرنسا في برلين ، غونتو ـ بيرون ، بأخبار مقلقة ، وشكا سفير ألمانيا في باريس لدى وزير الخارجية الفرنسي ، دوكاز ،

من الصفة العدوانية للتسلحات الفرنسية . وقلق دوكاز ، وطلب مساندة الحكومتين الإنكليزية والروسية . وتدخلت الملكة فيكتوريا والقيصر شخصياً لدى غليوم الأول ، وهدأ كل شيء .

ويبدو أن بسمارك مدفوع بمولتكه ؛ وبالرغ من أفكار غليوم الأول السلمية كان يريد أن يحاول تخويف فرنسا ، وربما بتهديدات مختلفة ، ويجبرها على ترك أو تغيير قانون ملاكات الجيش ( الكوادر ) ؛ ويريد أيضاً أن يعلم استعداد الدول الكبرى في حال احتال حرب . إلا أنه رأى ضده تشكل ائتلاف معنوي ، حقيقي . لأن فرنسا لم تكن منعزلة كا كان يفكر . والقيصر ، بصورة خاصة ، بدا أثناء أزمتي ١٨٧٤ و ١٨٥٥ مفعاً بالمجاملات حيال السفير الفرنسي . ووزيره غورتشاكوف ، المزهو دوماً ، زعم بصخب أنه أمن السلام . غير أن بسمارك استاء وحقد عليه بشدة .

ويحدث بسارك أنه قال إلى غورتشاكوف: « يجب ألا يقفز فجأة على أكتاف صديقه ، ليخرج مشهداً في ملعب على حسابه ... وإذا كان هذا يسليك بأن تكون مشهوراً في باريس ـ فليس هذا سبباً لتدمير علاقاتنا مع روسيا . وإني أقبل طوعاً أن تسك في برلين قطع نقود من خمسة فرنكات مع النقش « غورتشاكوف يحمي فرنسا » . ونستطيع أيضاً أن نقيم مسرحاً في سفارة ألمانيا في باريس حيث تقدم للجمهور الفرنسي مع النقش نفسه بصورة ملاك حارس يرتدي لباساً أبيض مع أجنحة من نار بانغال » .

## ٢ ـ الحرب الروسية التركية ومؤتمر برلين ( ١٨٧٥ ـ ١٨٧٨ ) : افتتاح المسألة الشرقية من جديد :

في الحرب الفرنسية \_ الألمانية عام ١٨٧١ افتتحت من جديد المسألة الشرقية بمبادهة من روسيا ؛ وفي مؤتمر لندن حذف بند حياد البحر الأسود . ولم تكتف السياسة الروسية بهذا النجاح الأول . كا أن سقوط النفوذ الفرنسي الذي خلف الهزيمة في ١٨٧٠ ترك لها المجال حراً . وحركة الجامعة السلافية ، التي كانت تمجد برسالة روسيا في

البلقان ، ضاعفت نشاطها بصورة خاصة لصالح البلغاريين : ففي ١٨٧٠ حصل القيصر لإنصاف هؤلاء السلافيين الذين كادوا بصعوبة يشعرون بجنسيتهم ، على كنيسة مستقلة ذاتياً ومستقلة عن بطريرك القسطنطينية اليوناني .

وفي الحقيقة إن روسيا كان بإمكانها أن تجد في وجهها معارضة النسا ، لالأن أندراسي كان يدفع لضم البلاد السلافية الصعبة التمثل ، ولكن الحزب العسكري حول فرنسوا \_ جوزيف ، كان يطالب بفتح البوسنة التي كان بإمكانها أن توسع ، كا تأمل دلماسيا النساوية . وفي ربيع ١٨٧٥ ، قام الإمبراطور برحلة طويلة على الحدود التركية ، وتأمل سكان البوسنة والهرسك \_ في غالبيتهم صرب \_ أن بإمكانهم ، عند مقتضى الحال ، أن يعتدوا على مساعدة النسا .

وهكذا ، في ١٨٧٥ ، وضعت قضيتان جديدتان في البلقان : قضية البوسنة والهرسك ، والقضية البلغارية : الأولى تهم النسا بخاصة ، والثانية تهم روسيا .

#### حرب البلقان:

لقد تمتعت البوسنة والهرسك بإدارة جيدة حتى عام ١٨٦٩ ، ولكن منذ ذلك الحين كان الحكام السيئون ينهكون البلد بالضرائب . وفي شهر تموز ١٨٧٥ ، انفجرت ثورة شعبية في قرية في الهرسك . وهذا الحادث المبتذل كان في أصل أزمة أوربية دامت ثلاثة أعوام ( تموز ١٨٧٥ - تموز ١٨٧٨ ) . وجد أولاً تدخل دبلوماسي من الدول وما يقارب عامين من المفاوضات العابثة مع الباب العالي ( آب ١٨٧٥ - نيسان ١٨٧٧ ) ثم إن إخفاق المفاوضات أدى إلى نزاع بين روسيا وتركيا ، حرب البلقان ، دام سنة ( نيسان ١٨٧٧ - آذار ١٨٧٨ ) وفي آخر هـذه الحرب ، قررت أوربـة ، في مـؤتمر برلين ، مرة أخرى ، تسوية للقضية الشرقية .

#### المفاوضات الأولى:

منذ بداية الثورة الشعبية . خشيت النسا من أن ترى الثائرين يتحدون مع صربيا ، ولذلك حاولت أن تهدى النزاع وطلبت من السلطان عبد العزيز وعوداً بالإصلاحات . ولكن البوسنيين رفضوا السلام ، حتى أنهم دعموا من قبل بعض العصابات البلغارية . فثارت ثائرة الأتراك وتركوا في بلغاريا جنوداً غير نظاميين يذبحون الألوف من الفلاحين ، بينا قتل في سالونيك القنصل الألماني والفرنسي . استاء غلادستون وأشهر ذلك في كتيب شديد اللهجة ( فظائع بلغاريا ) . وطالب غورتشاكوف وأندراسي ، يدعها بسارك ، بإصلاحات مباشرة مع التهديد بالعقوبات : ولكن موقف دزرائيلي الذي رفض الاشتراك معها شل عملها . وهذا العجز من أوربة دفع الصرب وسكان الجبل الأسود إلى إعلان الحرب على تركيا في الوقت الذي خلع فيه السلطان عبد العزيز وحل محله ابن أخيه عبد الحميد الثاني ( حزيران ١٨٧٦ ) . أما القيصر الكسندر الثاني فقد انضم إلى فكرة الحرب : تفاهم مع أندراسي في مقابلة ريخشتادت في بوهيها ؛ وفي حال النصر ، يضم بسارابيا وجزءاً من أرمينية التركية ، فيا تحتل النسا البوسنة . وبعد أن قوي بالحياد النساوي ، تحزب للصرب وفرض على تحتل النسا البوسنة . وبعد أن قوي بالحياد النساوي ، تحزب للصرب وفرض على الأتراك هدنة وبدأ بالتعبئة .

أمام التهديد بحرب روسية ـ تركية طلب دزرائيلي انعقاد مؤتمر للسفراء في القسطنطنية لوضع خطة إصلاحات . ولجأ السلطان عبد الحيد إلى حيلة : خوّل دستوراً ليبرالياً ، ثم قدم طلبات المؤتمر إلى مجلس وجهاء رفضها باعتبارها خالفة للدستور . وعندئذ غادر السفراء القسطنطينية ، في كانون الأول ١٨٧٦ . ولم يكن كل هذا التزيين لليبرالية إلا وسيلة ليلعب بها على أوربة ، لأن الدستور لم يطبق أبداً .

أمام إخفاق المؤتمر ، شد القيصر أواصر وفاقه مع النسا وأعلن الحرب على تركيا في ٢٤ نيسان ١٨٧٧ . وقبل بضعة أيام كان قد أجبر شارل أمير رومانيا على التحالف

معه . وأعلنت الحكومة الإنكليزية عن حيادها بعد أن أخذت وعداً بألا تحتل الجيوش الروسية بأي حال من الأحوال مضايق : البوسفور والدردنيل ، وقناة السويس والأرض الحيطة بالخليج العربي . وقبل بدء الحرب ، وجد أن روسيا طرحتها النسا من البلقان الغربي ، ومن قبل إنكلترا أيضاً من القسطنطينية ومن طريق الهند .

#### الحرب:

كان الروس يأملون بنصر سريع . ولكن إذا كان الجنود كدأبهم دوماً شجعاناً جداً ، فقد كانوا مجهزين بشكل سيء ، والتموين والخدمات الصحية كانت غير كافية . والقياة العليا ضعيفة . وكانت الحملة العسكرية تكراراً لحملة ١٨٢٨ ـ ١٨٢٩ . في البدء ، نجاحات سريعة على الدانوب وفي أرمينيا ؛ ثم توقف ستة أشهر ، وأخيراً تقدم حاسم .

وانتشر جيش روسي / روماني بقيادة أخ القيصر ، الدوق نيقولا الأكبر ، على الدانوب ، واجتازه دون صعوبة ( حزيران ١٨٧٧ ) ثم إن جيشاً مؤلفاً من ٢٠٠٠ رجل تحت أوامر الجنرال غوركو حاول غارة جريئة ، واجتاز البلقان ـ ولكنه هوجم بعنف واضطر إلى الانطواء على عجل . وفي الوقت نفسه جمد الجناح الأين الروسي أمام بلقنا بأفضل قادة الأتراك ، عثان باشا : فقد حول هذه المدينة المكشوفة إلى معسكر كبير محصن ودفع هجات الروس كلها . واضطر الدوق الأكبر إلى الإذعان إلى حصار حسب الأصول وجهه تودلبن ، بطل سيباستوبول . وبعد دفاع عظيم ، غادر عثان باشا الموقع ؛ وحاول عبثاً اقتحام خطوط العدو ، وجرح وأسر ، في ١٠ كانون الأول ١٨٧٧ . واستأنف الروس الهجوم بحملة قوية في الشتاء ، وسط مصاعب فظيعة ، وبعد أن احتلوا صوفيا وأدرنة زحفوا إلى القسطنطينية . وفي آسيا كان جيش القوقاز متوقفاً زمناً طويلاً أمام حصن قارس ، ثم تقدم بسرعة نحو أرضروم وطريزون . وفي الوقت نفسه حمل الصرب والجبل الأسود السلاح ثانية . وطلب السلطان عبد الحميد هدنة : وقلق الدوق الأكبر من نضوب قوة جيوشه ، ولم يكن مطمئناً للرومانيين . فوافق على هذه المدنة في ٢١ كانون الثاني ١٨٧٨ .

#### معاهدة سان ستيفانو:

إن انهيار تركيا والخوف من احتلال الروس للقسطنطنية قد يوديا إلى نزاع إنكليزي ـ روسي . لهذا أمر دزرائيلي بإدخال بعض المدمرات في بحر مرمرة . ودفع الروس طلائعهم حتى سان ستيفانو ، على أبواب القسطنطينية . ورجا السلطان الملكة فيكتوريا لاستدعاء سفنها ـ وهذا ما فعلت ـ ثم وقع مع الروس معاهدة سان ستيفانو ( في ٣ آذار ١٨٧٨ ) وهذه أهم بنودها :

أولاً: أن تتخلى تركيا لرومانيا عن هضبة الدوبروجا في جنوب أفواه الدانوب ، ولروسيا عن جزء عظيم من أرمينية ؛ وتعهدت بدفع غرامة حرب ثقيلة .

ثانياً: أنشأت المعاهدة دولة مسيحية جديدة ، بلغاريا التي تمس نهر الدانوب في الشمال ، وبحر إيجة في الجنوب ، وتمتد من الشرق إلى الغرب من البحر الأسود إلى جبال ألبانيا ، شاملة على هذا النحو تقريباً ماكيدونيا كلها . وفي السنتين التاليتين لتوقيع السلام يحق لروسيا تنظيم بلغاريا بل واحتلالها عسكرياً .

ثالثاً: إن رومانيا التي أخذت الدوبروجا تخلت بالمقابل لروسيا عن جنوب بساراييا ؛ وأصبحت مستقلة تماماً كصربيا والجبل الأسود اللتين كبرتا ببعض الأراضي .

وهكذا اقتصرت تركيا في أوربة على ثلاثة أقسام منفصلة: تراكيا ، شبه جزيرة سالونيك ، وفريق أقاليم الغرب \_ تساليا ، أبيروس ، ألبانيا ، البوسنة والهرسك . وتعهد السلطان أيضاً بإدخال إصلاحات تحت الرقابة الأوربية في كل الأقاليم المسيحية في إمبراطوريته . وهذا يعنى تجزئة تركيا .

## مقاومة أوربة:

أثارت معاهدة سان ستيفانو مباشرة احتجاجات أوربة ؛ طالبت النسا ، باسم اتفاق را يخشتادت ، بنصيبها من الغنائم ، وبخاصة إنكلترا التي لم تستطع أن تقبل مثل هذا التوسع للنفوذ الروسي في البلقان .

« كانت الملكة فيكتوريا تدفع دزرائيلي إلى الحرب وتقول « كن جريئاً » ... إن مهلة بضعة أسابيع ، بضعة أيام ، يكن أن تكون قاضية ... واغتت الملكة لأنها لم تر شيئاً يعمل ... ولم تسمع كلاماً بأي حركة عسكر وأصبحت أكثر فأكثر فزعة قلقة ... والكلام ، كلام الشتية الذي يستعمله الروس ضدنا ! إن هذا يغلي دم الملكة . ماذا أصبحت عواطف الكثير من رجال هذا البلد ؟ » .

لقد أفهم دزرائيلي غورتشاكوف بأنه على استعداد للحرب في الحالة التي ترفض فيها روسيا إخضاع معاهدة سان ستيفانو لفحص الدول العظمى . وحشد جنوداً في جبل طارق وفي مالطه ، وأتى من الهند بفرق من السباهيين . وأعلن بسارك في خطاب عظم في الرايخشتاغ بأن المعاهدة الروسية ـ التركية يجب أن تقبل من الدول الموقعة على مؤتمر باريس .واقترحت النسا ـ هونغاريا انعقاد مؤتمر في برلين . واضطر غورتشاكوف إلى التنازل . وأراد على الأقبل أن يتفاهم مسبقاً مع إنكلترا ، أفظع خصومه . وتناقش سفيره في لندن شوفالوف سراً مع دزرائيلي بالتبديلات التي يجب إدخالها على المعاهدة : وانتهى بالتخلي عن بلغاريا الكبرى وعن جزء من أرمينية . وعندئذ فقط قبلت روسيا الظهور أمام مؤتمر أوربي . وإنكلترا ، بحجة أنها تدافع بشكل أفضل عن تركيا آسيا ضد المطامع الروسية ، اضطرت السلطان إلى التخلي لها عن جزيرة قبرص ( حزيران ۱۸۷۸ ) .

### مؤتمر برلين:

انعقـــد مــؤ تر برلين من ١٥ حــزيران إلى ١٤ تــوز ١٨٧٨ وحرص كل من غورتشاكوف ، ودزرائيلي ، وأندراسي أن يأتوا ويحضروا شخصياً . وكان بسارك رئيس المؤتر . وقد وعد من قبل بأن يكون « السمسار الشريف الذي يريد فعلاً أن يصل بالقضية إلى خير نتيجة » . وفي الواقع عرف كيف يهدئ الخلافات التي تحتدم بين غورتشاكوف ودزرائيلي ، هذين العجوزين العاجزين والنزقين أيضاً اللذين يتناقشان

أحياناً على خارطات لا يعرفان قراءتها وعلى حدود يجهلانها . وبالمقابل أبدى احتقاراً كلياً للجنسيات الصغيرة ولتركيا .

وحتى قبل بدء الحرب أكد تجرده : « لن أنصح إذن بمشاركة ألمانيا الفعلية في شؤون الشرق ، لأنني لاأرى فيه بالإجمال لألمانيا مصلحة تستحق فقط ـ اعذروالي جفاء التعبير ـ عظام جندي پوميراني مسلح ببندقية » وأكد أيضاً حياده تجاه النسا وروسيا .

« إذا تحزبت لإحدى الدولتين ، فإن فرنسا تنقلب في الحال من الجهة الأخرى ... إنني أمسك بوجهي شعار من عقدهما وأبعدهما بعناية الواحد عن الآخر ، أولاً لئلا يفترسا بعضها ، وثانياً لئلا يتفقا على حسابنا » . ولكنه أجاب بفظاظة المندوب التركي الذي أبدى بعض التحفظات » بأنه ليس من مصلحة الباب العالي أن يخلق صعوبات ... ويعيق أعمال « المجلس السامي » وقال إلى الأتراك أيضاً في يوم آخر : « إن المندوب لا يأتي إلى المؤتمر ليناقش » وصرخ : تأتون للكلام عن اللاز ( شعب القوقاز ) وهل يستحق النقاش به طويلاً في يوم قائظ ؟ » .

وأخيراً سوى مؤتمر برلين القضية الشرقية على النحو التالي :

ا ـ إن بلغاريا معاهدة سان ستيفانو جزئت إلى ثلاثة أجزاء : بين الدانوب والبلقان شكلت بلغاريا الأصلية إمارة تابعة ؛ وفي جنوب البلقان . الروميلي الشرقية تشكلت في إقليم مستقل ذاتياً تحت حاكم مسيحي يسميه السلطان بموافقة الدول ؛ وأخيراً ماكيدونيا بكاملها وضعت من جديد تحت سلطة السلطان المباشرة مع الوعد بإصلاحات .

٢ ـ أن تحتل النسا هونغاريا ، باسم تركيا ، البوسنة والهرسك وسنجق نوڤي الزار ، الذي يفصل صربيا عن الجبل الأسود .

٣ ـ الإمارات : الجبل الأسود ، وصربيا ، ورومانيا التي أصبحت مستقلة تماماً

أخذت الأولى ميناء أنتيقاري ، والثانية منطقتي نيش وپيروت (١) ؛ والثالثة الدوبروجا وأفواه الدانوب . وبالمقابل ، تتخلى رومانيا عن جنوب بسارابيا إلى روسيا التي تكسب من جهة أخرى ، في أرمينية ، قارس وميناء باطوم .

٤ ـ أخيراً ، بناء على طلب فرنسا ، وعدت أوربة اليونان بتوسيعات في تساليا ، وفي إبيروس ، وتعهدت بالعمل على تطبيق الإصلاحات في ارمينية التركية وفي كريت .

#### صفات ونتائج معاهدة برلين :

لقد كانت معاهدة برلين أبعد من أنه تكون معاهدة سلام ، وأطالت بقاء الصعوبات الموجودة وأوجدت صعوبات جديدة .

ا ـ إن معاهدة سان ستيفانو ، بتأسيسها بلغاريا الكبرى ، قد أمنت تحرير أكثرية المسيحيين الواسعة في البلقان ، ووضعت من جديد مسيحيي ماكيدونيا تحت النير التركي ، وظلت قضية ماكيدونيا خلال أكثر من ثلاثين عاماً ، حتى ١٩١٣ سبب قلق ، بالنسبة لأوربة .

٢ ـ وبفصل الروميلي عن بلغاريا ذهبت المعاهدة إلى نقيض إرادة الشعب البلغاري ؛ ومن هنا بعد بضع سنوات سنرى الثورة الروميليوتية ، وحربا بلغارية ـ صربية ، ومصاعب طويلة دبلوماسية .

٣ ـ وبالمصادقة على اتفاقات رايخشتادت خلقت معاهدة برلين ، وبتسليها للنسا
 البوسنة والهرسك التي ضمتها إليها في ١٩٠٨ ، « إلزاس ـ لورين » صربية .

٤ ـ وبالإسهام في جعل النسا دولة بلقانية ، وإثارة الطمع عندها لبلوغها يوماً ما

<sup>(</sup>۱) پیروت PIROT .

سالونيك وبحر إيجة ، دبرت مباشرة خلافاً نمساوياً ـ روسيا خرجت منه في ١٩١٤ حرب أوربية .

ه \_ وأخيراً أنجزت معاهدة برلين كسر وفاق الأباطرة الثلاثة . واتهم الرأي الروسي بسمارك بأنه كان يدع ويدعم أيضاً مصالح النسا على حساب مصالح روسيا ، وقام محبو السلاقية ضد ألمانيا بحملة صحافة عنيفة للغاية . ولام القيصر غليوم الأول على جحوده في (آب ١٨٧٩) . وسيدفع عداء روسيا بسمارك إلى التقارب بصورة وثيقة أكثر من النسا . وأصبح الاتحاد الحميم مع النسا منذ الآن وظل مؤشراً بارزاً للسياسة الألمانية حتى ١٩١٨ . ولدع النسا كادت تقوم بالحرب في ١٩٠٩ ، ولكنها فعلتها في ١٩١٤ .

# ٣ ـ أوج السياسة البسماركية١٨٩٠ ـ ١٨٩٩ )

## الحلف النساوي - الألماني ( الدُّبليس ) :

غداة معاهدة برلين ، كان أندراسي ، كبسارك ، يخشى حقد القيصر . وقرر المستشاران إبرام حلف دفاعي ضد روسيا . في البدء ـ رفض غليوم الأول هذا الحلف بعنف . وفكر بالتنازل عن العرش من أن يرتكب حيال ابن أخته ما كان يسميه «خيانة » ولكنه سلم بالأمر فقط عندما هدد بسارك باستقالته واستقالة جميع وزرائه . وهكذا وقع الحلف النساوي ـ الألماني في ٧ تشرين الأول ١٨٧٩ . ويقضي هذا الحلف بأنه إذا هوجم أحد الحليفين من قبل روسيا أو من دولة تدعمها روسيا ، فإن الآخر يأتي لنجدته بكل قواه .

## عصِبة الأباطرة (تريبليس):

لقد ظل التحالف مع النسا بالنسبة لبسمارك التحالف الأساسي . ومع ذلك فهو

لا يستهين بأحلاف إضافية « تدابير مؤقتة » يمكنها أن تقوي الدبليس ، الحلف الثنائي السابق . وهذه الضانات الإضافية وجدها في وفاقين مع روسيا ومع إيطاليا .

وبعد أن خفّت أحقاد روسيا كان بعض الدبلوماسيين من مجبي الجرمان يرغبون في عقد علاقات ودية مع ألمانيا . وبسمارك ، الذي كان يخشى تحالفاً بين فرنسا وروسيا ـ نصح به مجبو السلاڤية القيصر الكسندر الثاني بشدة ، استقبل بترحاب هذه الإرادة الطيبة . وفي ١٨٨١ ألف مع السفيرين النساوي والروسي في برلين . « عصبة الأباطرة الثلاثة » وغايتها توطيد وفاق ١٨٧٧ والحفاظ على « الوضع الراهن » الأرضى .

وفي السنة التالية قبل بسمارك ضاناً آخر للسلام ؛ وهو اشتراك إيطاليا في سياسته التحالفية . وبالرغ من رحلة فيكتور عمانوئيل الثاني إلى فيناو إلى برلين في ١٨٧٧ ، لم يعقد حلفاً مع الدول المركزية . وقامت حوادث عنيفة في تريستاو في الترانتان كادت تشعل النار بين إيطاليا والنسا . ولكن فتح فرنسا لتونس استاءت منه إيطاليا ورمت نفسها في أحضان النسا وألمانيا . وكان بسمارك وفرانسوا ـ جوزيف يحتقران الإيطاليين وأبديا في البدء قليل حماسة لقبول عروضهم . ومع ذلك وقع في ٢٠ آيار ١٨٨٨ ، الحلف الثلاثي . وكان بخاصة مفيداً لألمانيا التي حصلت على حليفة ضد فرنسا ؛ والنسا تكسب فيه القدرة ، في حال حرب مع روسيا ، وعلى إخلاء حدودها على الألب . أما إيطاليا ، فلم تكن مؤمنة إلا ضد عدوان فرنسي يبدو أنه قليل الاحتمال . وبالمقابل كانت تحت رحمة حادث حدود فرنسي ـ ألماني ؛ ولم تحصل على أي نجدة لأجل توسعها الاستعاري في حين أن هذه الرغبة في التوسع دفعتها إلى الحلف ؛ وأخيراً يبدو أنها تخلت بوفاقها مع النسا عن كل « مطالبة أرضية » تخصها . والمادتان الآتيان من الميثاق تشرحان الوضع .

البند ٢ ـ في الحال التي تكون فيها إيطاليا مهاجمة ، دون إثارة مباشرة من جانبها ، من قبل فرنسا لأي سبب كان ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بنجدة الطرف

المهاجَم ومساعدته بكل قواهما . وهذا الالتزام نفسه يقع على إيطاليا في حالة عدوان غير مثار مباشرة ، من فرنسا ضد ألمانيا .

البند ٣ ـ إذا هوجم طرف أو اثنان من الأطراف السامية المتعاقدة ، دون إثارة مباشرة من طرفها ، ووجدا ملزمين بحرب مع اثنين أو أكثر من الدول غير الموقعة على هذه المعاهدة ، فإن جميع الأطراف السامية المتعاقدة تأتي لنجدته أو نجدتها .

وأخيراً وسعت النسا وألمانيا نفوذهما على البلقان بتوقيع معاهدات تحالف مع صربيا ( ١٨٨١ ) ورومانيا ( ١٨٨٤ ) . وبدا أن بسمارك قد وطد هينته بشكل دائم . ولإنجاز علمه لم يبق له إلا مقاومة فرنسا وإنكلترا اللتين كانتا على علاقات طيبة . وستكون شؤون مصر لعبته .

### أصول حرب مصر:

منذ ١٨٦٣ كان الخديوي إساعيل ( ١٨٦٣ ـ ١٨٧٩ ) ، حفيد محمد علي يحكم مصر .
كان عاهلاً ذكياً ، وعقلاً منفتحاً . وفرديناند دولسبس المهندس الفرنسي مدين له بإنهاء بناء قناة السويس التي دشنت في ١٨٦٩ ـ ولكن ذوق الأبهة أدى به إلى صرف أموال طائلة . وللحصول على المال ، ترك لإنكلترا في ١٨٧٥ ، أسهمه في قناة السويس وعددها ١٧٦٠٠٠ سهم . وهكذا حصلت الحكومة الإنكليزية على ثلث الأصوات في مجلس إدارة شركة القناة . وفي السنة التالية كان الخديوي بحاجة إلى المال بعد أن نفدت موارده ولم يستطع دفع قسية الدين . وعندئذ طلبت أوربة حق الإشراف على الأموال المصرية . من جهة ألغت لجنة الدين المكلفة بالاقتطاع من حصيلة الضرائب ، المبالغ الضرورية لدفع القسائم ، ومن جهة أخرى فرضت على الخديوي نظام الرقابة المشتركة المالية الإنكليزية ـ الفرنسية : ووجد مراقبان أحدها إنكليزي والآخر فرنسي يراقبان واردات ونفقات مصر . وعندما أراد إساعيل في ١٨٧٩ طرح هذه الوصاية خلعته الدول عن العرش بأمر من السلطان العثاني . وخلفه ابنه توفيق وقام المراقبان ببعض

الإصلاحات . ولكن بينا كانت فرنسا لا تهتم إلا بالقضية المالية ـ أي جعل مصر قادرة على الدفع ـ كانت إنكلترا تحاول بخاصة توطيد سلطتها السياسية على البلاد . وقدمت لها ثورة الحزب الوطنى في مصر الفرصة التي كانت تبحث عنها .

## التدخل الإنكليزي في مصر:

كان جزء صغير من الرأي العام المصري يأخذ على توفيق ضعفه حيال الأجانب، لا الأوربيين فحسب، ولكن أيضاً الترك والشراكسة الذين حوله. وهكذا تشكل حزب وطني دخل فيه عدد من الضباط يقودهم الزعيم عرابي، وفي ١٨٨١ نظم الستاؤون مرتين ثورات عسكرية. وغامبتا الذي أصبح رئيس وزراء فرنسا في تشرين الثاني ١٨٨١، أراد التدخل باتفاق مع إنكلترا دون بقية الدول الأخرى، لإرجاع سلطة توفيق. ولكن إنكلترا لم يكن لها أي رغبة في مقاسمة فرنسا هذا النفوذ الذي تأمل أن تمارسه وحدها في مصر. وطالت المفاوضات حتى سقوط غامبتا، في ٣٠ كانون الثاني ١٨٨٢.

وكذلك خلفه فريسينيه لم يشأ يعمل إلا بناء على انتداب من أوربة . واقترح عقد مؤتمر سفراء في القسطنطينية وطلب أثناء مدة المحادثات بألا تتدخل أي دولة منفردة في مصر . وقبلت إنكلترا ، ولكن « تحت حيطة حالة قوة قاهرة ، مثل ضرورة حماية حياة مواطنيها » . وفي ذلك الحين ، في ١١ حزيران ١٨٨٢ ، اتفجرت ثورة شعبية في الإسكندرية كلفت حياة ستين أوربيا . وبالرغ من أن المؤتمر كلف رسمياً تركيا بإعادة توطيد النظام في مصر ، فإن إنكلترا عملت بجرأة وأرسلت إلى عرابي إنذاراً يطالب بأن يكف مباشرة عن وضع حصون الإسكندرية في حالة دفاع ؛ ثم طلبت من فريسينيه إذا كان بالإمكان أن يساند الأميرال الفرنسي زميله الإنكليزي في حال رفض الإنذار . أما فريسينيه فقد التزم ببروتوكول عدم الاهتام بالنفعة الذي اقترحه نفسه وأجاب بألرفض . وفي ١١ تموز فتح الأميرال الإنكليزي النار على حصون الإسكندرية وبعد

بضعة أيام أنزل العسكر في المدينة . وهذا الامتناع الأول من فرنسا أعطى لإنكلترا مدينة الإسكندرية .

وبعد قليل ، طلبت حكومة لندن من المؤتمر حماية قناة السويس التي ، يقال ، بأن عرابي أراد ردمها . وعندئذ تهيأ فريسينيه للتدخل لإنقاذ هذا العمل الفرنسي وطلب من المجلس اعتاد بضعة ملايين فرنك . ولكن المعارضة ، التي كان يوجهها كلينصو ، أخذت عليه أنه يريد أن يعمل دون انتداب أوربة ويحشر فرنسا في مصر فيا يهاجمه بسمارك على جبال الفوج . ورفضت الاعتادات واستقال فريسينيه ( ٢٩ تموز ) . وغداة سقوطه تلقى مذكرة من بسمارك يحضه فيها على العمل معا للدفاع عن القناة . هل أريد هذا التأخير أو أنه ناجم فقط عن «حادث عامي في النقل التلغرافي » . لا نعلم !

وبذل غامبتا جهداً عظياً للحصول على تصويت على الاعتادات: « لا تدعو تراث فرنسا يتضاءل . فليس هذا لأجل الجنسية المصرية ... يجب الذهاب إلى مصر ، لأجل الأمة الفرنسية ... وإن أخشى ماأخشاه أن تسلموا إلى إنكلترا ، وإلى الأبد ، أراضي ، أنهاراً وممرات حيث حقكم في الحياة والتجارة مساو لحقها » . ولكن كلينصو أبدى رأيه ضد كل تدخل . « إن أوربة مغطاة بالجنود ، وكل العالم ينتظر . الدول تدخر حريتها لأجل المستقبل ، فلندخر حرية فرنسا » . ورفض اعتاد ٩ مليون فرنك بـ ٤١٧ صوتاً ضد ٧٠ ؛ والبرلمان الإنكليزي صوت على ٧٥ مليون .

عمل الإنكليز وحدهم . وفي بداية شهر آب احتلوا قناة السويس ثم زحفوا إلى القاهرة . وبعد أن فرقوا جيش عرابي ، دخلوا المدينة ( في ١٥ أيلول ١٨٨٢ ) . وهكذا فإن الامتناع الثاني لفرنسا أعطى إنكلترا القناة وكل مصر الدنيا .

وأكد غلادستون بأبهة أن الاحتلال لم يكن إلا وقتياً وسيجلو عن البلاد بتوطد النظام . ولكن ثورة المهدي في السودان الشرقي ( المصري ) كانت حجة ممتازة لئلا

يتخلى عن وادي النيل وكذلك ومن حجة أخرى وهي أن امتلاك مصر ، مرحلة على طريق الهند بين مالطة وعدن ، تهم إنكلترا كثيراً لئلا تتخلى عنها . وألغي نظام الرقابة المشتركة (كانون الثاني ١٨٨٣) وظلت فرنسا ترفض حتى ١٩٠٤ الاعتراف بالأمر الواقع والعلاقات التي كانت حتى ذلك الحين ودية ، توترت بين باريس ولندن . لقد حققت القضية المصرية حلم بسمارك لأن فرنسا كانت معزولة أكثر من أي وقت مضى .

### مؤتمر برلين:

كان نفوذ بسمارك يزداد كل يوم . وعندما كان القصد ، في ١٨٨٤ ، تسوية بعض النزاعات في إفريقية ، كان المؤتمر ينعقد في برلين تحت رئاسة بسارك . وكان هدف المؤتمر تحديد مصير حوض الكونغو . وفي ١٨٧٦ تأسست في بروكسيل ، تحت رعاية ملك بلجيكا ، ليؤبولد الثاني ، الرابطة الدولية الإفريقية بغية مكافحة الرق . وفي ذلك التاريخ ، كان وسط القارة مجهولاً تقريباً . ولكن ، في ١٨٧٧ ، نشر المكتشف الأميركي ستانلي نتائج الرحلة الكبرى التي قام بها . وعندئذ فكر ليؤبولد الثاني بإنشاء دولة جديدة في هذه المناطق ، وأسس ، لهذا الغرض ، لجنة « رابطة الكونغو الدولية » التي كلفت ستانلي بأن يتملك ، لحسابها ، منطقة الكونغو . وفي الوقت نفسه كان برازا يكتشف لحساب فرنسا ضفة النهر اليني ، والبرتغ اليون أق اموا على المسب ، ووجب بالضبط تحديد حصة كل من المتنافسين . وكان هذا موضوع مؤتمر برلين ( آخر ١٨٨٤ ، وبداية ١٨٨٥ ) وخصص كل وسط إفريقية الاستوائية ، على الضفة اليسرى لنهر الكونغو ، إلى الرابطة الدولية وشكل دولة الكونغو المستقلة ، وكان ليؤبولد الثاني عاهلها . وحصلت فرنسا على الاعتراف لها بحق الأفضلية في الحالة التي تترك فيها الرابطة الدولية كل أو جزءاً من دولة الكونغو . ثم في الآجل ، قبلت بأن يحذف هذا الحق إذا رغبت مملكة بلجيكا بأن تكون مالكة لدولة الكونغو \_ وهذا ما حصل في ١٩٠٩ عند وفاة ليؤبولد الثاني . ونص المؤتمر أيضاً على الملاحة الحرة على نهر الكونفو والنيجر ، وثبت الشروط المقبولة لاحتلال جديد على سواحل إفريقية يعتبر فيها حقيقياً ، ونشر مرسوماً بالتدابير التي يجب أن تتخذ ضد تجارة الرق .

## القضايا البلغارية والتوتر الفرنسي الألماني:

وفجأة . في أوربة التي يريد بسمارك أن يحافظ فيها على السلام ، كاد خلافان خطيران جداً أن يؤديا إلى حرب مزدوجة ، وهما : قضايا بلغاريا والتوتر الفرنسي ـ الألماني .

لم يقتلع القيصر بلغاريا من النير التركي إلا على أمل أن يعمل منها محمية روسية : فقد أعطاها عاهلاً أحد أحفاد ابن أخيه ، الكسندر دوباتنبرغ . وما لبث الأمير أن جزع من وصاية عمه ، وبنوع من انقلاب ، تحرر منها . وبعد قليل ، في ١٨٨٠ . اندلعت ثورة روميليوتية : إن إقليم الروميلي المأهول بالبلغاريين ، ولكنه ظل تحت سيطرة تركيا ، ثار وأعلن اتحاده مع بلغاريا . وروسيا التي فسدت علاقاتها مع باتنبرغ ، احتجت . أما من جهة الصرب ، فقد كانوا قلقين من توسع بلغاريا ، واجتاحوا الإمارة ، ولكنهم خذلوا في كل مكان ، ولم ينقذوا إلا بوساطة النسا (تشرين الثاني ١٨٨٥ ) . والنجاحات البلغارية اضطرت أوربة إلى قبول اتحاد بلغاريا والروميلي . إلا أن الكسندر الثالث وحده رفض التخلي والتنازل ، وأجبر باتنبرغ على التنازل عن العرش ، وحاول أن يقيم في صوفيا وصاية محبة لروسيا . والنسا . والنسا . هونغاريا ، تساندها إنكلترا ، استاءت من وضع القيصر يده على بلغاريا ، وبدت مستعدة لجابهة الحرب ، بالرغم من جهود بسمارك السلمية . وجنبت الحرب ، ولكن القيصر لم يغفر للنسا . ولم يعترف أبداً بأمير البلغار الجديد ، فرديناند دوساكس - كوبورغ ، وهو حفيد لوي \_ فيليب بأمه ، وضابط في الجيش النساوي .

وإذا كان بسارك يحاول تهدئة النزاعات في الشرق ، فقد بدا ، إن لم يثر النزاعات ، فعلى الأقل كان لا يخشاها من جهةالفوج . ومنذ مؤتمر برلين كان يظهر أنه يريد التقرب من فرنسا ؛ وقال إنه يأمل « بأن تصفح عن سودان كا صفحت عن واترلو » ونصحها بالاستيلاء على تونس ؛ وإذا لم يناور ضدها في قضايا مصر ، فقد كان في مؤتمر برلين ضد المزاع الإنكليزية ـ البرتغالية . ولكنه علم بعد ذلك بأنها « لن تغفر له سودان » وكانت عصبة الوطنيين تراودها فكرة الثأر ويطالب الجنرال بولانجيه بزيادة الاعتادات للجيش . ومنذ آخر ١٨٨٥ وفي كل سنة ١٨٨٦ توترت العلاقات من جديد بين باريس وبرلين .

وبدت الحالة خطيرة جداً منذ بداية ١٨٨٧ : فقد حلّ بسارك الرايخشتاغ وللحصول على انتخابات جيدة ذكر بخطر « الثأر الفرنسي » . ثم فاجأت قضية شنابيليه . ففي ٢٠ نيسان ١٨٨٧ ، جاء مفوض پاني على الموزيل ، شنابيليه . إلى الحدود بدعوة من زميله الألماني في قرية مجاورة . فأوقف ، على غير علم بسارك ، كا يبدو ، مججة أنه يقوم بالتجسس . وخلال بضعة أيام أمكن الخوف من حرب ، ثم أطلق سراح شنابيليه وهدأت الأزمة .

## نتائج الأزمة المزدوجة:

كان نتائج الأزمة المزدوجة النساوية ـ الروسية والفرنسية ـ الألمانية ذات أهمية عظمة .

التالمة التي وصلت إلى نهايتها في ١٨٨٧ ، فخاف بسارك من أن يتحول إلى جانب التلاثة التي وصلت إلى نهايتها في ١٨٨٧ ، فخاف بسارك من أن يتحول إلى جانب فرنسا ، ولذلك قرر أن يربطه به بوفاق الدولتين الألمانية والروسية وعقد معه معاهدة التأمين المجيد (حزيران ١٨٨٧) ، وعاد إلى الفكرة التي كان يطرحها غالباً ، واعترف له بحق بسط نفوذه في القسم الشرقي من البلقان .

وفي هذه الحال قال: « إن بروتوكولاً ملحقاً سرياً تماماً » يرى فيه صاحب الجلالة إمبراطور روسيا نفسه في ضرورة وهي أن يأخذ على عاتقه عمل الدفاع من مدخل البحر الأسود لصيانة مصالح روسيا ، وتعهدت ألمانيا بأن تخول حيادها العطوف ومساندتها المعنوية والدبلوماسية للتدابير التي يرى صاحب الجلالة أنها ضرورية للأخذ بها لحماية مفتاح إمبراطوريته » .

٢ ـ والحلف الثلاثي ، هو أيضاً بلغ نهايته في ١٨٨٧ . وألمانيا كانت على علاقات سيئة مع فرنسا ، والنسا على علاقات سيئة مع روسيا ، ولذلك كان من مصلحتها تجديده . وإيطاليا عرفت بمهارة كيف تستفيد من الظروف وتكسب فوائد لم تمنحها لها معاهدة ١٨٨٧ . وحصلت من النسا على أن أي تغيير في البلقان لا يعمل دون موافقتها ؛ وتعهدت ألمانيا بمساعدتها بكل قواها في الحالة التي يكن فيها للخلافات الاستعارية أن تثير حرباً فرنسية \_ إيطالية . وهكذا فإن إيطاليا التي كانت في ١٨٨٧ تلتس التحالف مع ألمانيا والنسا ، فرضت عليها الآن وجهات نظرها .

أما الاتفاق الخاص بين أيطاليا والنسا \_ هونغاريا فيعرف موقف الدولتين في القضايا البلقانية: « في الحال التي يصبح فيها الحفاظ على الوضع الراهن مستحيلاً في منطقة البلقان أو السواحل والجزر العثمانية في بحر الأدرياتيك وفي بحر إيجة ، وترى النسا هونغاريا أو إيطاليا نفسيها في ضرورة تغييره باحتلال مؤقت أو دائم من جانبها ، فإن هذا الاحتلال لن يقع إلا بعد اتفاق مسبق بين الدولتين المذكورتين ، مؤسس على مبدأ تعويض مشترك لكل فائدة أرضية أو غيرها ، وأن كل واحدة منها ستحصل عليها علاوة عن الوضع الراهن » .

والاتفاق الآخر الخاص بين إيطاليا وألماتيا يشترط أنه « إذا حصل أن فرنسا قامت ببسط احتلالها أو حمايتها أو سيادتها ، تحت شكل ما ، على الأراضي الشمال ـ إفريقية ، كأن تكون ولاية طرابلس ، أو تكون الإمبراطورية المراكشية ، فإن إيطاليا بنتيجة

هذا الواقع ترى من واجبها ، لصيانة موقعها في البحر المتوسط ، القيام بنفسها بعمل على الأراضي الشمال إفريقية ، أو اللجوء ، على الأرض الفرنسية في أوربا ، إلى تدابير قصوى ، حالة الحرب التي تنجم عن ذلك بين إيطاليا وفرنسا ستؤلف بالواقع نفسه ... حالة اتحاد مع كل النتائج المتوقعة بالمادتين ٢ و ٥ من المعاهدة المذكورة الموقعة في ٢٠ أيار ١٨٨٢ .

٣ ـ حتى إن إيطاليا فرضت وجهات نظرها على إنكلترا . وهذه الدولة الأخيرة كانت حتى ذلك الحين باقية جانباً عن الوفاقات القارية . ولكن الخلافات التي جعلتها تقاوم فرنسا في الهند ـ الصينية ، ومدغسكر ، والسودان ، ومصر بخاصة ـ وأيضاً روسيا ـ أخذ مرق في ١٨٨٤ ، والمكائد الروسية في بلغاريا وفي آسيا الصغرى ـ دفعت إنكلترا إلى التقارب من إيطاليا والنسا . وفي شباط ١٨٨٧ ، اعترفت معاهدة إنكليزية إيطالية بالمزاع المشتركة لإنكلترا في مصر ، ولإيطاليا في طرابلس الغرب . وشيئاً فشيئا اشتركت النسا بهذا الاتفاق وأسهمت في إعطائه صفة معادية لروسيا ظاهرة جداً : ففي الحال التي يريد فيها السلطان أن يفوض روسيا بجزء من سلطته في بلغاريا أو آسيا الصغرى ، تقاوم السلطات الثلاث ذلك .

## أوربة عند سقوط بسمارك:

لقد توج النشاط الدبلوماسي لعام ١٨٨٧ على بسارك والإمكانات الثلاث للنزاع ، التي بقيت بعد ١٨٧٠ ـ منافسات فرنسا ضد ألمانيا ، وإيطاليا ضد النسا ، وروسيا ضد النسا أو إنكلترا ـ بدا أنها حذفت باللعبة الدقيقة الناعمة للأحلاف والأحلاف المناقضة . ومع ذلك فإن القيصر انفصل عن بسارك وكره قليلاً الفكرة التي طرحها مجبو السلاڤية منذ ١٨٧٨ لتقارب مع فرنسا ، وفي ١٨٨٨ أصدر في باريس أول قرض روسي ، وقدم طلباً ببنادق ، ولم يكن بسارك أقل منه قراراً ، في ١٨٩٠ ، بتجديد معاهدة التأمين الجديد ، ولكن غليوم الثاني أراد أن يشد أواصر الحلف مع النسا ، ومخاصة ألا يتخلى ،

لصالح روسيا ، عن شبه جزيرة البلقان حيث بدأت ألمانيا توطيد نفوذها . وهذا الاختلاف في وجهات النظر أسهم في سقوط بسمارك . لقد أنجزت السياسة البسماركية في الاختلاف في وجهات النظر أسهم في نفس الوقت الذي يسقط فيه من أبدعها .

## ٤ ـ الحلف الفرنسي الروسي قضايا الشرق

الوفاق الفرنسي ـ الإنكليزي ( ١٨٩٠ ـ ١٩٠٤ )

الدبلوماسية الأوربية من ١٨٩٠ إلى ١٩٠٤:

الحوادث الدبلوماسية الهامة أكثر من غيرها بين ١٨٩٠ و ١٩٠٤ كانت التالية :

من جهة تحول تام لسياسة الأحلاف التي رتبها ونظمها بسمارك ؛ إن فرنسا ، المعزولة في ١٨٩٠ ، أبرمت حلفاً مع روسيا في ١٨٩٣ ، وتقربت من إيطاليا انطلاقاً من ١٨٩٠ ، ومن إنكلترا في ١٩٠٤ .

من جهة أخرى ، إن سياسة مذابح السلطان عبد الحميد حيال الجنسيات المسيحية في إمبراطوريته ـ أرمن ، كريتيون ، ماكيدونيون ـ أدت إلى يقظة المسألة الشرقية .

## الحلف الفرنسي ـ الروسي :

إن الحلف الفرنسي - الروسي ، السندي رسم في ١٨٨٨ ، اقتضى أربع سنسوات لتحقيقه . وكان الفرنسيون يرغبون فيه بحرارة ، لإنهم يرون فيه الوسيلة الوحيدة لمقاومة ألمانيا وإيطاليا . وغليوم الثاني أعلن مرات عديدة رغبته في السلام . وهذا صحيح . ولكن حوادث هنا وهناك أشعلت البغضاء والشنآن بين الشعبين . ونذكر على سبيل المثال هذا الحادث :

في شهر شباط ١٨٩١ جاءت أم غليوم الثاني متخفية إلى باريس ؛ فاستاءت عصبة الوطنيين وقسم من الصحافة الفرنسية من هذه الزيارة لفرنسا ، وقامت مظاهرات معادية للألمان في الشوارع . وكاد الحادث يؤدي إلى الحرب .

وفي إيطاليا بدأ الوزير كريسي حرب تعرفات جمركية ضد فرنسا ؛ وأكد أن « إيطاليا وألمانيا لاتشكلان إلا أسرة واحدة » ومع ذلك ، فإن الكسندر الثالث لا يبدو أنه مسرع في التقرب من فرنسا . لقد كان حاكاً فردياً ( أوتوقراطياً ) وينفر من الحكم الجمهوري . ومستشاره جيير محب للجرمانية ويرى الفرنسيين « أردأ الشعوب » ولكن لزم خرق دبلوماسي من ألمانيا لتحقيق الحلف الفرنسي ـ الروسي .

والمستشار كابريفي البروسي يرى أن سياسة بسمارك الدبلوماسية معقدة جداً ويرغب قبل كل شيء في مجاملة النسا . ونقض معاهدة التأمين الجديد ( ١٨٩٠ ) . وقلق القيصر لأنه لم يكن له حليف واحد في أوربة ، وعندما علم بالتجديد المسبق للحلف الثلاثي ( ١٨٩١ ) ووجود معاهدات إنكليزية \_ نمساوية \_ إيطالية في ١٨٨٧ ، تقرب من فرنسا ووقع معها اتفاقاً سياسيا ( آب ١٨٩١ ) .

1 - « بغية تعريف وتكريس الوفاق الودي الذي يجمع بينها ، ورغبتها في الإسهام معاً في اتفاق مشترك للحفاظ على السلام الذي يشكل موضوع تمنياتها الخالصة ، تصرح الحكومتان بأنها ستتشاوران في كل قضية من طبيعتها وضع السلام العام موضع تشكيك » .

٢ - « وفي الحال التي يكون فيها السلام فعلاً في خطر ، وبخاصة في الحال التي يكون فيها أحد الطرفين مهدداً بعدوان ، يتفق الطرفان بالتفاهم فيا بينها ، في هذا الاحتال ، على الإجراءات التي يفرض تحقيقها معاً تبنياً مباشراً على الحكومتين » .

واسترت المفاوضات ، ولكن بالبطء نفسه : في آب ١٨٩٢ ، اتفق زعيا الأركان الفرنسي والروسي على نصوص اتفاق عسكري ؛ وهذا الاتفاق أيضا لم يصادق القيصر

عليه نهائياً إلا في كانون الأول ١٨٩٣ ، بعد الحفاوة الحماسية التي استقبل بها ملاحو الأسطول الروسي في تولون وباريس .

وهذه هي نصوص الاتفاق الذي ظل سرياً:

« إذا هوجمت فرنسا من ألمانيا ، أو من إيطاليا تدعها ألمانيا ، فإن روسيا ستستخدم كل قواتها الجاهزة [ من ٧ إلى ٨ مائة ألف رجل ] لمهاجمة ألمانيا . وإذا هوجمت روسيا من ألمانيا ، فإن فرنسا ستستخدم كل قواتها الجاهزة [ ثلاثة عشر مائة ألف رجل ] لمكافحة ألمانيا ... وفي الحالة التي ستعبأ فيها قوات الحلف الثلاثي أو دولة من الدول التي تشارك به ، فإن فرنسا وروسيا لدى أول خبر عن الحادث ، ودون أي حاجة لمشاورة مسبقة ، ستعلنان معا النفير العام مباشرة لكامل قواتها وتقربها بأكثر ما يكن من الحدود » .

وهذا البند الأخير بدل فيا بعد وأصبح على الشكل التالي:

« في حال تعبئة جزئية أو حتى عامة من النسا أو إيطاليا وحدهما يصرح بأن « الاتفاق المسبق » بين فرنسا وروسيا « لامندوحة عنه » .

ويبدو أن الحلف \_ الفرنسي \_ الروسي يوطد توازن القوى في أوربة . ويوازن التريبليس . وكانت فرنسا ترى أن أمنها مؤمن بشكل أفضل ، وأن جاهها كدولة كبرى قد أرجع إليها . أما روسيا ، فكانت تجد في فرنسا رؤوس الأموال الضرورية لنو صناعتها ولسياستها التوسعية في الشرق الأقصى .

## مذابح أرمينية:

ما كاد الحلف الفرنسي ـ الروسي يبرم ، إلا وافتتحت المسألة الشرقية بمذابح أرمينية بأمر من السلطان عبد الحميد .

لقد اعتلى السلطان عبد الحميد العرش في ١٨٧٦ على يد رجال تركيا الفتاة الـذين \_ ٣٤٩ \_

كانوا يأملون من تحقيق إصلاحات ليبرالية . وفي الواقع ظهر عدواً مستشرياً لهم ، وكان أبعد من أن يصلح المفاسد وإساءة الاستعال ، وعلى العكس فاقها . وتتصف حكومته عذابح الشعوب المسيحية والصداقة الألمانية .

أكد عبد الحميد بسياسته أنه حام للإسلام . ولم يساعد الأعمال الدينية فحسب ويأمر بإنشاء خط حديد إلى المدينة المنورة يساعد الحجاج على زيارة المدن المقدسة ، غير أنه تغاضى عن مذابح المسيحيين الذين قتلوا بمئات الألوف . وفي الوقت نفسه ، حاول لئلا يخشى استياء الرأي العام ، أن يشتري سكوت الحكومات الأوربية بتخويله مواطنيها امتيازات مناجم وخطوط حديدية . وبخاصة كسب صداقة غليوم الثاني بتشجيعه طموحات ألمانيا الاقتصادية في الشرق الأدنى .

كان الأرمن أوائل الضحايا . وفي مؤتمر برلين وعد عبد الحيد باتخاذ إجراءات لصالحهم ، ولم يعمل شيئاً . وحقد فقط على الأرمن لأنهم علوا على دعم الدول الكبرى لمطالبهم . وفي ١٨٨٦ عندما مل بعضهم من انتظار الإصلاحات ـ أسسوا جمعيات سرية ونظموا محاولات اغتيالات . وخلط السلطان بين عمل قبضة من الثوريين مع شعب كامل ؛ وأطلق الأكراد ضد الأرمن . وبدأ العدوان في ١٨٩٢ و ١٨٩٣ بأعمال نهب وإجبار على اعتناق الإسلام ، ثم من ١٨٩٤ إلى ١٨٩٦ مـذابح رهيبة امتدت إلى القسطنطينية وربا بلغ عدد الضحايا ٣٠٠٠٠٠ ضحية .

كادت هذه المذابح أن تؤدي إلى حرب أوربية . و إنكلترا التي عهد إليها اتفاق قبرص ( ١٨٧٨ ) بحاية مسيحيي آسيا الصغرى ، استاءت بصوت غلادستون ، ولكن روسيا لم تشأ سماع الكلام عن أرمينية تركية مستقلة ذاتياً ، وجارة خطرة على أرمينية الروسية . وعندما أدخل ساليسبوري سفينتين في بحر مرمرة ، فكر القيصر باحتلال القسطنطينية للدفاع عن المدينة ضد الإنكليز ، وفرنسا احتوت الخصين لأن أحدها كان حليفها : وهكذا ضحى بالأرمن للحفاظ على السلام في ١٨٩٦ .

#### قضيتا كريت وماكيدونيا:

ما كادت المذابح تنقطع في أرمينية إلا وبدأت في كريت . ففي ١٨٨٩ حذف عبد الحميد الضانات التي خولها للكريتيين في ١٨٧٨ ؛ ومن هنا قامت الاضطرابات التي أدت شيئاً فشيئاً إلى مذابح كانون الشاني ـ شباط ١٨٩٧ في لاكانيه . ورأت اليونان أن الفرصة مناسبة لضم كريت ، ولكن الدول الكبرى قررت ترك الجزيرة تحت سلطة الأتراك ووعدتها باستقلال ذاتي واسع فقط ؛ ثم أمرت العسكر اليوناني الذي نزل في كريت أن يجلو عن البلاد (آذار ١٨٩٧) . احتجت اليونان واستعدت لمهاجمة تركيا . وبالرغ من جهود أوربة اندلعت حرب يونانية ـ تركية في نيسان ١٨٩٧ . وقهر اليونان في كل مكان واضطروا أن يدفعوا غرامة حرب ويرجعوا إلى تركيا جزء صغيراً من ساليا التي سعى التدخل الفرنسي للحصول لهم عليها في ١٨٨١

والنطقة السيحية الكبرى في الإمبراطورية العثمانية كانت ماكيدونيا . وهنا لعبت الأحقاد القاتلة للأخوة الصرب واليونان والبلغار لصالح السلطان ، فضلاً عن أن الدول الكبرى منذ ١٨٩٣ بدت أنها لا تهتم بالبلقان . فقد كانت النسا تعاني أزمة داخلية خطيرة ، وروسيا كانت منهمكة بقضايا ـ الشرق الأقصى ، وإنكلترا بالخلاف مع الترنسقال ؛ وفرنسا بقضية دريفوس والسياسة المناوئة للإكليروس ؛ وأخيرا ألمانيا كانت دوماً حليفة السلطان : ففي الرحلة الكبرى التي قام بها إلى سورية وفلسطين ، أعلن غليوم الثاني عن نفسه ، في ١٨٩٨ ، أنه حام ل ٣٠٠ مليون مسلم يعترفون بعبد الحميد خليفة . وما دام هذا الامتناع من أوربة ، فإن الماكيدونيين تركوا لسلطة واستبداد الألبانيين وجنود السلطان ـ وأجابوا بتأسيس جمعيات سرية ونظموا عصابات مسلحة كانت تشن غاراتها على الجنود العثمانيين . وفي ١٩٠٧ و ١٩٠٣ كانت ماكيدونيا في عن ثورتها .

في تشرين الأول ١٩٠٢ كتب قنصل فرنسا في سالونيك : « قمع انقلب من سيء إلى

أسوأ ، إلى مذبحة كانت ولاشك الوسيلة الأكثر عجلة من غيرها لعودة شيء من النظام ؛ وكثيرون الذين لا ينتظرون إلا إشارة ليقدموا للسلطان خدمة لتخليصه من الحرضين ، بالعمل كا في أرمينية » .

وعبثاً ، بعد نهاية حرب الترانسقال ، طلبت الحكومة الإنكليزية إجراءات لصالح الماكيدونيين . والنسا وروسيا لم تشاءا أبداً تغيير الوضع الراهن . وتفاهمتا في ١٩٠٣ باتفاق مورزستيغ ـ قرية في جبال الألب النساوية ـ على ألا يطلب من السلطان لا إصلاحات مسكنة ـ وعلى سبيل المثال ، إنشاء مؤسسة درك يوجهها أوربيون . وظل مصير الماكيدونيين يرثى له كا في الماضي . وسنرى كيف أن قضية ماكيدونيا أدت في على شورة في تركيا و إلى خلاف خطير في أوربة .

#### عزل إنكلترا فاشودا:

لقد ظلت إنكلترا بكبريائها زمناً طويلاً لا تعتمد إلا على نفسها . ولكن ابتداءً من ١٨٩٥ تقريباً بدأت تشعر بمساوئ ماسماه برلماني كندي به « العزلة اللامعة » . في الشرق الأقصى ، وفي إفريقية ، وفي القسطنطينية ، كانت تصطدم في كل مكان بعداء روسيا ، وفرنسا ، وألمانيا . وأصبحت الحال خطرة أكثر عندما قامت فرنسا آنذاك بمحاولة فائقة لتوطيد سلطتها على بلاد النيل ـ الأعلى ، وبهذا تهدم سيطرة إنكلترا على مصر .

لقد رأينا في ١٨٨٥ كيف أن الإنكليز ـ المصريين اضطروا إلى الجلاء عن السودان الشرقي ( المصري ) . وكانت الحكومة الفرنسية تعتبر هذه المنطقة التي كانت آنذاك في أيدي المهديين ، يجب أن تتبع أول محتل . وفي ١٨٩٣ قررت أن ترسل لها « بعشة دراسات » ، على أمل أن هذه الوسيلة الملتوية تفتح من جديد المسألة المصرية . وبعد أن ترك المشروع فترة ، استؤنف في ١٨٩٦ عندما علم أن جيشاً إنكليزياً ـ مصرياً بقيادة كيتشنر سيصعد النيل لتقويض المهديين .

عهد بقيادة البعثة إلى الكابتين مارشان على أمل أن يصل قرية فاشودا على النيل قبل كيتشنر، وأن فرنسا وقد أصبح بيدها منذ الآن هذا الرهن، تستطيع أن تسوي لصالحها المسألة الإفريقية. ولكن البعثة لم تصل إلى فاشودا إلا في بداية تموز ١٨٩٨. وما كادت تستقر حتى علمت وصول الجيش الإنكليزي ـ المصري. وفي ١٩ أيلول غلب كيتشنر المهديين أمام الخرطوم، ودخل فاشودا واحتل البلاد باسم الخديوي.

كان لدى مارشان مائتا رجل ـ وكتيشنر عشرون ألفاً . كان كل نضال مستحيلاً . طالبت إنكلترا إرجاع البعثة مباشرة . وفي آخر شهر تشرين الأول ١٨٩٨ بدت الحرب غير ممكن اجتنابها ، ما دامت الأفكار هائجة في كلا البلدين ؛ وفي ٣ تشرين الثاني تنازلت الحكومة الفرنسية . وبعد بضعة أشهر سجل اتفاق ـ رسمياً ـ تخلي فرنسا عن السودان المصري : وبالمقابل كتعويض ، أخذت فرنسا حول بحيرة تشاد بعض أراضي مثل الوادائي ، التي تساعد على ربط الصحراء الكبرى بشكل وثيق بإفريقية الاستوائية الفرنسية .

## عروض إنكلترا على ألمانيا:

في التنافس الحاد مع روسيا ومع فرنسا لم تستطع إنكلترا الخروج من عزلتها إلا بالتوجه إلى ألمانيا . فنذ ربيع ١٨٩٨ ، طلب شامبرلان بأن يترك في التريبليس مكان لإنكلترا . وكانت الحكومة الألمانية متحفظة جداً ، ولكن غليوم الثاني عدد البينات على إرادته الطيبة : فأثناء حرب البور ، كان تقريباً الوحيد في ألمانيا ، نصيراً للإنكليز ، وأقام مرتين في إنكلترا ورفض استقبال الرئيس كروجر . أمام هذا الموقف المودي ، جدد تشامبرلن عروضه ، واسترت مستشارية برلين برفضها . وبولوڤ ومعاونه هولشتاين ـ الذي كان من ١٨٩٦ إلى ١٩٠٦ الملهم الحقيقي للدبلوماسية الألمانية ـ كانا يخشيان من أن التحالف مع إنكلترا قد يؤدي إلى قطيعة مع روسيا ؛ ويعتقدان أيضاً أنه من الأفضل أن تنتظر إنكلترا لجعلها أكثر ليناً ، ولا حاجة للإسراع ، لأن وفاقاً انكليزياً ـ روسياً أو إنكليزياً ـ فرنسياً يبدو لها مستحيلاً .

ومن جهة أخرى أجبرت العاطفة الشعبية الإنكليزية حكومة لندن بعد ذلك على قطع المحادثات. وكانت الأمة متأثرة كثيراً من رؤية الاتهامات بالفظاعة التي تطلقها ألمانيا ضد الجيوش الإنكليزية في الترنسقال ؛ وبخاصة كانت ترتعب من تقدم الصناعة والأسطول الألمانيين. وظهرت ألمانيا، أكثر من فرنسا، المنافسة الحقيقية. وهكذا اضطرت الحكومة الإنكليزية أمام احتقار بولوڤ والعاطفة العامة أن تتخلى عن الحلف الألماني، وأصاخت بسمعها إلى الاقتراحات المجاملة التي كان يبديها لها آنذاك الوزير الفرنسي دلكاسيه.

## الوفاق الودي:

المحاولة على ما يبدو حرجة لتوحيد بلدين متعادين حتى الأعماق منذ زمن طويل . يضاف إلى ذلك خلاف جديد إلى كل أسباب الخلاف الموجودة سابقاً : وهو أطهاع فرنسا الجديدة في مراكش . بدأت المفاوضات مع ذلك في أيلول ١٩٠٢ . وكان أدوار السابع يشجعها : كان يحب فرنسا التي أقام فيها كثيراً ويرى في ابن أخته غليوم الثاني المدعي بالبسالة والشجاعة خطراً للحفاظ على السلام . وفي أيار ١٩٠٣ قرر أن يظهر علناً ، بإقامته في باريس ، تقارباً كان يرتسم بين الحكومتين : في البدء استقبل ببرودة جداً ولكنه عرف كيف يتصالح والشعب . ورد الرئيس لوبيه له زيارته بعد قليل واستقبل بحرارة في لندن . وكانت المفاوضات طويلة وصعبة . وأخيراً سويت الخلافات كلها باتفاقات ٨ نيسان ١٩٠٤ .

الاتفاق الأول ينتزع من فرنسا حصر صيد سمك المورو على جزء من شاطئ جزيرة الأرض ـ الجديدة ( التي تركت لإنكلترا بمعاهدة أوترخت في ١٧١٣ ) الواقعة على مصب سن ـ لوران في أمريكا الشالية ، ولكنها أعطت فرنسا تعويضاً ببعض الفوائد في غامبيه وغينة وعلى شواطئ بحيرة تشاد .

٢ ـ الاتفاق الثاني يسوي العلاقات العالقة في سيام ، ومدغسكر وجزر هبريد ـ
 الجديدة ( في شرق أوستراليا ) .

ولكن التصريح الأهم كان يتناول مراكش ومصر. وهذه هي النقاط الأساسية في هذا التصريح.

«إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تصرح بأن ليس في نيتها تغيير الحالة السياسية في مصر . وحكومة الجهورية الفرنسية من جانبها تصرح بأنها لن تعيق عمل إنكلترا في هذا البلد بطلب تثبيت حد للاحتلال البريطاني ، أو بأي شكل آخر ... واتفق على أن تستر المديرية العامة للآثار في مصر ، كا في الماضي ، ويعهد بها إلى عالم فرنسي . وأن تستر المدارس الفرنسية في مصر في تمتعها بنفس الحرية كا في الماضي . وتصرح حكومة الجهورية الفرنسية بأن ليس لها نية في تغيير الحالة السياسية لمراكش . والحكومة الإنكليزية من جهتها ، تعترف بأن على فرنسا ، باعتبارها دولة على حدود والحكومة الإنكليزية من جهتها ، تعترف بأن على فرنسا ، باعتبارها دولة على حدود مراكش على مسافة واسعة ، أن تسهر على هدوء هذا البلد وتمد له يد المساعدة لأجل جميع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي هو بحاجة لها » . وأضافت إحدى المواد السرية : « تتفق الحكومتان على أن بعضاً من الأراضي المراكشية المتاخمة إلى مليلا ، وسبتة والمواقع الحصينة الأخرى يجب ، في اليوم الذي يكف فيه السلطان عن ممارسة سلطة عليها ، أن تقع في منطقة النفوذ الإسباني ، وأن إدارة الساحل من مليلا حتى مرتفعات الشاطئ الأين في سيبو على سبيل الحصر ، سيعهد بها الساحل من مليلا حتى مرتفعات الشاطئ الأين في سيبو على سبيل الحصر ، سيعهد بها المارور الحر من مضيق جبل طارق » .

## منظومات التحالف في ١٩٠٤:

إن توطيد وفاق ودي ، بالنسبة لإنكلترا كا بالنسبة لفرنسا يعقب منافسة حادة ، يعتبر تـاريخـاً رئيسيـاً . فقـد خرجت إنكلترا أخيراً من عزلتها في أوربة ( منـذ ١٩٠٢ كانت إنكلترا عقدت حلفاً في الشرق الأقصى مع اليابان ) : وأصبح بإمكانها أن تعتمد على إرادة فرنسا الطيبة ، ومن قبل كان أدوار السابع يرسم تقارباً مع روسيا .

أما من جهة فرنسا ، فلن تجازف أو تخاطر بأن تصطدم في إفريقية وفي آسيا بعداء إنكلترا الذي لا ينقطع ، وبخاصة أنها وجدت في الوفاق الودي متماً نافعاً لحلف روسيا . وكانت تعلم في الواقع كم كانت إدارة هذا الحلف دقيقة : لأن نيقولا الثاني القيصر الأوتوقراطي يبدو أنه كان يشعر ببعض الندم باتحاده مع الجمهورية الفرنسية : كان ضعيف الطبع ، متردداً وترك نفسه تحت تأثير غليوم الثاني ؛ وإذا برهن انعقاد مؤتمر السلام في لاهاي ( ١٨٩٩ ) على نواياه السلية ، فقد استمر على الأقل في الشرق والشرق الأقصى في متابعة سياسة متهورة جداً في الغالب أدخلته في نزاع مع اليابان في ( شباط ١٩٠٤ ) ، والحرب الروسية ـ اليابانية انتزعت من فرنسا كل إمكانية في الاعتاد على مساندة ناجعة من روسيا ، ولم يكن الوفاق الودي في مثل هذه الحال إلا نافعاً .

ثم إن الوضع الدبلوماسي لفرنسا تعزز بالمصالحة مع إيطاليا . فبعد سقوط كريسي ، أصبحت العلاقات أفضل من ذي قبل . وفي ١٨٩٦ وقعت الحكومتان اتفاقات تتعلق بشأن تونس ، وفي ١٨٩٨ وضعت نهاية للحرب الجركية ، وأخيراً في ١٩٠٠ و ١٩٠٠ تفاهما على « التطلعات المشتركة لأستين في البحر المتوسط » طرابلس (ليبيا) ومراكش . وأكثر من ذلك أن كلاً من الدولتين وعدت بأن تبقى محايدة في الحال التي تهاجم فيها الأخرى أو تصل بها الحال إلى حمل الأسلحة للدفاع عن أمنها . وإذا كانت إيطاليا تؤلف دوماً طرفاً بصورة رسمية في التريبليس ، فقد تخلت عنه معنوياً .

وفرنسا ، المعزولة سابقاً ، اعتمدت الآن على روسيا وإنكلترا وإيطاليا . وكل النجاحات الدبلوماسية التي أحرزتها فرنسا كانت بالمقابل إخفاقات لألمانيا . ومن المؤكد أن ألمانيا لم تكن لامطوقة حتى ولا مهددة ؛ لقد كانت متحدة بصورة حمية مع النسا ، والقيصر لا يفكر بمهاجمتها . ولكن يبدو من الصعب أن تستطيع منذ الآن استعادة تلك الهينة التي كانت قد مارستها تحت إدارة بسارك ، في أوربة من ١٨٧١ إلى

القصل التاسع العلاقات الدولية من ١٩٠٤ إلى ١٩١٤ التوجه إلى الحرب

#### المقدمة:

من ١٩٠٤ إلى ١٩١٤ اجتازت أوربة دور سلام ضعيف ، وتسلح كثيف ـ وأزمات لاتنقطع . وسيطر فيه الخوف على ألمانيا من تطويق ، وحماولت عبثاً قطع الوفاق الثلاثي الذي تشكل بين إنكلترا وفرنسا وروسيا .

وخلال مرات ثلاث : طنجة ( ١٩٠٥ ) ، والبوسنة ( ١٩٠٨ ـ ١٩٠٩ ) ، وأغادير في ١٩١١ بدت الحرب محمّة الوقوع ؛ ولم تجنب إلا بتنازلات من فرنسا وتراجع من روسيا ولكن هذه الإنذارات أيقظت الأهواء القومية وخلقت أجواء عاصفة .

وبعد الحرب البلقانية من ١٩١٢ ـ ١٩١٣ أشعل الاعتداء في سيرابيڤو ( ٢٨ حزيران ١٩١٤ ) الذي أتبع بعدوان النسا على صربيا ( في ٢٨ تموز ١٩١٤ ) الحرب العامة ( ١ ـ ٤ آب ۱۹۱٤ ) .

# ١ \_ الصفات العامة للحالة في أوربة

## قضية أصول الحرب:

إن سنوات ١٩٠٤ ـ ١٩٠٥ التي شهدت تقارباً فرنسياً ـ إنكليزياً وإخفاقات روسيا في ماند شوريا ، تشكل منعطفاً في تاريخ السياسة الأوربية ، وفتحت دور أزمات ، \_ 404 \_

وتوتراً متزايداً ، ومقدمة للحرب العالمية . وإن دراسة هذا الدور ، إنما هي دراسة لأصول الحرب .

إن القضية التي يحوم الجدل حولها ، إذا كان هنالك شيء من ذلك ، هي مسؤولية هذه الحرب باعتبارها عبئاً ثقيلاً ساحقاً لا يقبل به أحد . وفي الحقيقة ، من المتعذر تأسيس تاريخ دور قريب ومضطرب على أسس متينة والوثائق المتعلقة به ليست كلها معروفة . وقد نشرت إثر الثورات ، التي قامت بعد الحرب الوثائق الألمانية ، والنساوية ، والروسية معلومات سرية . كا أن إنكلترا في ١٩٢٦ ، وفرنسا في ١٩٢٩ بدأتا بنشر الوثائق الدبلوماسية المتعلقة بأصول الحرب . وفي ذلك ما يساعد على استخلاص الحوادث الأساسية شريطة الدلالة على التفسيرات المتناقضة التي توضع لها .

على أن هذه الحوادث لاتتضح إلا إذا وضعناها في إطارها الأوربي : فقد كانت أوربة مفعمة في بداية القرن العشرين ، بقضاياها القومية ، ومنافساتها الاقتصادية ، وإمبريالياتها وتسلحها الكثيف .

القضايا القومية: إن يقظة الجنسيات ، وتمجيد القوميات كانا صفة من الصفات المسيطرة في القرن التاسع عشر. وقد نجم عنها ثورات عديدة وحروب كبرى ألفت مع ذلك حالات عديدة من القمع وقضايا يجب حلها وبؤر اضطرابات.

لقد كان بعض هذه القضايا محدوداً مثل قضية إيرلاندا التي لا تهم إلا المملكة ـ المتحدة ، والبولونيون كانوا خاضعين تحت ثلاث دول : روسيا ، بروسيا ، والنسا ولا يستطيعون الاعتاد إلا على أنفسهم .

غير أن قضايا أخرى كانت ذات أهمية دولية مثل قضية الإلزاس - لورين التي خفت حدتها ، ولكنها ما زالت مطروحة أمام الرأي العام وتشكل عقبة لكل تقارب فرنسي - ألماني . ومطالب الجنسيات في أوربة الوسطى والبلقان كانت تدخل في

التوازن الأوربي ، ووجود الأمبراطورية العثمانية والنسا ـ هونغاريا . وهنا كان الخطر بخاصة . لأن الحرب خرجت من هنا .

#### المنافسات الاقتصادية:

كانت القضايا القومية من تراث الماضي . أما الوقت الحاضر فيتصف بنهوض الحضارة الصناعية ، ويضع قضايا جديدة ويثير منافسات جديدة .

لقد وسعت الصناعة الكبرى مشاريعها لا في إنكلترا وفرنسا فحسب، و إنما من طرف لطرف في أوربة، وفي ألمانيا بخاصة، حيث تقدمت بخطى الجبابرة، وفي سويسرا، وفي إيطاليا الشالية ـ وفي بوهييا النساوية، وفي بولونيا، حتى موسكو، في قلب روسيا القديمة. وأصبحت المنافسة يوماً فيوماً أكثر حدة. وفي العالم كله كان التنازع في كل سوق، وكل امتياز مناجم، وخطوط حديدية، وأشغال عامة، وكل فرع بنك، وكل طلب أسلحة وذخائر. وكانت الحكومات تدافع عن مصالح أبناء قومها، ورجال الأعمال يدون الحملات الصحفية. والمنافسات الاقتصادية جنحت إلى التحول إلى منافسات سياسية، مثل الكراهية الإنكليزية ـ الألمانية التي كانت من ١٩٠٤ إلى ١٩٠٤ مور السياسة الأوربية.

#### الإمبرياليات:

ولد التصنيع أو قوى ما يسمى الإمبريالية أي سياسة التوسع والفتوحات الأرضية أو الاقتصادية ، التي كانت تطبقها الدول . وكانت إنكلترا مبكرة قبل الدول الأخرى إلى الحضارة الصناعية ، وتقدمت عليها في هذا الاعتبار . وكانت تحتكر أكبر إمبراطورية في العالم ، ولكن يجب تأمين حراستها ، ومن هنا خرج مبدآن للسياسة البريطانية : الحفاظ على سيادة البحار ، والسيطرة على كل الطرق المؤدية إلى الهند . وفرنسا كانت تريد إنجاز تأسيس إمبراطوريتها الإفريقية بربط مراكش بها

وإيطاليا ، بعد أن أبعدت عن تونس والحبشة طالبت بطرابلس (ليبيا) ، وفضلاً عن ذلك كانت تراقب منافذ بحر الإدرياتيك أي الساحل الغربي للبلقان .

وشبه جزيرة البلقان كان عدم استقرارها يفسح مجالاً للمكائد والدسائس ، كا كانت ساحة توسع لروسيا والنسا . وروسيا التي أخفقت في مشاريعها في الشرق الأقصى ، ورجعت إلى أهدافها التقليدية : القسطنطينية والمضائق ، والنسا ترمي إلى سالونيك ووضع صربيا تحت وصايتها ، باعتبارها تقف حاجزاً في طريقها . وكانت هذه القضية ذات أهمية حيوية لأن الملكية النساوية ـ الهونغارية كانت تضم ملايين اليوغسلافيين الذين ينظرون نحو صربيا الحرة .

أما ألمانيا ، فلم تكتف بأن تكون دولة كبرى قارية . وكان غليوم الثاني يرجو أن تكون دولة بحرية وعالمية . ونظراً لعدم وجود أراضي شاغرة لاحتلالها . كانت تنتظر في كل الاتجاهات : آسيا التركية التي خولتها صداقة السلطان امتياز خط حديد بغداد ولكن هذا معناه الدخول في منافسة مع إنكلترا وروسيا . ؛ ومراكش ولكنها صطدمت فيها مع فرنسا . ؛ إفريقية الاستوائية - ولكن كان يجب طرد وإبعاد المحتلين من بلجيكيين وبرتغاليين - إن الإمبريالية الألمانية كان برناجها قليل الوضوح ولكنها الأساس الاقتصادي الأقوى والقدرة العسكرية التي تخشي أكثر من غيرها .

#### سباق التسلح:

كانت جميع الحكومات تؤكد عن إرادتها في الحفاظ على السلام ، ولكنها كلها تحاول أن تزيد في وسائل عملها ودفاعها أي تسلحها . وبنوع من حلقة مفرغة ، هذا السباق إلى التسلح لا يمكن إلا أن يفاقم الشحناء والكراهية ويكثر المخاطرات بالحرب .

ونظراً لتقدم العلوم ، أصبحت المنافسة العسكرية أكثر تدميراً وكلفة يوماً عن يوم . وتحت طائلة الخوف من طول مسافة التقدم بين دولة ودولة ، كان يجب تحويل عتاد الحرب دون انقطاع : بنادق ، مدافع ، رشاشات ، بارود ، قذائف ، مدرعات ،

قاذفات ، تضاف لها الغواصات ، والمناطيد والطائرات . وكانت موازنات الحرب والبحرية تستوعب القسم الأعظم من موارد الدول . ونحو ١٩١٠ ، ولكل دولة من الدول الأربع العظمى : ألمانيا ، إنكلترا ، فرنسا ، روسيا ، كان الرقم ينوس بين مليار ومليار ونصف فرنك \_ يضاف إلى ذلك أن النو المفاجئ لأسطول الحرب الألماني أنذر بالخطر إنكلترا واضطرها إلى نفقات جسمية للحفاظ على تفوقها البحري .

لقد كتب مترنيخ سفير ألمانيا في إنكلترا في العام ١٩٠٧:

« لا يوجد في إنكلترا لاحزب ، ولا فرع يرغب في الحرب مع ألمانيا ، أو يعمل على إثارتها . وبالرغ من ذلك فإن الحالة بين إنكلترا وألمانيا خطيرة . لأن نمو أسطولنا تسبب في إنكلترا بقلق عام . وهذا القلق سيزداد مع إسطولنا نفسه ، ولن ينقص . ومن المكن ، إذا ازداد هذا القلق بين يوم وآخر ، فإن فكرة عدوانية تخرج عنه : وسيقال : يجب القتال قبل فوات الأوان . نحن عازمون على بناء أسطولنا ، وعلينا ، بالتالي ، أن نحسب معه حساباً لخطر حرب إنكليزية \_ ألمانية » .

والدعوة إلى السلام كانت عاجزة عن دفع تقدم التسلح . ولا شك ، في أن « أصول التحكيم » الذي أسس في مؤتمر لاهالي الأول يساعد على تسوية بعض النزاعات . وعقد مؤتمر لاهاي الشاني للسلام في ١٩٠٧ : ولم يمكن التفاهم لا على تحديد التسلح ولا على جعل التحكيم إجبارياً .

#### الشعوب والحكومات:

إن الضان الأساسي للسلام يبدو أنه كان في جسامة الأخطار التي تثلها حرب أوربية ، بسبب حالة الرأي السلمي الذي يعتقد أنه عام لدى كل الشعوب ـ باستثناء أقليات ذات نفوذ ومحبة للصخب . ومع ذلك لم تكن عبارة القوة في أي مكان منتشرة كا في ألمانيا حيث يعيش الناس معتقدين أن القوة الألمانية لا تقاوم .

وفي الواقع إن الشعوب ما كانت لتلعب إلا دوراً ثانوياً في السياسة الدولية ، ويساء إعلامها ، ولذا كانت تتأثر بسهولة . إن كل شيء كان يتعلق بالحكومات وكل شيء يمر في مفاوضات سرية ، خارجاً عن مراقبة الرأي العام . وإنكلترا وفرنسا كانا بلدين ، نظامها برلماني ، وكان لهما حكومات غالبية كانت على الأقل لحد ما مجبرة لأن تأخذ بعين الاعتبار العاطفة الشعبية ـ لرجل الشارع ـ ولكن ألمانيا ، والنسا وروسيا كانت إمبراطوريات يحافظ فيها العاهل على سلطة القرار ، ويعتبر نفسه قبل كل شيء زعيم الجيش ، ويتأثر بالطبقة العسكرية القوية . وكانت الجامعة الجرمانية تسوق أعضاءها حتى من داخل الدوائر الرسمية .

## أهم الأحداث من ١٩٠٤ ـ ١٩١٤ :

وهكذا من ١٩٠٤ إلى ١٩١٤ عاشت أوربة تحت تهديد دائم تقريباً بالحرب . والأزمات تتلو الأزمات ، مثارة تارة بالقضية المراكشية وتارة بقضية البلقان والحوادث الهامة هي التالية :

ا ـ إن إنزال غليوم الثاني في طنجة ( ١٩٠٥ ) فتح الأزمة الأولى الملحوظة بمؤتمر الجزيرة الخضراء ( ١٩٠٧ ) وتشكيل الجزيرة الخضراء ( ١٩٠٧ ) وتشكيل الوفاق الثلاثي .

٢ ـ ثم تأتي الأزمة البلقانية التي كانت نقطة انطلاقها الثورة التركية ( ١٩٠٨ ) بسبب ضم البوسنة والهرسك من قبل النسافي ( ١٩٠٨ ) ، وكان من نتيجتها إخفاق دبلوماسي لروسيا ( ١٩٠٩ ) .

٣ - ثم إن دخول فرنسا إلى فاس ( ١٩١١ ) والرد الألماني ـ إرسال سفينة حربية إلى
 أغادير ـ تسببتا بأزمة مراكشية جديدة انتهت باتفاق فرنسي ـ ألماني على مراكش
 والكونغو .

وبالحال تقريباً ظهرت في الشرق تعقيدات خطيرة : احتلال طرابلس (ليبيا) من قبل إيطاليا ( ١٩١١ ) ، والحرب الإيطالية \_ التركية ( ١٩١١ \_ ١٩١٢ ) ، تألبات وحرب بلقانية ضد تركيا ( ١٩١٢ \_ ١٩١٣ ) ، ثم ضد بلغاريا ( ١٩١٣ ) ، توسع صربيا ، واليونان ورومانيا .

لم تقبل النسا بهذه النتائج . وأتاح لها اغتيال سيراييڤو في ٢٨ حزيران ١٩١٤ الفرصة التي كانت تبحث عنها لسحق صربيا . وقبلت بها ألمانيا ، وعارضتها روسيا . وهكذا نرى أن الحرب النساوية ـ الصربية أثارت الحرب الأوربية ( من ١ ـ ٤ آب ) .

# ٢ ـ الأزمات الأولى المراكشية والبلقانية ( ١٩٠٥ ـ ١٩٠٩ ) دواعى المبادهة الألمانية :

إن اتفاق ١٩٠٤ ، أساس وفاق ودّي جديد ، بدل الحالة الأوربية . فقد قلقت ألمانيا أكثر من قبل من التحالف الفرنسي ـ الروسي أو من التقارب الفرنسي ـ الإيطالي . واعتقدت أن فيها أخطاراً من كل الأنواع : دمار التفوق الذي أمنه لها التحالف الثلاثي حتى ذلك الحين ، وعثرة في سبيل مشاريعها التوسعية ، وتهديد بالتطويق .

وعندئذ كان الهدف السري للسياسة الألمانية كسر الوفاق الفرنسي \_ الإنكليزي . وأملت الوصول إلى ذلك بفضل الهزائم الروسية في ماند شوريا وبمناورة مزدوجة : التدخل في مراكش لتبرهن لفرنسا بأن اتفاق ١٩٠٤ لاتأثير له ؛ والتقدم بعروض إلى روسيا ، وإذا أمكن إبرام حلف جرماني \_ روسي ترى فيه فرنسا أنها مضطرة للمشاركة به .

إن غليوم الثاني ـ الذي يرى بعظمة ، كان يحلم بعصبة قارية تحت إدارت العليا . وفي مراسلت الحمية مع القيصر ـ ويللي إلى نيكي ـ كان يحاول التأثير على عقل نيقولا

الثاني وجعل نفسه صديقاً وفياً لروسيا البائسة . وفي ٢٧ تشرين الأول ١٩٠٤ ، بعد حادث دوغر ـ بنك (١) ، كتب له : « على روسيا وألمانيا أن تذكر كل واحدة منها حليفتها فرنسا وبالالتزامات التي اتخذت في معاهدة الدوبليس حيالها ... وبالرغ من أن دلكاسيه محب لإنكلترا حباً مسعوراً ، فسيكون عاقلاً عما يكفي ليفهم أن الأسطول الإنكليزي غير قادر تماماً على إنقاذ باريس . وهكذا يتألف ترتيب من أقوى دول أوربة الثلاث في القارة » .

#### الخلاف الروسي ـ الياباني:

بحجة أن روسيا أرادت تأمين الخطوط الحديدية التي أنشأتها في ماند شوريا أخلت ماند شوريا أثناء ثورة الملاكمين . وحصنت پور - آرثر وزادت أسطولها في الحيط الهادئ . كا قامت بحركات ودسائس في كوريا وأخفت رغبتها في السيطرة على الصين الشمالية كلها . ولكن اليابان من جانبها كانت ترغب في كوريا . إن زيادة عدد سكانها وضرورة استيراد الرز والفلزات المعدنية وتصدير منتجات صناعتها دفعتاها للتوسع الاستعاري . وإذا قبلت روسيا بالتخلي عن كوريا ، فإن اليابان اعترف لها ولا شك بحق احتلال ماند شوريا . هذا هو الحل الذي امتدحه بعض الوزراء الروس مثل ويت : فقد كانوا يخشون من حرب في الشرق الأقصى تؤدي إلى اضطراب الحالة المالية وتعطي قوة جديدة للأحزاب الثورية . ولكن القيصر كان يكره اليابانيين ويحتقرهم كان يفكر بأن حرباً سعيدة ستوطد في روسيا الاعتاد والثقة بالملكية .

هذا التنافس في موضوع كوريا أدى إلى الحرب . وفي ١٩٠٢ استعدت لها اليابان بتوقيعها معاهدة التحالف الإنكليزي \_ الياباني ، ثم عندما علمت بأن روسيا تتباطأ في المفاوضات لتعطي لنفسها الوقت اللازم لإتمام تسلحها ، قطعت فجأة المحادثات ، في ٥

<sup>(</sup>١) حدث في بحر الشال ، بالقرب من دوغر بانك أن الأسطول الروسي قذف سهواً بعض زوارق الصيد الإنكليزية ظناً منه أنها طوربيدات يابانية .

شباط ١٩٠٤ ، وبعد بضعة أيام ، ودون إعلان الحرب ، فتحت العداء . وفي ليل ٨ إلى ٩ شباط فجرت النسافات اليابانية جزءاً من الأسطول الروسي في حوض بور ـ آرثر .

كانت أوربة على العموم تعتقد بنصر روسيا ، والواقع أن اليابان كان الحظ بجانبها . فقد دخلت الحرب قبل أن يبدأ الروس بحشد قواهم . يضاف إلى ذلك أن أسطول فلاديفو ستوك الروسي كان لشهر أيضاً سجين الجليد . وكان مسرح العمليات قريباً نسبياً من اليابان ، بينا يوجد من موسكو إلى بور آرثر أكثر من ١٠٠٠ ك م يجب قطعها بالخط الحديدي الوحيد الذي لم يتم بعد . وأخيراً إن التجيد الوطني في اليابان كان غير قابل للوصف ، كا كان لدى الجيش الأسطول زعماء عالي القيمة مثل الماريشال أوياما والأميرال توغو ؛ وكان الجنود الروس بالعكس ، يقاتلون دون حماس تحت إدارة زعماء ضعاف .

#### الحرب الروسية اليابانية:

إن محاصرة الأسطول الروسي في بورآرثر من قبل الأميرال توغو ( من شباط إلى نيسان ١٩٠٤ ) ساعد الجيوش اليابانية على الإنزال في كوريا وفي لياؤ تونغ ، حيث حوصر بورآرثر . وفي منتصف آب عندما حاولت السفن الروسية في بورآرثر وفي لاديڤ وستوك الخروج معاً ، أغرقت كلها تقريباً . وأصبح الأسطول الروسي في الشرق ـ الأقصى خارجاً عن الكفاح . وبعد بضعة أسابيع حقق اليابانيون في البر أول نجياح كبير لهم : ففي ٣١ آب ١٩٠٤ وقعت بينهم وبين الجنراليسيم ( القائد الأعلى للجيش ) الروسي كوروباتكين معركة لياؤ يانغ ، وبعد خمسة أيام من النضال أجبروهم على الانطواء . وأوقف الشتاء جزئياً العداء ، ولكن حصار بورآرثر استمر واستسلمت المدينة ( في ٢ كانون الثاني ١٩٠٥ ، واستطاع الماريشال أوياما عندئذ ، مع كل قواه ، أن يهاجم من جديد كوروباتكين . وكانت معركة موكدن ( ٤ ـ ٩ آذار كل قواه ، أن يهاجم من جديد كوروباتكين . وكانت معركة موكدن ( ٤ ـ ٩ آذار

وكانت الحرب خاسرة على البر، وأمل القيصر أن يربحها على البحر. ومنذ شهر تشرين الأول ١٩٠٤ غادر أسطول ضعيف القية ، كرونشتادت تحت قيادة الأميرال روديستفنسكي واتجه نحو اليابان بطريق پادو كاليه والكاب وسنغافورة . وفي بحر الشمال ، بالقرب من دوغر بانك ظن أن أمامه نسافات يابانية ، وأطلق المدافع على بعض صيادين إنكليز ؛ ولولا النصائح بالاعتدال من قبل فرنسا ، كاد هذا الحادث أن يؤدي إلى قطع العلاقات الإنكليزية \_ الروسية . ووصل روديستفنسكي أخيراً ، في أيار يؤدي إلى قطع العلاقات الإنكليزية \_ ولكن الأميرال توغو كان يترصده بالقرب من جزر تسوشيا : وأبيد الأسطول الروسي إلا قليلاً . وبعد شهرين نزل اليابانيون في جزيرة ساخالين .

وكانوا مع ذلك يرغبون بالسلام تقريباً كالروس. وقد توصلوا إلى هدفهم ؛ وكانت خسارتهم بالرجال فظيعة ، ولا مال عندهم . وبناء على طلب الميكادو ، قدم الرئيس روزفلت وساطته ، وافتتحت المفاوضات في الولايات المتحدة ، في بورتسموث (آب ٢٩٠٥) . وكانت صعبة : من جهة ، كانت مطامع اليابان عظيمة ؛ ومن جهة أخرى ، كان القيصر قد أمر إلى مفوضه مطلق الصلاحية ، الكونت ويت ، بألا يسلم « ولا إبهام من الأرض الروسية ، ولا كوييك (وحدة عملة) غرامة » . وأمكن الاعتقاد خلال لحظة أن المحادثات ستنقطع ، ولكن روزفلت وإنكلترا ضغطا على اليابان . وفي مأيلول ١٩٠٥ ، وقعت معاهدة بورتسموث : وبموجبها جلت روسيا عن ماندشوريا ونقلت إلى اليابان تأجير بور ـ آرثر ولياؤتونغ وتركت لها القسم الجنوبي من جزيرة ساخالين واعترفت لها بحق بسط حمايتها على كوريا .

## طنجة وبيوركو:

ارتسمت المناورة المزدوجة الألمانية في ١٩٠٥ وكانت في بادئ الأمر ناجعة . وتتألف من عملين أساسيين : عمل مدو ، وهو إنزال غليوم الثاني في طنجة ؛ ومفاوضة سرية مع القيصر انتهت بلقاء بيوركو .

ففي الوقت الذي كانت بعثة فرنسية تفاوض في فاس إبرام اتفاق مع سلطان مراكش ، علم خبر مفاجئ مفاده أن غليوم الثاني ذاهب إلى طنجة . وهذا الفعل لا يمكن أن يفسر إلا كتحد لفرنسا . ومنذ زمن طويل لم تعرف أوربا إنذاراً كهذا الإنذار .

استقبل غليوم الثاني في طنجة في ٣١ آذار ١٩٠٥ من قبل عم السلطان ، وألقى القيصر خطاباً ، لم يقل فيه كلمة عن فرنسا ، واتخذ موقفاً ضدها بوضوح . « إلى السلطان ، بصفته العاهل المستقل ، أقوم اليوم بزيارتي . وآمل ، تحت سيادة السلطان ، بأن تبقى مراكش حرة منفتحة للتنافس السلمي لكل الأمم دون حصر ودون ضم ، على قدم المساواة المطلقة ... لقد قررت أن أفعل كل ما في سلطتي لصيانة مصالح ألمانيا بنفاذ في مراكش ، لأننى أعتبر أن السلطان عاهل حر على الإطلاق » .

إن الضغط القوي الذي مارسته الدبلوماسية الألمانية على الحكومة الفرنسية كانت نتائجه: أولاً: استقالة دلكاسيه الذي كان يوجه منذ سبعة أعوام سياسة فرنسا الخارجية (حزيران ١٩٠٥) وكان رأي دلكاسيه بأنه يجب مقاومة ألمانيا بمساعدة إنكلترا ؛ ورئيس مجلس الوزراء روقيه والوزراء الآخرون كانوا من رأي معاكس ويعلم اليوم أن ألمانيا ، بمسعى رسمي ، أخطرت روقيه على إبعاد دلكاسيه .

ثانياً: قبول مؤتمر دولي لتسوية قضية مراكش على أساس استقلال السلطان ( تحوز ) . ولم تقبل فرنسا إلا تحت التحفظ بأن تؤخذ بعين الاعتبار « مصالحها المشروعة » في مراكش . ولكنها على الأقل تحملت إخفاقاً وخزياً .

ومع ذلك فإن القيصر بردت همته بكارثة تسوشيا ، وفزع من الثورة التي انتشرت في روسيا إثر سنوات حرب ١٩٠٤ ـ ١٩٠٥ التي كانت ملحوظة بتعاقب محاولات الاغتيال ، والتجمعات السياسية ، والإضرابات الكبرى والمظاهرات في المدن ، والثورات اليعقوبية في الأرياف والثورات العسكرية ضد السلطات القائمة . وامتثل

لدعوات غليوم الثاني . وفي مقابلة (لقاء) بيوركو في البالطيك قبل توقيع معاهدة تحالف سرية مع ألمانيا وإلزام فرنسا بالمشاركة بها في ( ٢٤ تموز ١٩٠٥) . وظن غليوم الثاني أنه لامس غايته وكتب إلى قيصر « إن معاهدتنا تقدم أساساً ممتازاً يكن البناء عليه ... وما وُقّع وُقّع : الله شهيد علينا » .

## مؤمّر الجزيرة الخضراء وخيبات ألمانيا:

هذه النجاحات الأولى كانت دون غير غد . فلا ميثاق بيوركو ولا المشروع المراكشي ، أحدث الأثر الذي عولت عليه ألمانيا ، وهو كسر الوفاق الفرنسي \_ الإنكليزي وتشكيل حلف قاري كبير .

وميثاق بيوركو ألغي تقريباً حال توقيعه . فقد أبرمه نيقولا الثاني ، دون علم وزرائه . ولما نوروه وأمنوه بأن فرنسا لن تشترك به ، قرر التمسك بالحلف الفرنسي ـ الروسي .

اقترح القيصر على غليوم الثاني ( في تشرين الثاني ١٩٠٥ ) أن يضيف إلى المعاهدة التصريح الآتي : « بناءً على الصعوبات التي تقاوم انضام الحكومة الفرنسية المباشر للمعاهدة ... ، من المفهوم أن المادة الأولى من هذا الميثاق ( الحلف ) لا يكن أن يكون لها أي تطبيق في حالة حرب مع فرنسا ، وأن التعهدات المتبادلة التي تربط هذه الأخيرة بروسيا ستبقى في حيز التنفيذ حتى إبرام حلف ثلاثي ( ألمانيا ، روسيا ، فرنسا ) ورأى غليوم الثاني من غير المفيد الإجابة . وبقيت المعاهدة الروسية ـ الألمانية حرفاً ميتاً لا يؤخذ بعين الاعتبار .

وكان مؤتمر الجنريرة الخضراء الدولي (كانون الشاني ـ نيسان ١٩٠٦) المكلف بتسوية قضايا مراكش ، خيبة أخرى لألمانيا . فقد كانت هذه تعتقد أن باستطاعتها الاعتاد على غالبية الدول التي وجدت ممثلة فيه ـ ومنها الولايات المتحدة ـ وعندما طرحت القضية الأساسية على المناقشة ـ تنظيم الشرطة في الموانئ المراكشية ـ ، رفضت

الغالبية أن تتبع ألمانيا ، وتقرر أن الشرطة الشريفية يجب أن تكون مؤطرة بضباط فرنسيين وإسبانيين . وهكذا فإن فرنسا حافظت في مراكش على تفوق واقع . وهكذا بتدويل المسألة المراكشية ، نجحت ألمانيا بإعاقة عمل فرنسا بل في شله نهائياً .

## تشكيل الوفاق الثلاثي:

كانت النتيجة النهائية معاكسة تماماً لما كانت ترمي إليها ألمانيا . لأن الوفاق الفرنسي \_ الإنكليزي كان أبعد من أن يكسر ، وبالعكس شد أواصره . لأن روسيا ، عوضاً عن أن تتقرب من ألمانيا ، تقربت من إنكلترا ، وكان من نتيجة ذلك الوفاق الثلاثي .

لم يكن في تقاليد إنكلترا الارتباط بتعهد رسمي . ومع ذلك ففي غضون الأزمة المراكشية ، تصورت الحكومة الإنكليزية احتال تدخل عسكري من جانب فرنسا . وبدأ الركنان العسكريان بدراسة خطة عمل مشترك ( ١٩٠٦ ) .

وبين روسيا الحليفة وإنكاترا الصديقة ، وجدت فرنسا في حالة ضيق ، ودأبت على مصالحة الدولتين والتوفيق بينها ، بعد أن ظلتا زمناً طويلاً متنافستين في آسيا ، وأدت المفاوضات في ١٩٠٧ إلى اتفاق إنكليزي ـ روسي يتناول التيبت ، وأفغانستان ولا سيا فارس (إيران) المقسمة إلى مناطق نفوذ إنكليزية وروسية : فقد احتفظت إنكلترا بنطقة الجنوب الشرقي ، عند منفذ الخليج الفارسي ـ العربي ؛ وروسيا بكل شالي إيران . وكان اتفاق ١٩٠٧ نقطة انطلاق تقارب بين إنكلترا وروسيا ، ومن خرج الوفاق الثلاثي ـ فرنسا ، إنكلترا ، روسيا ـ وأكد الملك أدوارد السابع بأن « جميع جهوده تنزع إلى الحفاظ على السلام » . وفي ألمانيا بدأ الصراخ من جديد بالتطويق : تطويق نسي ، لأن الحلف الثلاثي ، في هذه السنة ١٩٠٧ نفسها مدد ستة أعوام .

### الحلف الثلاثي والوفاق الثلاثي:

انطلاقاً من ١٩٠٧ ـ ١٩٠٨ بدت أوربة منقسمة إلى فريقين متخاصين متعاديين ، الحلف الثلاثي والوفاق الثلاثي . وفي الواقع لم يكن لهذين الفريقين الصفة نفسها والعلاقات بين الدول كانت أعقد مما تبدو بادئ بدء .

الحلف الثلاثي يفيد من كونه فريقاً كثيفاً في وسط أوربة ، ومؤسساً على معاهدات . ولكن هذا التجمع لم يكن دون ثغرات . لأن إيطاليا بالرغ من بقائها في التريبليس ، كانت تتقرب من إنكلترا ومن فرنسا . ففي مؤتمر الجزيرة صوتت ضد ألمانيا . ومع حليفتها ، النسا ، كانت العلاقات قليلة الود . أما إمبراطوريات الوسط ، وإن شكلت كتلة صلبة ، فإن علاقاتها كانت تتحمل تطوراً . فقد بدأت النسا تمل من دور « الثاني اللامع » ـ الكلمة لغليوم الثاني ـ واستلم وزير نمساوي جديد ، دارنتال ، السلطة في ( ١٩٠٦ ) وقرر أن يرجع جاه آل هابسبورغ ويطبق سياسة عمل في اللقان .

ومنذ ذلك الحين كان في فينا حزب عسكري متنفذ يهدف إلى سحق صربيا ، وقد صرح كونراد فون هوتساندورف ، رئيس الأركان إلى دارنتال في ( ١٩٠٧ ) : « إن حل القضية اليوغوسلافية لا يمكن أن يوجد إلا في صربيا ، ولا يمكن أن يتحقق إلا بعمل كبير تكون غايته القصوى ضم صربيا . وفي الحقيقة إن دارنتال كان يفضل الحلول الدبلوماسية على الحلول العسكرية التي كان يفضلها كونراد .

كان الوفاق الثلاثي يضم إمبراطوريات واسعة كان إطارها يتجاوز أوربة . ولكنها ، في أوربة تتصرف بقوات محدودة . وكان الجيش الروسي في عز تنظيه الجديد ، والجيش الإنكليزي عدد جنوده زهيد ، ولم يكن الوفاق غير « تفاهم » كاد يرتسم ، وضعيف أيضاً بواقع أنه كان يضم دعوقراطيتين ليبراليتين إلى إمبراطورية تحكم حكاً فردياً . وبين فرنسا وروسيا ، كان يوجد ميثاق حلف قديم منذ خسة عشر

عاماً ؛ ولكن روسيا كانت تجمع الحلف الفرنسي ـ الذي يجهزها بالمليارات التي هي بحاجة لها ـ ، مع الصداقة الألمانية المؤسسة على حمية العواهل وبلاطاتهم . والوزير الروسي إيسڤولسكي الذي استلم السلطة في ١٩٠٦ مثل دارنتال ، ظل عارس هذه اللعبة المزدوجة لبلوغ الغاية التي حددها لنفسه وهي : وضع اليد على المضائق : الدردنيل والبوسفور .

# الأزمة البلقانية:

إن السياسة النشيطة التي دشنها دارنتال وإيسفولسكي ، طرحت على الصعيد الأول قضية البلقان ، وما لبثت أن تسببت بتعقيدات تهدد السلام .

كان يوجد على الدوام في البلقان عدة بؤر حريق ، ماكيدونيا بخاصة ، حيث متزج كل الشعوب البلقانية . ومنذ ثورة ١٩٠٣ ، كان اليونان ، والبلغار ، والألبان ، والباش ـ بوزوك ( جنود غير نظاميين ) يتقاتلون ويذبح بعضهم بعضاً . وفي كانون الثاني ١٩٠٨ وضعت قضية ماكيدونيا من جديد ببادهة النسا : فقد حصل دارنتال من السلطان على امتياز خط حديدي يصل بين البوسنة وماكيدونيا . فاستاء أيسفولسكي وتقرب من إنكلترا ، وانضم إلى البرنامج الفرنسي ـ الإنكليزي ، وهو الاتفاق الذي أبرم في لقاء روقال ( حزيران ١٩٠٨ ) بين أدوار السابع ونيقولا الثاني . ـ وفيه تعززت السيطرة الأوربية في ماكيدونيا ( وكان أيسفولسكي يطالب أيضاً بامتياز خط حديد يصل الدانوب بالأدرياتيك و يقطع الخط النساوي ) .

وكان للإعلان عن البرنامج الفرنسي ـ الإنكليزي نتيجة غير منتظرة وهي الثورة التركية ( تموز ١٩٠٨ ) . فبالرغ من اضطهادات السلطان عبد الحميد ، فإن حزب تركيا الفتاة قد جند الكثير من الشبان في الجيش . ولجنته الموجهة تسمى « لجنة الاتحاد والترقي » وتقيم في سالونيك . فقد رأت أن الوقت حان للعمل بداعي الحقند من ظلم عبد الحميد ومن الغطرسة القومية ، لمنع التدخل الأوربي في شؤون الإمبراطورية .

وجرت إليها جيش ماكيدونيا وأجبرت ثورته السلطان على قبول دستور ١٨٧٦ . ومنذئذ ، كما توقع رجال تركيا الفتاة ، تخلت إنكلترا عن مشروعها في الإصلاحات .

ولكن الثورة التركية بدورها كان لها انعكاسات خطيرة . فقد أيقظت في البلقان كل الأهواء القومية ، من تركي ، ويوناني وصربي وبلغاري . وكان بإمكان النسا أن ترتضي وتقنع بالقومية البلغارية التي لا تضايقها ، ولكنها لا ترتضي القومية الصربية التي انتشرت في البوسنة وكرواتيا . ولقطع دابر الثورة اليوغوسلاڤية ، اتخذت قراراً جريئاً : ففي الخامس من تشرين الأول ١٩٠٨ قرر فرانسوا جوزيف ضم البوسنة والهرسك الإقليين التركيين اللذين عهدت أوربة بها إليه لحراستها والسهر عليها في وحولها إلى مملكة ، وباتفاق مع النسا ، أعلن فرديناند أمير بلغاريا استقلال إمارته وحولها إلى مملكة . ونودى به قيصر بلغاريا .

# الأزمة الأوربية:

إن قرار النسالم يكن منه سوى تكريس حالة واقع . إلا أنه كان يشكل على الأقل خرقاً للنظام الذي وطده مؤتمر برلين . وفي حالة السلام المسلح التي كانت تعيشها أوربة كان يُخشى من هذه المبادرة .

وأيضاً إن النسا ، وألمانيا التي تدعها ـ لم تعملا إلا بعد اختبار للحالة العسكرية : « فقد كتب المستشار بولوث : « إن روسيا لم تتقو بعد للقيام بسياسة عدوانية . وفرنسا لا تريد أن تثير حربا ضد ألمانيا ... ، إنها على حد قدراتها العسكرية . أما صربيا فقد قال كونراد دو هوتساندورف عنها « إنها متخلفة عسكريا » .

وفي الواقع ، توجد أزمة بسبب المقاومة العنيفة من صربيا وروسيا . فقد احتجت صربيا ضد قرار يبدو أنه ينتزع منها كل أمل لتؤلف يوماً ما الوحدة اليوغوسلافية . وروسيا لم تستطع أن تحتج ضد الضم نفسه : فقد اعترفت به سلفاً . ففي عدة اتفاقات

غساوية ـ روسية كان التفاوض في آخرها في بوخلو (أيلول ١٩٠٨) دون علم من فرنسا . وفي هذه المقابلة في بوخلو أعطى كل من إيسفولسكي ودارنتال نصاً مختلفاً عن الآخر . ومن المؤكد أن إيسفولسكي أخذ على حين غرة بالمبادهة النساوية ، ورأى أنه خدع . وعلى الأقل ، للحصول على تعويض مرغوب ـ فتح المضائق ـ ، طالبت روسيا بدعوة مؤتمر أوربي . ولكن إنكلترا أو فرنسا دعتاها بفتور ، إحداهما لا تريد فتح المضائق ، والأخرى لأنها لا تريد أن تجر إلى الحرب .

وفي هذه الظروف ، حاولت ألمانيا عبثاً « تجربة قوة » دبلوماسية : وبمسعى أكيد قاطع ، في ٢٢ آذار ١٩٠٩ ، أجبرت روسيا على الاعتراف دون تحفظ بالأمر الواقع وأيضاً على الانضام للدول للضغط على صربيا . ويبدو أن حرباً نمساوية ـ صربية كانت تبدو محتة الوقوع عندما أنهى خضوع صربيا الأزمة .

أرسلت صربيا إلى فينا المذكرة التالية في ٣١ آذار ١٩٠٩ :

« إن صربيا تعترف بأنها لم تمس في حقوقها بالأمر الواقع الذي حدث في البوسنة ـ هرسك ... وإن صربيا ، بامتثالها لنصائح الدول الكبرى ، تتعهد منذ الآن ، بالتخلي عن موقف الاحتجاج والمقاومة الذي راعته حيال الضم منذ الخريف الأخير ، وتتعهد علاوة على ذلك بتبديل مجرى سياستها الحالية حيال النسا ـ هونغاريا ، لتعيش منذ الآن مع هذه الأخيرة على قدم حسن الجوار .

## النتائج:

إن ضم البوسنة الذي فرضته أوربة ، تحت تهديد الحرب ، وخزي روسيا وصربيا ، هذه النتائج ظهرت كنصر مدو لإمبراطوريتي الوسط على الوفاق الثلاثي . وكتب بولوث : « لقد مزقت القوة القارية لألمانيا شبكة التطويق » .

ولكن هـذا النجـاح الضعيف لم يطمأن لـه في ١٩٠٩ ، كما في ١٩٠٥ ، على وجــه

الدقة ، لأنه لم يكن إلا نجاح جاه ، ونتيجة « بحك قوة » ، فلا صربيا ولا روسيا ستتنازلان عن آمالها السرية . وقال دبلوماسي فرنسي : « الزمن يعمل للصرب » . والقضية اليوغوسلاڤية ليست من تلك القضايا التي تكفي لحلها مذكرة دبلوماسية . أما إيسفولسكي فقد كظم غيظه من إخفاقه ، واستعد للأخذ بالثأر ، إما بإيصال بلغاريا لتكون في عداد زبائن روسيا ، وإما بالمفاوضة مع إيطاليا القلقة هي أيضاً من النجاحات النساوية . فقد أبرمت إيطاليا تباعاً اتفاقاً مع روسيا ( في راكونيجي في تشرين الأول ١٩٠٩ ) .

وأخيراً إن طرق السياسة الألمانية ، بطبيعتها ، كانت خطرة . وإذا كانت لاتهدف إلى الحرب ، فقد كانت تذكر بالتهديد . وصخب السلاح أقلق الشعوب وعزز في كل البلاد التيارات القومية . ونشط سباق التسلح ، وخلق جواً ملائماً أكثر فأكثر للتعقيدات الحربية . وهكذا فإن أزمة ١٩٠٩ هيأت أزمة ١٩١٤ .

# ٣ - الاتفاق المراكشي - الحروب البلقانية ( ١٩١١ - ١٩١٣ ) ألمانيا والوفاق الثلاثي :

إن الغاية التي ترمي إليها ألمانيا كانت دوماً نفسها دون تغيير .. تفريق الوفاق الثلاثي . ومن هنا موقفها العجيب حيال فرنسا كا هو حيال روسيا أو إنكلترا . هذه اللعبة المتوالية بالتهديدات وعروض التقارب .

وهكذا ، في أيلول ١٩٠٨ ، قبل أن تنفجر الأزمة البلقانية ، حدث حادث جديد فرنسي - ألماني في مراكش . فقد أوقفت الشرطة الفرنسية في الدار البيضاء جنوداً من الجوقة الأجنبية ساعدهم عملاء القنصلية - الألمانية على الهرب . هددت ألمانيا أولاً ، ثم أمام المقاومة الحازمة من الحكومة الفرنسية ، التي يرأسها كلينصو قبلت اللجوء إلى التحكيم . وأكثر أيضاً اقترحت على فرنسا حل المسألة المراكشية باتفاق فرنسي - ألماني

أبرم في شباط ١٩٠٩: وبموجبه اعترفت ألمانيا بمصالح فرنسا الخاصة في مراكش ، ووعدت فرنسا بالحفاظ على المساواة الاقتصادية ، وعلى الدولتين « إشراك مواطنيها » في الأعمال التي يحصلون على مشروعها . وبدا أن هذا الاتفاق أنهى المنافسة التي دامت منذ ١٩٠٥.

وكذلك روسيا عوملت بقساوة من ألمانيا في آذار ١٩٠٩ ، ومع ذلك فمند ١٩١٠ ، في مؤتمر بوتسدام ، تفاوض العاهلان ووزيراهما بتقارب : ووعد كل منها الآخر بالتبادل بألا يساندا سياسة عدوانية من إنكلترا أو من النسا . وأبرم اتفاق يصون المصالح العائدة لكلا البلدين في إيران وفي آسيا الصغرى . وكان القصد بالنسبة للدبلوم اسية الألمانية قبل كل شيء « إحراج الروس » حيال إنكلترا .

وكان من الصعب الوصول بإنكلترا نفسها إلى الانفصال عن فرنسا وروسيا ، في حين أن الرأي الإنكليزي كان يقلق كل يوم أكثر من تسلح ألمانيما البحري . وظنت الحكومة الألمانية بأنها وجدت الوسيلة بإعطاء الإنكليز موافقتها على تحديد التسلح البحري مقابل تعهد الإنكليز بالحياد . ولكن إنكلترا كانت مستعدة لإبرام اتفاق استعاري مع ألمانيا من نفس نموذج اتفاقاتها مع فرنسا وروسيا ، بيد أنها رفضت أن تأخذ على عاتقها التعهد الرسمي الذي طلب منها . واستؤنفت المفاوضات ثلاث مرات تأخذ على عاتقها المعهد الرسمي الذي طلب منها . واستؤنفت المفاوضات ثلاث مرات ( ١٩٠٩ ، ١٩١٠ ) ولم تؤد إلى شيء .

## حادث آغادير:

وإذن بقي الوفاق الثلاثي ، ولكن من المسوح به الشك بصلابته ، وعلى العكس يبدو أن وضع ألمانيا القاري قد ثبت من جديد . كانت تثق بقوتها ، ومقتنعة بأن طرق القوة كانت وحدها ناجعة ، ولم تتردد الحكومة الإمبراطورية في اللجوء إليها من جديد ، عندما أظهرت لها الظروف أنها تتطلب ذلك ، في ١٩١١ ، في مراكش .

وفي الواقع ، في مراكش ، إن الاتفاق الفرنسي ـ الألماني لعام ١٩٠٩ قد أفلس ، إما لمطالبة ألمانيا ، وإما لحذر فرنسا . ولم يتوطد التعاون بينها . ورأت ألمانيا أن أملها خاب وبحثت عن فرصة لإظهار استيائها . وتكفلت الحوادث وفرنسا نفسها بتقديها لها ، وذلك باحتلال فرنسا فاس ومكناس والرباط في ١٩١١ ، مما دفع الإسبانيين بالحال إلى إرسال عسكر إلى مناطق نفوذهم التي اعترف لهم بها . ولكن فرنسا كا سبق معنا ، لم تأخذ تفويضاً بالشرطة إلا في موانئ مراكش الغربية . ولا شك أنها ذكرت حالة الاستعجال ، وهي طلب النجدة من الأوربيين ومن السلطان : ومبادهتها لا تتجاوز على الأقل الإطار المثبت في مؤتمر الجزيرة ، وبالتالي أعطت مأخذاً لألمانيا . وفي الأول من تموز ١٩١١ تلقت الحكومة الفرنسية الرأي الرسمي بأن سفينة حربية ألمانية أرسلت إلى أغادير في جنوب مراكش . وهذه السفينة لم تكن إلا سفينة ذات مدافع ، ولم يكن القصد رسمياً إلا حماية المشاريع الألمانية في المنطقة . وفي الواقع ، لاأحد يمكن أن يخدع : إن ألمانيا أخذت رهنا لإجبار فرنسا على أن تقدم لها تعويضات .

## الاتفاق على التعويضات:

إن ضربة أغادير أحدثت رد فعل شديد أكثر مما توقع لـه في برلين . كان يؤمل أن العلاقة لم تكن إلا مع فرنسا : لقد اصطدمت بإنكلترا التي لم تشأ بأي ثمن ترك ألمانيا تتوطد على الساحل المراكشي . وصرح الوزير البريطاني لويد جورج بتصريح مهدد :

في مأدبة عامة ، بعد أن أكد تعلق إنكلترا بالسلام ، ختم خطابه على النحو التالي : « ومع ذلك إذا فرضت علينا حالة ، لا يمكن أن يحافظ فيها على السلام إلا بالتخلي عن الحالة العظيمة والمحسنة التي حققتها إنكلترا في قرون من الجهود البطولية المتوجة بالنجاح ، وبواقع أن تعامل إنكلترا ، في مسائل تمس مصالحها الحيوية ، كا لو لم يكن لمنا وزن في مجلس الأمم \_ أصرّ على ذلك \_ عندئذ مها كلف الأمر ، سيكون السلام خسفا ، ولا يمكن لبلد عظيم مثل بلدنا أن يقبله » .

إن فتح المناقشات في مثل هذه الظروف ، ومتابعتها وسط حملات صحافة حادة وبرلمان كان أمراً صعباً ، ومع ذلك فإن رئيس مجلس الوزراء الفرنسي جوزيف كايو كان نصيراً لاتفاق مع ألمانيا ؛ وهذه أمام المقاومة التي لاقتها ، خفضت متطلباتها . وعلى هذا النحو أمكن التوصل إلى معاهدة ٤ تشرين الثاني ١٩١١ ، وجوجبها ، تخلت فرنسا ، مقابل حرية عملها في مراكش ، إلى ألمانيا بجزء من الكونغو الفرنسية .

### الانعكاسات الأولى:

كانت هذه المعاهدة أبعد ما تكون عن التهدئة ، وانتقدت بمرارة . والألمان بخاصة أبدوا خيبتهم . وأخذوا على حكومتهم أنها تراجعت أمام فرنسا . وفي فرنسا صادق البرلمان على المعاهدة ، ولكن التنازل عن « أرض فرنسية ، في عز السلام ـ وتحت تهديد الحرب » ، شعر به كجرح .

في مجلس الشيوخ صفق للخطاب الذي دافع به رئيس الوزراء الجديد بوانكاريه ، عن المعاهدة ، ولكن هلل لرد كلينصو : « عن حسن نية ، نريد السلام ، نريده لأننا بحاجة لتعمير بلدنا . ولكن ، أخيراً ، إذا فرضت علينا الحرب فسيجدوننا ( تصفيق حاد على كل المقاعد ) . الصعوبة بين ألمانيا وبيننا هي هذه : هي أن ألمانيا تعتقد أن منطق نصرها هو في السيطرة والنفوذ ونحن لا نعتقد بأن منطق إخفاقنا يكون في التبعية ( تصفيق ثان على كل المقاعد ) نحن أنصار سلام \_ محبون للسلام لقول الكلمة الصحيحة \_ ، ولكن لسنا خاضعين ولن نقبل قرار تنازل وسقوط يحكم به جيراننا . لقد أتينا من تاريخ عظيم ، ونريد الحفاظ عليه ( استحسان بالإجماع ، جلسة ١٠ شباط أتينا من تاريخ عظيم ، ونريد الحفاظ عليه ( استحسان بالإجماع ، جلسة ١٠ شباط

هكذا كانت نتيجة صدمة أغادير ، ويبدو أن المسألة المراكشية أصبحت محلولة ولكن النزاع الفرنسي ـ الألماني اشتد . فن هذا الجانب أو ذاك يتصور احتال حرب ، وكان الكثيرون ييلون إلى التفكير بأنها غير مجتنبة ، ونظراً لهذه الفرضية ، طلبت

الحكومة الألمانية التصويت على قوانين عسكرية جديدة . وعملت الحكومة الفرنسية على شد أواصر الوفاق الثلاثي . وتأمن التفوق البحري الفرنسي ـ الإنكليزي بأفضل توزيع للأساطيل . وحشدت فرنسا قواها البحرية في البحر المتوسط ، وإنكلترا في الأطلسي . وتوضح الوفاق السياسي لأول مرة بتبادل مذكرات دبلوماسية ( ٢٢ ـ ٢٣ تشرين الثاني ١٩١٢) .

« خصت الحكومة الإنكليزية بعبارات رسمية حرية عملها . واحتجت بأن التسوية البحرية « لا تعتمد على تعهد بالعمل معاً في حالة حرب » . واعترفت فقط « بأنه إذا كان لحكومة ما دواعي جادة للخوف من هجوم من جانب دولة ثالثة ، دون أي إثارة ، أو من الاعتقاد بأن السلام مهدد ، فعليها أن تفحص مباشرة مع الحكومة الأخرى ما إذا كان على الحكومتين أن تعملا معاً باتفاق لمنع العدوان ولتأمين الحفاظ على السلام ... » .

وبدا أيضاً أن توضيح الحلف الفرنسي الروسي ضروري . لأن موقف الحكومة الروسية ، أثناء الأزمة المراكشية ، لم يكن أقل تحفظاً من فرنسا في ١٩٠٩ في سياق الأزمة البلقانية . وتم الاتفاق العسكري باتفاق بحري ، وتوطد تعاون حميم أكثر من قبل بين الحكومتين ، تعاون ، لا ينفي ، من الجانب الفرنسي ، يقظة غير منقطعة ، لأن المبادهات الخطرة غالباً للدبلوماسية الروسية كان من طبيعتها أن تخلق في الشرق تعقيدات جديدة تخشى فرنسا من أن تخاطر وتجر إليها .

#### الحرب الإيطالية - التركية:

عادت الحالة من هذه الجهة مقلقة بشكل واضح . إن حوادث مراكش أيقظت كل الأطهاع . وكان صداها المباشر أزمة متوسطية ، وهي إرسال حملة إيطالية إلى طرابلس والحرب الإيطالية ـ التركية ( ١٩١١ ـ ١٩١٢ ) .

لقد عملت إيطاليا على قبول أطهاعها في طرابلس (ليبيا) بالاتفاقات التي تمت مع

إنكلترا وفرنسا وروسيا ، كا بمعاهدات التريبليس . وبعد أغادير ، عندما ظهر أن فرنسا أخذت مراكش وألمانيا الكونغو ، رأت أن الوقت قد حان لتأخذ نصيبها . ورفضت تركيا كل التنازلات . وأعلنت الحرب ، واستولى الإيطاليون على طرابلس الغرب ( في ٧ تشرين الأول ١٩١١ ) .

ولكن العرب ، في داخل البلد ، المؤطرين بضباط أتراك قاوموا مقاومة غير منتظرة . وعندئذ وسع الإيطاليون ميدان عملياتهم ؛ وبالرغم من مقاومة النسا ، نقلوا الحرب إلى الأرخبيل ، واحتلوا رودس وجزر الدوديكانيز ، حتى إنهم هاجموا الدردنيل ـ دون نتيجة ـ ولم تذعن تركيا للتفاوض إلا تحت ضغط إمبراطوريتي الوسط ، عندما رأت نفسها مهددة بحرب أخرى في البلقان (تشرين الأول ١٩١٢) .

### التألب البلقاني:

كانت الأزمات تولد بعضها بعضاً وتشكل تشابكاً مستراً من ١٩١١ إلى ١٩١٤ . وبإضعاف تركيا أفادت الحرب الإيطالية ـ التركية كتوطئة ومقدمة لحرب بلقانية ، وهجمة عامة من الدول المسيحية ضد السيد العثماني السابق .

هذه الهجمة ، أثارتها أيضاً الحكومة التركية بطيشها . لقد كانت قومية أكثر منها ليبرالية ، وعملت على « تتريك » ماكيدونيا حيث كانت حالة المسيحيين أقبح مما كانت قبل الثورة . ولم ثنته إلا بتكوين اتحاد ضدها من كل خصومها : يونان ، صرب ، بلغار ، العازمين على الإفادة من الوضع لتحرير ماكيدونيا وتحقيق برنامجهم القومي . وتحالفت بلغاريا مع صربيا ثم مع اليونان (آذار - أيار ١٩١٢) ؛ ووعد الجبل الأسود الصرب بالمساعدة . وهكذا تألف تألب بلقاني مع مساندة سرية من روسيا .

والمعاهدة الصربية ـ البلغارية ، حلف هجومي ودفاعي ، أبرت تحت حماية روسيا وتتوقع تحكيم روسيا . والحكومة الفرنسية لم تعرف نصها إلا في آب ١٩١٢ ، عندما ذهب پوانكاريه إلى سن ـ بطرسبورغ « فقد ذكر في الحال أن المعاهدة لا تحتوي نبتة

حرب فقط ضد تركيا ، وإنما حرباً ضد النها ، وتوطد فوق ذلك هيئة روسيا على المملكتين السلافيتين ، لأن روسيا متخذة حكماً في كل المسائل . وأبديت ملاحظتي إلى سازونوف ( وزير خارجية روسيا ) أن هذا الاتفاق ... والحق أقول اتفاق حرب ... » فأجاب الوزير الروسي « بما أن صربيا وبلغاريا ملتزمتان بألا تعلنا الحرب دون موافقة روسيا ، فإن هذه باستطاعتها أن تمارس حق الفيتو الروسي الذي يؤمن الحفاظ على السلام ، ولن تقصر أبداً ، وفي الواقع أن الفيتو الروسي - مخلصاً كان أو لا - لا يفيد شيئاً . وحسب كلمة غليوم الثاني . الذي رفض كل تدخل لاجتناب الحرب ، « المسألة الشرقية ( يجب ) أن تسوى بالدم والحديد » . وهاجم المتألبون في تشرين الأول الشرقية ( يجب ) أن تسوى بالدم والحديد » . وهاجم المتألبون في تشرين الأول كل مكان غالبين ، البلغار في كيرك - كيليسية ، والصرب في كومانوڤو واليونان دخلوا سالونيك . ولم يوقف الجيش البلغاري إلا على ٣٠ ك م من القسطنطينية ، أمام خطوط تشاتا لجا .

#### سلام لندن وحرب بلغاريا:

وفجأة وجد أن توازن أوربة وسلامها مهددان من جديد . وظهر نصر الحلفاء البلقانيين كثأر لروسيا من إمبراطوريتي الوسط . فقد أصيبت ألمانيا في جاهها بنكبة الأتراك الذين علمتهم وجهزتهم . وأصيبت النسا بصورة خطيرة أيضاً بانتصار الصرب ، واستعدت للتدخل .

صرح الوزير النساوي برختولد الذي خلف دارنتال الذي توفي في شباط ١٩١٢، قبل افتتاح الحرب ، بأن النسا لا يمكنها أن تقبل تضخم صربيا : « إن هذه الدولة السلاڤية الصغيرة ستكون قطب جذب مستديم لكل العناصر اليوغوسلافية في البوسنة والهرسك ، وكرواتيا ، وسلاڤونيا ، ودالماسيا ، وستؤلف خطراً على هدوء وأمن النسا ـ هونغاريا . ومن المصلحة الحيوية للملكية أن تمنعها .. » وبعد الانتصارات الصربية :

« إما أن تحصل النساعلى ضانات موثوقة لأجل رابطة اقتصادية ـ سياسية وثيقة مع صربيا المضخمة ... ، وإما إذا لم تفكر صربيا بالتخلي عن سياستها المناوئة للنسا ... ، فإن الملكية ستجد نفسها مضطرة لأن تصون بنفسها مصالحها » وهذا يعني بوضوح أن وجود صربيا كبرى مستقلة لا يتلاءم مع وجود الملكية النساوية .

وكان الاتجاه مع ذلك نحو الحل السلمي للأزمة . لأن الوفاق الثلاثي بدا مصالحاً ، وحتى في ألمانيا نفسها لاقت سياسة النسا مقاومات . ووقع الأتراك تمهيدات خطة لندن ( ٣٠ أيار ١٩١٣ ) التي لم تترك لهم في أوربة إلا القسطنطينية والمضايق . وأمام المعارضة المهيأة من النسا ومن إيطاليا ، اضطرت صربيا واليونان إلى التخلي عن كل مؤسسة على ساحل الأدرياتيك ؛ وسد الطريق عليها بإمارة البانيا التي انتقل تاجها إلى ضابط ألماني وهو الأمير ڤيد .

ولكن عندما كان القصد تسوية تقسيم ماكيدونيا ، بالرغم من كل جهود روسيا ، تفتت التألب البلقاني . وحاولت بلغاريا ، بهجوم مفاجئ ، سحق حلفائها ، الدين أصبحوا منافسيها ( ٣٠ حزيران ١٩١٣ ، وأخفقت . وتعزز الصرب واليونان بالرومانيين ، وسحقوا البلغار . وانتهت حرب بلغاريا القصيرة بمعاهدة بخارست ( آب بالرومانيين ، وسحقوا البلغار . وانتهت الأعظم من ماكيدونيا . وأفاد الأتراك من الفرصة لاسترداد أدرنة وبقوا فيها .

## إخفاق النمسا وروسيا:

في منتصف العام ١٩١٣ توطد السلام في البلقان . ولكنه كان سلاماً ضعيفاً . لأن بلغاريا لم تقبل بهزيمتها ، والنسا أفلست سياستها ، وما كانت لتنتظر إلا فرصة ملائمة للأخذ بثأرها على حساب صربيا .

ويعلم بشواهد إيطالية . بأنها أرادت أن تتدخل لصالح بلغاريا ضد الصرب في تموز ١٩١٣ . ومنعها من ذلك موقف إيطاليا وألمانيا : « إذا هاجمت النسا صربيا فن

الواضح أن (تعهدات التريبليس) لا تتحقق . هذا العمل الذي تقوم به لحسابها الخاص ، لأن لا أحد تقريباً يفكر بهاجتها . ومن الضروري بأن يصرح بهذا إلى النسا بشكل رسمي » (برقية جيوليتي ، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي) . وقال الوزير الإيطالي إلى سفير النسا : «سيسك بك من أذيال سترتك الطويلة المشقوقة من الخلف (ردنغوت) ، إذا كان هذا ضرورياً » .

وروسيا نفسها لم تكن راضية عن النتائج التي حصل عليها ، لأنها لم تحل لصالحها قضية المضايق كا كانت تأمل . وأكثر من ذلك ، في كانون الأول ١٩١٣ ، علم أن جنرالا ألمانيا ، ليمان فون ساندرس سيقود الجيش الأول التركي ، في القسطنطينية : وهذا معناه « تسليم برلين مفتاح القسطنطينية والدردنيل » وهذا ما صرح به وزير روسي . وأمام الاحتجاجات الروسية سمي ليمان مفتشاً عاماً للجيش التركي . امتياز شكلي محض اكتفت به روسيا مؤقتا ، بانتظار ظروف أكثر ملاءمة لتحقيق مقاصدها .

# ٤ ـ سراييفو ـ الحرب الأوربية (حزيران ـ آب ١٩١٤) تهديدات الحرب:

هكذا ظلت الحالة العامة عكرة ومقلقة . وعلى جانبي الحدود ظلت العاطفة القومية في حالة يقظة أو محرضة بجملات الصحافة ، والخطب الرسمية ، وتكاثرت الحوادث كأعراض سابقة تدل على شيء آت مثل نزول المنطاد الألماني زبلن في مدينة لونيقيل الفرنسية (٣ نيسان ١٩١٣) ، وشجار بين الألمان والفرنسيين في نانسي (١٣ نيسان ١٩١٣) ، ألزاسيون عوملوا بشكل سيء من قبل ضباط بروسيين في ساڤرن (كانون الأول ١٩١٣) ، وتكاثفت الدعاية للجامعة الجرمانية في إلمانيا . وفي البلاد اليوغوسلافية ، تحول الهياج المعادي للنسا إلى إرهاب .

ومن الوجهة الرسمية ، كانت العلاقات بين الدول صحيحة . وفي الواقع ، أن الحذر كان سائداً . كل واحد ينسب للآخر أفكار عدوان ويعجل بتعبئاته العسكرية ، وفي

ألمانيا صوت على قانون يزيد بنسب كبيرة عدد الجنود وعتاد الحرب (٣ تموز ١٩١٣). وفي فرنسا رفعت مدة الحدمة العسكرية إلى ٣ أعوام ( ٧آب ١٩١٣) وخول قرض إلى روسيا لإنجاز وتحقيق برنامج عسكري واسع ، ولا سيا إنشاء طرق ستراتيجية ويجب أن تنفذ في مهلة ٤ أو ٥ أعوام . وكانت الأركان الألمانية ترغب بالعمل قبل أن تتم روسيا تعبئاتها ، وتناصر حرباً وقائية وتحاول قبول الإمبراطور لوجهات نظرها .

في تشرين الثاني ١٩١٣ ، نقل البارون بيينس ، سفير بلجيكا في برلين إلى زميله الفرنسي ، ج كامبون ، قصة الحديث الذي أجراه غليوم الثاني مع ملك البلجيك ألبرت الأول ، بحضور رئيس الأركان فون مولتكه . وقد وجد الملك ألبرت أن غليوم « قد تغير تماماً: إمبراطور ألمانيا لم يكن في نظره بطل السلام ضد النزعات الحربية لبعض الأحزاب الألمانية . فقد توصل غليوم الثاني إلى التفكير بأن الحرب مع فرنسا لا يكن اجتنابها وأنه يجب الوصول إليها بين يوم وآخر . وكان يعتقد بصورة طبيعية بالتفوق الساحق للجيش الألماني ولنجاحه المؤكد - والجنرال فون مولتكه تكلم بالضبط مثل عاهله : وصرح هو أيضاً بأن الحرب ضرورية ولا يمكن اجتنابها ، ولكنه ظهر مطمئناً أكثر أيضاً بالنجاح « لأنه قال للملك ، هذه المرة يجب الانتهاء ، وجلالتكم لا يكن أن تشك بالحاسة التي لا تقاوم التي سِتجر في هذا اليوم الشعب الألماني بكامله ... » . وفي غضون هذه المحادثة كان الإمبراطور في الحقيقة مجهداً وسريع الغضب والحدة . وكلما أثقلت السنون على غليوم الثاني ، والتقاليد العائلية والعواطف الرجعية للبلاط ، ولا سيا جزع العسكريين ، كلها كانت تسيطر على فكره » ( برقية ج . كاميون ، ٢٢ تشرين الثاني ١٩١٣). وبعد قليل من الزمن لاحظ مراقب محايد ، وهو الأميركي هوس ، في برلين نفوذ العسكرانية ( الروح العسكرية والموقف العسكري ) . وذهب إلى لندن ليقول للوزير غرى « لأي درجة صعدت الروح العسكرية والحربية لألمانيا ... وحالة التوتر المضطرم التي كان يعيش فيها هذا الشعب ... » .

#### حالة الأحلاف:

عندما بدأت سنة ١٩١٤ ، كانت ألمانيا تميل إلى الاعتقاد بأن الحالة العامة كانت ملائمة لها . فقد نجحت في تجديد التريبليس (كانون الأول ١٩١٢) بل وشدت أواصره باتفاقات جديدة عسكرية وبحرية (١٩١٣) اشتركت فيها إيطاليا . ولا شك في أن المساندة الرومانية ، منذ حوادث ١٩١٣ ، يشك بها ، ولكن كانت تأمل بمساندة بلغاريا وتركيا . وأمل ألمانيا الكبير كان في موقف إنكلترا الذي بدا أنه تبدل لصالحها . والاتفاق الإنكليزي ـ الألماني ، الذي يتناول خط حديد بغداد ( بغداد باهن ) وإفريقية البرتغالية ، كان على وشك الوصول إلى غايته . ويعتقد في برلين أن إنكلترا ، في حالة نزاع بلقاني ، لن تدعم الروس ، وأنه بدونها ، لن تجرأ فرنسا أن تتعهد بشيء . ومن نزاع بلقاني ، لن تدم الروس ، وأنه بدونها ، لن تجرأ فرنسا أن تتعهد بشيء . ومن فرنسا بلغ نزاع الأحزاب درجة استشراء لم يسمع بمثله . واستنتج من ذلك أن الوفاق فرنسا بلغ نزاع الأحزاب درجة استشراء لم يسمع بمثله . واستنتج من ذلك أن الوفاق الثلاثي لن يكون في حالة تقاوم « محك قوة » جديد .

وبرهن الحادث أن كل هذه الحسابات كانت خاطئة جزئياً . فإيطاليا كان لها اتفاقات مع الدول كلها ، ولذا لا يكن أن يحكم مسبقاً على موقفها . والنتيجة الأكثر وضوحاً للحرب البلقانية كانت تعزيز صربيا ، وبهذا تفاقم حالة النسا . والحلف الفرنسي ـ الروسي كان أصلب كثيراً بما يفترض في المعسكر الآخر . وتصلب أيضاً بواقع أن الوزير الفرنسي بوانكاريه ، الذي سعى بنفاذ في ١٩١٢ لشد أواصره ، انتخب رئيساً للجمهورية ( كانون الثاني ١٩١٣) . أما إنكلترا ، فن الصحيح أنها كانت ترغب بتحسين علاقاتها مع ألمانيا ، ولكنها برأي السفير الألماني نفسه ، ظلت على الأقل متحدة بشكل وثيق مع فرنسا .

« يجب ألا يكون لدينا في ذلك أي شك ، بأنه إذا كان على إنكلترا أن تختار بين فرنسا وألمانيا ، فستقرر للأولى ... إن إنقاذ فرنسا ، بالنسبة للإنكليز ، ضرورة سياسية

مطلقة كضرورتنا في الحفاظ على النسا ... وإني لآسف بشدة ، بالرغم من براهيني المتكررة على هذه النقطة الرئيسية ، بأن هذا الواقع يلاقي أيضاً شكوكاً في ألمانيا . وعليه يراد السلام في إنكلترا . ولا يرغب في أن تكون مضطرة للمشاركة في حرب لمنع انتقال في التوازن الأوربي . ولنتجنب كل ظاهرة يكن أن تجعلنا نعتقد بأننا نريد أن نزعج النظام الحالي . هذا هو الشرط الذي بدونه لا يكون غري مستعداً لإرضاء رغباتنا ولإقامة الصداقة الألمانية » ( رسالة الأمير ليخنوقسكي ) ، سفير ألمانيا في لندن .

إذن كانت الحالة في ١٩١٤ مختلفة جداً عما كانت عليه في ١٩٠٩ . وإذا أخذنا بعين الاعتبار حالة الأحلاف فإن « محك القوة » يوشك أن يثير حرباً عامة ، وفي الواقع آثارها .

#### اغتيال سراييڤو:

الحادث الأولي للأزمة الكبرى كان جرية سياسية أشعلتها القومية الصربية : وهي اغتيال سراييڤو . ففي ٢٨ حزيران ١٩١٤ في سراييڤو عاصمة البوسنة ، أطلق طالب بوسني شاب ، اسمه برنسيپ رصاص مسدسه على الأرشيدوق وريث النسا وزوجته . ودل التحقيق على أن الاغتيال كان قد هيء في بلغراد بمساعدة موظفين وضباط صربيين ولم يلاحظ أي أثر لاشتراك الحكومة الصربية في الجرم .

## القرارات النساوية - الألمانية :

أما وأن النسا لها الحق في أن تطلب إصلاحات (تعويضات) لما حدث فلا أحد ينازع في ذلك . ولكنها كانت تهدف إلى أبعد كا رأينا . وظهرت الفرصة لها سانحة « لتسوية حساباتها مع صربيا » و « حذفها كعامل سياسي من البلقان » .

ولمشروع ضخم كهذا مليء بالأخطار ، كانت مساندة ألمانيا لا مندوحة عنها : وقد أعطيت هذه المرة دون تحفظ . وجواباً على الرسالة التي كتبها فرانسوا ـ جوزيف بخط

يده ، وعد غليوم الثاني بأن يقوم بواجبه بأمانة كحليف . وقال لا يعتقد بأن « القيصر سيصطف إلى جانب قتل الملك » ومع ذلك فالفرضية لم تكن قابلة للإهال . ففي محادثات بوتسدام (٥- ٦ تموز) في مجلس الوزراء النساوي ـ الهونغاري (٧ تموز) درست بعناية الخاطرة بحرب أوربية وقبلت .

إلا أن الوزير الهونفاري الأول تيسزا صرح بأنه معاد لهجوم على صربيا ، ونجح برختولد بإقناعه مذكراً بخاصة جزع ( نقيض الصبر ) ألمانيا : « لا يفهم في ألمانيا بأن نترك هذه المنافسة تمر دون توجيه ضربة » ( الكتاب الأحمر النساوي لعام ١٩١٩ ) . وفي الواقع فقد غليوم الثاني صبره : « الآن و إلا فلا ! ... مع الصرب يجب أن ننتهي وبأسرع وقت ممكن » ( تعليق على هامش تقرير لسفيره في فينا ). وفي ١٤ تموز اتفق تيسزا وبرختولد على الشروط التي يجب فرضها على صربيا ، « شروط أن يكون قبولها على هذا النحو مستحيلاً » . وقرار المجلس في ١٩ يتوقع « تصغير صربيا لصالح الدول الأخرى ( بلغاريا ، ألبانيا ، اليونان ، رومانيا ) » ( الكتاب الأحمر ) .

وما أن اتخذ القرار حتى تقاسمت النسا وألمانيا الأدوار . تكفلت ألمانيا بسحق صربيا . والنسا في « حصر » الحرب محلياً بقاومة كل تدخل من دولة أخرى ، وهذا يعنى روسيا .

إن المذكرة التي وجهت إلى مونيخ في ١٨ تموز من مفوضيه باڤاريا إلى برلين تقول: « في مصلحة حصر الحرب محلياً ، ستبدأ إدارة الإمبراطورية عملاً دبلوماسياً لدى الدول الكبرى وبالحال بعد تسليم المذكرة النهساوية إلى بلغراد . وبالاستناد إلى واقع أن الإمبراطور في رحلة في الشمال وأن رئيس الأركان الكبرى ووزير الحربية في بروسيا في إجازة ، ستزع بأنها فوجئت بعمل النها ، وبالضبط بنفس الدرجة التي فوجئت الدول الأخرى بها . وستحاول الحصول على مشاركة الدول لوجهة النظر هذه وهي أن الخلاف بين النها وصربيا هو قضية تخص هاتين الدولتين فحسب ... » .

لقد كانت المسألة معرفة ما إذا كانت معارضة ألمانيـا تكفي لاحتواء روسيـا ، وإلا فستكون الحرب العامة .

#### إنذار إلى صربيا:

ومع ذلك ، أثناء اتخاذ هذه القرارات الخطيرة سراً ، كانت التصريحات السلمية تغدق على أوربة . وذهب غليوم الثاني في سفينة جوالة في بحر الشمال . وبعد أن اطمأن رئيس الجمهورية الفرنسية بوانكاريه ورئيس مجلس الوزراء ڤيڤياني نصف اطمئنان أبحرا في ١٥ تموز لزيارة القيصر في البلاطات الإسكاندنيافية .

وفجأة في ٢٣ تموز مساءً \_ انتظر حتى يغادر الزوار الفرنسيون سن \_ بطرسبورغ \_ سلم الإندار النساوي إلى بلغراد . وكان أمام الحكومة الصربية ٤٨ ساعة لقبول الطلبات الآتية دون تحفظ ، وهي : أن تستنكر علنا وتتعهد بقمع الدعاية الموجهة ضد النسا ، بآخر شدة ، وتحذف كل المنشورات ، وتحل كل الجمعيات ذات النزعات المعادية للنسا ، وأن تراقب التعليم المعطى في المدارس ، وأن تعزل الضباط والموظفين الذين تدل عليهم الحكومة النساوية ، وأن تقبل بمشاركة النسا في البحث عن المجرمين وفي قمع الحركة المدامة في صربيا .

وفي غداة ٢٤ تموز ، عندما عرفت أوربة بنود الإنذار ، أدركت بالحال أن معناها كله : الحرب ، وليست الحرب النساوية ـ الصربية فحسب ، بل الحرب الأوربية .

### تطور الأزمة:

من الجمعة في ٢٤ تموز ، تاريخ نشر الإنذار ، إلى السبت في الأول من آب ، تـاريخ إعلان ألمانيـا الحرب على روسيا ، كان الأسبوع الـذي مضى دراميـاً مثقـلاً بـالحـوادث ومثقلاً بكل قلق العالم المتدن .

أما مراحل الأزمة الأساسية فهي الآتية:

في ٢٥ تموز ، قطع النها العلاقات الدبلوماسية مع صربيا .

في ٢٨ تموز ، إعلان حرب النسا على صربيا .

في ٣٠ تموز الأمر بالتعبئة العامة في روسيا .

في الأول من آب الأمر بالتعبئة العامة في فرنسا وفي ألمانيا ، إعلان ألمانيا الحرب على روسيا .

في بضعة الأيام هذه من هم الرجال الذين يتعلق بهم مصير الملايين من البشر؟ في النسا الإمبراطور العجوز فرنسوا ، جوزيف - ٨٤ عاماً - ووزيره الأساسي الكونت برختولد ، وكان أميراً كبيراً ضعيف الهمة يشمئز من كل شيء . وفي ألمانيا غليوم الثاني ،الذي عاد من جولته البحرية في ٢٧ تموز بعد الظهر ، كان مندفعاً أكثر من أي وقت مضى ؛ والمستشار بتان - هولڤيغ موظف وجداني - دون كبير سلطة ؛ وفي روسيا نيقولا الثاني الضعيف والوزير سازونوف مريض ومتردد ، وبين هؤلاء جميعاً لا يوجد رجل إرادة وميزة . وكان الأحرار الإنكليز في السلطة . وكان عند أسكويث وغري الكثير من العقل ، إن لم يكن الكثير من الوضوح . أما رئيس الدولة الفرنسية ورئيس الحكومة : پوانكاريه وڤيڤياني ، فقد كانا في البحر ، عند عودتها من روسيا . ونزلا في فرنسا في تموز ٢٩ ، متأخرين ليستطيعا التدخل بنشاط .

كانت الحوادث تتعاقب بسرعة ، بحمى متزايدة من ساعة لساعة . ومن طرف لآخر في أوربة ، تتكاثر المساعي الرسمية أو السرية وتتشابك ولا يكن إلا أن نختصرها هنا ، هذا مع العالم في الوقت نفسه أن كثيراً من هذه المساعي كان الرأي العام يجهلها .

## قطع العلاقات النساوية ـ الصربية:

لقد سلم الإنذار النساوي في ٢٣ تموز ، وفي ٢٤ منه . وطبقاً للخطة المقررة . أعربت ألمانيا على لسان سفرائها أن النقاش يجب أن يبقى منحصراً بين النسا وصربيا

« وأن كل تدخل من دولة أخرى يثير ، بلعبة الأحلاف ، نتائج لا تدخل في الحسبان ولا حصر لها » .

والنسا ، من جهتها ، عجلت ووضعت أوربة أمام الأمر الواقع . وفي ٢٥ تموز ، بعد أن تلقت صربيا نصيحة روسيا وفرنسا ، سامت جوابها على الإنذار : فقد قبلت ، مع بعض الحيطة ، كل الطلبات المقدمة إلا واحداً منها ـ تعاون النسا في التحقيق القضائي ـ ، واقترحت تحكيم محكة لاهاي أو الدول . ولكن النسا طلبت القبول دون تحفظات : وبعد نصف ساعة من أخذ المذكرة الصربية ، غادر بمثلها بلغراد . وكانت الحكومة الفرنسية كانت مقررة على القيام بالتزاماتها كحليف ، ولكنها رفضت أن تتخذ واهية مبنية بخرق على معلومات مغلوطة .

كان الجواب الصربي حاذقاً ، ولهجته معتدلة جداً ، وأحدث في كل مكان انطباعاً ملائماً ، حتى في برلين حيث دهش من التشدد النساوي . وعلق غليوم الثاني على هامش الوثيقة ـ التي قرأها فقط بعد ثلاثة أيام ، في ٢٨ ـ : « هذه نتيجة لامعة لأجل مهلة ٤٨ ساعة ! إنها أكثر مما يكن أن ينتظر ... نجاح عظيم معنوي لفينا ، ولكن يجب إزالة كل سبب للحرب . وبعد ذلك لن آمر أبداً بالتعبئة » ( الوثائق الألمانية رقم ٢٧١ ) .

#### التهديد بتدخل روسي:

ماذا ستفعل روسيا ؟ هذه هي النقطة الرئيسية الآن . وبعد أن احتج سازونوف ، بعنف ضد موقف النسا وألمانيا ، صرح بأنه مستعد ( في ٢٦ تموز ) إلى قبول تسوية من طبيعتها الحفاظ على استقلال صربيا . ولكن الحكومة الروسية كانت عازمة على ألا تذهب إلى أبعد من ذلك ، على ألا تترك صربيا لتسحق ، وعلى ألا تتحمل خزيا جديداً : وباعتادها على مساندة فرنسا ، قبلت هي أيضاً الخاطرة بحرب .

هذه التسوية التي طالبت بها روسيا ، لا يبدو أنه من المستحيل إيجادها . وسعت إنكلترا لها بنشاط . وفي ٢٦ ، اقترحت مؤتمراً رباعياً من ـ ألمانيا ، إنكلترا ، فرنسا ، إيطاليا ـ ، وفي الوقت نفسه دعيت النها ، وصربيا ، وروسيا للامتناع عن كل عملية عسكرية . وهذا الاقتراح اصطدم برفض ألمانيا . لأنها تمسكت ببدأ أن الخلاف النهساوي ـ الصربي لا يعني أحداً ، ولهذا لا يجب التأثير إلا على روسيا . وفي ٢٧ ، عرفت في كل مكان بنود الجواب الصربي ، وظهر أن تشدد النها يشتبه به . واقترح غري بأن تتخذ المذكرة الصربية كأساس للمفاوضة . ونقلت ألمانيا الاقتراح الإنكليزي إلى فينًا ، ولكن بعبارات باردة ذات مغزى .

كتب بتان ـ هوللقيغ إلى السفير الألماني تشيرشكي : « بعد رفضنا لاقتراح إنكليزي بهؤتر ، من المستحيل علينا أن نرفض أيضاً هذه المبادرة الإنكليرية دفعة واحدة . وبرفض كل محاولة وساطة ، سنكون بالإجماع مسؤولين عن الانفجار ، ومقدمين كحرضين حقيقين للحرب . وهذا أيضاً يجعل وضعنا الخاص مستحيلاً في البلد الذي يجب أن نكون فيه معتبرين كمجبرين على الحرب ، ووضعنا يكون كذلك أكثر حرجاً إذا ذهبت صربيا ظاهراً إلى بعيد جداً في طريق التنازلات ... » ( الوثائق الألمانية ، رقم ٢٧٧ ) . وفي اليوم نفسه تلقى برختولد من سفيره في برلين سزو جيييني البرقية التالية : « إن الحكومة الألمانية تؤكد بأنها لن تشارك بهذه الاقتراحات ، حتى أنها معاكسة على الإطلاق لاتخاذها بعين الاعتبار ، ولا تنقلها إلا لأنها تعتبر المسعى الإنكليزي » ( الكتاب الأحمر النساوي ، رقم ٦٨ ) . ويدم المؤرخون الألمان أن سزوجيييني كان مسناً ، وأصبح ضعيفاً ، وأنه فسر بشكل أرعن التصريحات الألمانية . والواقع أنها اعتبرت في فينا صحيحة . ولقطع دابر محاولات الوساطة ، لم تخش النسا من الغوص أكثر في الأعاق : وفي ٨٨ تموز أعلنت الحرب على صربيا .

### المفاوضات الأخيرة :

ومنذ ذلك الحين ، يبدو أن الحرب لا يمكن اجتنابها ، إلا إذا تراجعت روسيا . ولكن روسيا لم تفكر بالتراجع . ولم تتردد بين التعبئة الجزئية والتعبئة العامة . وتقررت هذه التعبئة العامة في ٢٩ تموز ، ولكن عندما وصلت برقية من غليوم الثاني ، أعطى القيصر أمراً معاكساً ، واكتفى بالتعبئة الجزئية \_ ضد النسا \_ .

والواقع في ذلك الحين أن موقف ألمانيا أصبح متردداً ، وبناءً على التشدد النساوي بدا لها أن القضية أسيء الالتزام بها : إذ كان من الصعب « إسقاط مسؤولية الخلاف على روسيا » ومن لندن وصل الرأي المهدد بأنه « إذا جرت فرنسا وألمانيا إلى الحرب ، فإن إنكلترا لا يمكن أن تبقى جانباً زمناً طويلاً » وعندئذ كثرت المساعي الألمانية التي تضغط على فينا . وأوحى غليوم الثاني منذ ٢٨ ، وغري في ٢٩ ، بعد أخذ الضان من بلغراد ، أن على النسا أن تقبل بالمفاوضة ؛ وأوصى المستشار بهذه التسوية « بإصرار وقوة » ( ٣٠ تموز ) .

بعد فوات الأوان ، وحتى باعتراف بتان « الآلة كانت في حركة ، والتوجيه فر من أيدي رجال السياسة » ليكون بأيدي الأركان . فقد أبرق مولتكه زعيم الأركان الألمانية إلى فينا باتجاه معاكس لبتان . وعندما انعقد المجلس النساوي في ٣١ تموز ، كان ذلك لإعطاء جواب مراوغ للاقتراح الإنكليزي ولتقرير التعبئة العامة . والأمر بالتعبئة العامة الروسية صدر في الأمس مساءً \_ في ٣٠ تموز الساعة ١٨ \_ قبل غيره .

#### إعلان الحرب:

« حتى آخر لحظة ، صرح سازونوف ، سأفاوض » . والواقع أن المبادهة التي اتخذتها روسيا وكذلك التشدد الذي أبدته النسا ، جعلا كل المفاوضات عبثاً . ولم تكن الحرب إلا قضية ساعات . وفي ٣١ تموز أصدرت ألمانيا إنذاراً مضاعفاً : إلى روسيا ١٢ ساعة لتوقف « كل إجراء حربي » ؛ إلى فرنسا ١٨ ساعة لتصرح إذا كانت تتعهد بالبقاء

محايدة . وعلم مؤخراً ( في ١٩١٨ ) أنه في حال جواب إيجابي ـ ومع ذلك غير محتمل ـ أن ألمانيا قد طلبت تسليم حصون تول وفردن ، كضان للحياد الفرنسي ، ومن الواضح أن مثل هذا الطلب يجعل الحرب لا محالة واقعة .

وفي الأول من آب عندما انتهت المهلة المحددة سلم السفير الألماني إعلان حرب ألمانيا على روسيا .

وأجاب قيقياني « بأن فرنسا ستعمل ما تقتضيه مصالحها » . وفي الحقيقة إن الحكومة الفرنسية كانت مقررة على القيام بالتزاماتها كحليف ، ولكنها رفضت أن تتخذ مبادهة قطع العلاقات : ولتجنب كل حادث ، تلقت الجنود الفرنسية الأمر أن تبقى في كل مكان على عشرة كيلومترات من الحدود ( ٣٠ تموز ) وفي الأول من آب تقررت التعبئة العامة في فرنسا وفي ألمانيا . وكل واحد من الطرفين كان ينتظر إعلان الحرب من الآخر . وفي ٣ آب أخيراً ، أعلنت ألمانيا الحرب على فرنسا ، ذاكرة كسبب لهذا الإعلان ، أعمال العداء » التي ترتكب على أرض ألمانية من طيارين فرنسيين ـ حجة واهية مبنية بخرق على معلومات مغلوطة .

## إخفاق الدبلوماسية الألمانية:

كانت الحكومة الألمانية تفقد آمالها الواحد بعد الآخر ـ أو أوهامها ـ لقد اعتمدت على أن التهديدات بالحرب تغيظ في فرنسا الأهواء السياسية وربما تثير الثورات الشعبية . والعكس هو الذي حدث . فأمام خطر الموت الذي يتهددها ، شدت الأمة أواصرها ـ وسكنت الأهواء السياسية ، وجميع الأحزاب حتى الاشتراكيين نفسهم ، بالرغ من اغتيال جوريس ، الزعيم الاشتراكي المعتدل ( ٣١ تموز ) ، التفوا حول الحكومة . وتمت التعبئة في جو عزم هادئ .

إن الكاتب شارل بيغي الذي جند كلازم في الجيش البري الثابت على طلبه في الجيش الاحتياطي رقم ٢٧٦ ( قتل في اليوم الأول من معركة المارن في ٥ أيلول ) كتب

في ٣ اب : « إن من لم ير باريس اليوم والبارحة لم يرشيئاً ... » ، وفي ٤ آب : « لقد انطلقنا ، نحن جنود الجمهورية ، من أجل نزع السلاح العام وآخر الحروب ... » . هذه هي العاطفة الأكثر انتشاراً في فرنسا التي قوت القلوب : كان يجب القضاء على الروح العسكرية الألمانية لتأسيس السلام و إنقاذ الحرية .

ومن جهة أخرى ، تخلت الدول المتحالفة عن قضيتها وتحزبها . وفي ٣ آب نشرت إيطاليا تصريح الحياد ، « إن الحرب لها صفة عدوانية لا تتفق مع الصفة الدفاعية الحضة للحلف الثلاثي » . وحدت رومانيا حدوها . « وذكر غليوم الثاني : إن الحلفاء انفصلوا عن وفاقنا كأجاص فاسد ! » .

وفي المعسكرين ، ينتظر بقلق قرار إنكلترا . والرأي الإنكليزي أسيء «إيقاظه » وكان يتردد أيضاً . والحكومة نفسها ، كانت منقسة جداً ، ولم تستطع أن تقرر . وإذا رفضت لألمانيا الحياد الذي كانت تطلبه منها مقابل « مزايدة قوية » فقد كانت تتخلص من الدعوات اللجوجة من فرنسا . وفي الأول من آب أرسل الرئيس پوانكاريه رسالة إلى الملك جورج ، ولم يتلق إلا جواباً مراوغاً . ومع ذلك وجدت نقطة اتفق عليها جميع رجال السياسة وهي أنه يجب مها كلف الأمر ، ألا يترك الألمان يتوطدون في بلجيكا ويحتلون آنفرس . وفي ٣ آب ، عندما خرق الألمان حياد بلجيكا ، كفت في بلجيكا وعنائر عن التردد . ومنذ ٢ آب كانت الحكومة الإنكليزية قد وعدت أن تدافع عن فرنسا ضد عدوان من الأسطول الألماني في بحر الشال أو المانش ، وكان ذلك منها النتيجة المنطقية للاتفاق البحري في ١٩١٢ .

### ألمانيا وبلجيكا:

كانت بروسيا ، مع الدول الكبرى الأخرى ، قد وقعت معاهدات ١٨٣١ ـ ١٨٣٩ التي تضن حياد بلجيكا الدائم . ولكن للغلاب بسرعة واطمئنان ، قررت الأركان الألمانية أن تتجاوز الدفاعات الفرنسية في الشرق باجتياز اللوكسمبورغ وبلجيكا ،

ومنذ ٢ آب اجتاح الألمان دوقية اللوكسبورغ الكبرى التي كان حيادها مضوناً باتفاق المرد اليوم نفسه أخطرت ألمانيا بلجيكا بأن تفسح مجالاً لمرور لجيوشها . وكان رفض الحكومة البلجيكية قاطعاً وأتبع في الحال بالهجوم على ليبج وقطع العلاقات الإنكليزية الألمانية (٤ آب) .

أجابت الحكومة البلجيكية بأن بلجيكا كانت قد قامت دوماً بواجب حيادها « بروح حياد أمين صادق » ، ولم يكن هنالك « مصلحة ستراتيجية » يمكن أن تبرر « خرقاً للحق » ، « ولو قبلت الاقتراحات التي أعلمت بها رسمياً لضحت بشرف الأمة وفي الوقت نفسه لخانت واجباتها حيال أوربة » . وصرح المستشار الألماني على منبر الرايخشتاغ : « نجد أنفسنا في حالة دفاع مشروع وضرورة لا تعرف قانوناً . لقد احتلت جيوشنا اللوكسمبورغ ، وربما تغلغلت في بلجيكا ، وهـذا على نقيض أوامر حـق البشر ... ولكننا علمنا أن فرنسا وقفت مستعدة لاجتياح بلجيكا . وفرنسا كان بإمكانها أن تنتظر . أما نحن فلا ... وهكذا فقد اضطررنا أن نتجاوز الاحتجاجات المبررة لحكومتي اللوكسمبورغ وبلجيكاً . الظلم ، أتكلم بصراحة ، الظلم الذي نرتكبه بهذا الشكل سنصلحه متى يتحقق هدفنا العسكري . إن من هو مهدد في النقطة التي نحن فيها ، ويناضل في سبيل خيره الأسمى ، يجب ألا يفكر بشيء آخر إلا بإحداث ثلمة » وفي المساء كان لبتان آخر لقاء مع السفير الإنكليزي : وقال : « إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الإنكليزية كان فظيعاً لآخر درجة : لاشيء إلا لأجل كلمة ـ الحياد ـ كلمة في زمن الحرب لا يؤخذ لها في الغالب أي اعتبار ، لاشيء إلا أنها قصاصة ورق ، وبريطانيا العظمي ستذهب لتحارب أمة من نفس الأسرة ، لا تطلب أفضل من أن تكون صديقتها ... » ( الكتاب الأزرق الإنكليزي ، رقم ١٦٠ ) .

إن خرق الحياد البلجيكي ، وكلمة المستشار بتان - هولڤيغ - « لاشيء إلا أنها قصاصة ورق ـ أحدثتا وقعاً في العالم كله . وبدا أن ألمانيا عندها القوة المادية : ولكنها وضعت ضدها القوى المعنوية .

# الفصل العاشى

# تطور العلم والتقنية والاقتصاد

#### الصفات العامة

لقد كان التقدم العلمي حادثاً مسيطراً منذ منتصف القرن التاسع عشر. فالفلسفة والتاريخ والأدب نفسه أشربت كلها بالروح العلمية . وخلفت الواقعية والطبيعية الإبداعية (الرومانتيكية) . ومع ذلك حدث في آخر القرن رد فعل لصالح السر والفوق الطبيعي . وكان هذا العصر عصر الرمزية ، والنظريات الجديدة التي يزع الفلاسفة بها تحديد دور العلم بشكل ضيق .

وكا تطورت الحياة الاقتصادية والسياسية ، تطورت الحياة الفكرية وتجددت بسرعة متزايدة ، وتحررت من كل نظام ، وأصبحت نشاطاً حاراً قليلاً ولا يخلو من فوضوية .

# أسباب التطور الأساسية:

كانت الحياة الفكرية متأثرة ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالتغيرات الكبرى التي حدثت في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتاعي ، وتطورت بسرعة . على أن هنالك حادثين أساسيين سيطرا على هذا التطور وهما : التقدم العلمي والتقدم الديوقراطي .

إن العلم ، بسعة تقدمه في هذا الدور ، سيطر على الحضارة كلها ، وطبع بطابعه الخاص جميع أشكال النشاط الفكري . وجهز الفنانين بتقنيات جديدة ، والمفكرين

والكتاب بمفاهيم جديدة وطرق عمل جديدة . وكان لجميعها مصدر إلهام . وهكذا امتد تأثيره ، وما زال يمتد يوماً عن يوم وبازدياد لاحد له .

ولم يكن نفوذ التقدم الديوقراطي بأقل من نفوذ العلم وتقدمه . فن ذلك أن هنالك مؤسستين ديوقراطيتين تبنتها الدول المهدنة وهما : التصويت العام ، والتعليم العام . وكانت نتائجها مباشرة : فن جهة ، توسع الجمهور ؛ ومن الجهة الأخرى ، الازدياد السريع في الإنتاج الفكري . فقد ازداد بشكل فائق لاسابق له عدد قراء الكتب والصحف والمجلات وعدد الحضور في المسارح والتثيل المسرحي ، وعدد زوار المتاحف والمعارض ، وعدد حضور الحفلات الموسيقية . كا ازداد عدد طبعات الكتاب حتى بلغ الألوف ، وعدد الصحف اليومية ما يزيد على المليون . وبالتالي تحولت ظروف العمل الفكري وتحسنت بالنسبة لبعض المؤلفين الذين استطاعت مؤلفاتهم أن تصل إلى الجمهور الواسع كا عظم خطرها بالنسبة لآخرين ؛ وكذلك للإجابة على الطلبات الختلفة للجمهور المتزايد ، حتى أصبح كل قارئ يجد ما يرضي غاياته من قديم وحديث بل وثوري أيضاً . وإذا كان النصف الأول من القرن مطبوعاً بتيار الإبداعية والإتباعية ( الكلاسيكية ) ، فإن الدور المعاصر يتصف والنزاع العظيم بين الإبداعية والإتباعية ( الكلاسيكية ) ، فإن الدور المعاصر يتصف بالاختلاف الفائق للنزعات والميول والأهواء والمدارس والآثار ( المؤلفات ) .

ومما ساعد على تنوع الإنتاج في الحياة الفكرية أن هذه الحياة نفسها لم تبق محددة وموضعية . ولا شك في أن فرنسا بقيت أكثر نشاطاً من غيرها على الصعيد الأدبي والفني ، ومركزا يشع بالجاذبية . وظلت كذلك أيضاً كل من إنكلترا وألمانيا تظهران عبقريتها في الخلق والإبداع الأصيل . ويكن أن نذكر أيضاً إلى جانبها البلاد اللاتينية الأخرى ، والإسكاندينافية والسلافية ولا سيا روسيا . وحتى في خارج أوربة البلاد الجديدة الأميركية . وتعددت تيارات المبادلات بين بلد وآخر ، وتوطد الاتصال بين الغرب والشرق ـ الأقصى الغني بالقوى الروحية . وفي هذا التوجه يكننا أن نقول إن الحياة الفكرية كالحياة الاقتصادية والسياسية نزعت في أيامنا إلى أن تكون دولانية .

# ١ ـ التقدم العامي

#### المقدمة:

منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى أيامنا هذه شهد العالم تغيرات مما لم يشهد مثلها في ألوف السنين السابقة . وكان التقدم العلمي ، ولا سيا العلوم الفيزيائية ، في أساس هذه التغيرات والتحولات التي تبشر بعصر جديد في تاريخ الإنسانية . فعلى الصعيد الاقتصادي ، كان التحول فائقاً ومدهشاً في تجديد أدوات العمل والطرق وتمركز المشاريع وزيادة الإنتاج والمبادلات ، حتى بدا ثورة اقتصادية لها انعكاساتها العديدة في تحويل مجرى التطور السياسي .

في هذه الفترة الزمنية التي لا تعد شيئاً مذكوراً في سياق الأزمة التاريخية ، كانت التطورات متزايدة السرعة حتى أصبحت هذه السرعة في التحويلات صفة أساسية من صفات العصر الذي ندرسه .

بين هذه التحويلات كانت التحويلات ، التي تناولت الحضارة المادية ، أعظمها تأثيراً . وفي الواقع ، منذ بداية العصور التاريخية ، منذ تركت صناعة الحجر الجال للصناعة المعدنية ومجموع الآلات ، التي تستعمل ، لم يتبدل بشكل محسوس . والتحول لم يبدأ بالحدوث إلا في آخر القرن الشامن عشر في إنكلترا . ومع ذلك ظل محلياً جداً وبطيئاً في بادئ الأمر ، ثم مالبث أن تعمم وتسارع انطلاقاً من ١٨٥٠ . وأصبح بالإمكان القول بأن البشرية دخلت في عصر جديد ، عصر الآلة أو الحضارة العلمية .

على أن هنالك تحويلات أخرى سريعة كثيراً أو قليلاً تناولت البنية السياسية والاجتاعية للبشرية . فن ذلك أننا نرى زيادة عظية في السكان ، وبصورة خاصة في الطبقات العاملة . يضاف إلى ذلك أن الأهمية العائدة للدول ، ونظامها الداخلي قد تبدلا بصورة عيقة . وع النشاط سطح الكرة الأرضية كله . فحيث لم يكن في السابق

غير مساحات صحراوية ، نبعت دول جديدة . وتكاثرت العلاقات الدولية ووضعت قضايا سياسية جديدة أو حددت القديمة . فإلى أي نفوذ عظيم يجب أن ننسب هذا التغير الفائق العجيب .

لامشاحة ، إلى العلم . فهو بتقدمه السريع غير مجرى التطور الاقتصادي أولاً ، وبالمقابل مجرى التطور السياسي والاجتاعي . ولذا يحسن بنا أن ندرس النشاط العلمي والتحول الاقتصادي لنرى مدى تأثير كل منها في حياة العصر .

# التقدم العلمي وصفاته:

لقد أفاد النصف الثاني من القرن التاسع عشر من التقدم العلمي الذي جرى في النصف الأول منه . فقد استرت الحركة العلمية في تقدمها بسرعة متسارعة لا تعرف الملل والكلل ، كا اتسعت وتعقدت . وفي الحقيقة إننا كلما أدركنا الأهمية الرئيسية للعلوم ، ازداد تحسين نظام العمل العلمي في البلاد المتدنة . وكانت الحكومات مدعومة أو يقوم مقامها في هذا العمل بعض كبار الصناعيين الواعين للخدمات التي يمكن أن يقدمها العلم للصناعة . والتعليم العلمي ما فتئ يتوسع في المدارس الثانوية ، وفي الجامعات ، وفي المدارس والمعاهد التقنية الآخذة بالتزايد والتي يرتادها طلاب العلم . كا أن متطلبات هذا التعليم وأكثر من ذلك أيضاً متطلبات الصناعة كان من نتيجتها زيادة فائقة في الجهاز العلمي ـ من علماء وتقنيين ـ يضاف إلى ذلك ازدياد الخابر ، وتحسين الأدوات والتوسع التدريجي في البحوث العلمية والإنتاج العلمي . وقد سبقت ألمانيا وإنكلترا والولايات المتحدة فرنسا في هذا المضار .

وتوسع الإنتاج ولد بدوره تخصصاً متزايداً ، وتقسياً في العمل مدفوعاً حتى النهاية . ولا شك أنه وجد أيضاً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر علماء كانت لهم شهرة عالمية مثل الألماني هلمهولتز ( ١٨٢١ ـ ١٨٩٤ ) ، فقد كان فكراً واسعاً قوياً انطلق من الطب وأكب على علم منافع الأعضاء ( الفيزيولوجيا ) والمولدات الحرارية ، وعلم

البصريات ، والكهرباء ، وعلم السمعيات ، ولكن من المكن القول اليوم إن عصر العقول العامة قد أقفل . لأن كل العمل العلمي مال إلى التخصص في علم واحد ، بل في جزء صغير من هذا العلم . ولكن هذا لا ينفي الثقافة العامة الضرورية والأساسية الذي قيز الإنسان المثقف عن غيره .

ولمعالجة هذه التجزئة أو التفتت في البحوث العلمية ، وجب أن ينمى بكل الوسائل التعاون العلمي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القومي وعلى الصعيد الدولي . ولقد أمكن التوصل إلى ذلك جزئياً وبصورة ناقصة بنشر الصحف والمجلات العلمية والمصادر والمراجع والتقارير النقدية ولا سيا بالمحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية . وهكذا في مؤتمرات باريس ١٨٨١ ، وشيكاغو ١٨٩٣ حددت الوحدات الكهربائية الدولية . ولكن يبقى الكثير في هذا السبيل . وفي أيامنا لا يخلو كل عامل في الحقل العلمي من الاصطدام بصعوبات الاستخبار .

#### الطرق:

إن تقدم الخابر كان من نتيجته غو الطريقة التجريبية . وبعد أن كانت الطريقة المحصورة في العلوم الفيزيائية والكييائية ، أصبحت أيضاً طريقة العلوم الحياتية المؤسسة على الملاحظة وحدها . ثم توسعت وامتدت إلى العلوم النفسية ، وبفضل تحسين الآلات والأدوات واستعال الطرق الحديثة في المنحنيات التي تمثل تغيرات المقادير والكيات التي هي قابلة للقياس ، والطرق التصويرية ، والسيغائية ، وأجهزة التسجيل . وهكذا أمكن بالتجريب الحصول على نتائج مضبوطة ودقيقة بشكل متزايد ، وقابلة لأن تصاغ بلغة رياضية ودساتير .

والطريقة العلمية التجريبية ما انفكت في الواقع تنضم إلى الطريقة الرياضية . وهذه الطريقة بلغت درجة من المرونة وأصبح بإمكانها أن تتكيف مع التعقيد المتزايد في البحث والتنقيب . وإذا أخذت أعمال العلماء الرياضيين في العصر الحاضر صفة

تجريدية أكثر فأكثر فذلك لأنه وجد أن لاكتشافاتها تطبيقات عديدة في المسائل التي تضعها العلوم التجريبية ، وهكذا فإن الفيزياء الرياضية أصبحت فرعاً هاماً من الرياضيات .

والطريقة التجريبية أو الطريقة الرياضية كلاهما خصبتان بالفرضيات النظرية التي تسلكها أو توحي بها . فالتجربة ، والحساب ، والفرضية ، هذه هي الطرق الثلاث الأساسية التي يؤمن مزجها سير التقدم العلمي . فالاستقراء والاستنتاج والتجارب والنظريات مهيأة دون انقطاع لأن تكون دعماً مشتركاً متبادلاً . والتجارب والحسابات ولدت بدورها نظريات جديدة . وبالمقابل ما إن تصاغ نظرية في دستور إلا وتجري مباشرة من جميع الجهات تحقيقات تجريبية ورياضية توسع بدورها العلم . ولقد استطاع العالم الرياضي هنري بوانكاريه أن يقول : « إن دور النظريات لا أن تكون حقيقية ، بل أن تكون مفيدة » .

# أولوية العلوم الرياضية :

الإنتاج العلمي المعاصر موفور ومتنوع ، ومن المستحيل هنا أن نعطي عنه لوحة ولو كانت مختصرة . ونقتصر هنا ، بين الاكتشافات الأساسية ، على الاكتشافات التي لها انعكاسات أكثر من غيرها نظرية كانت أم تطبيقية .

وفي هذا الاعتبار ، نلاحظ أن أول ما يفرض هو : أولوية العلوم الفيزيائية . فلقد توسع صعيدها حتى طغى على صعيد العلوم الأخرى التي أصبحت جزئياً على الأقل لها فروعاً . والمثال الضارب أكثر من غيره هو مثال الفلك الذي ظل حتى ذلك الحين فرعاً من الميكانيك : فقد أثير بتقدم علم الفيزياء الذي ساعد على تشكيل : الفيزياء الفلكية إلى جانب الميكانيك . وكذلك امتدت مبادئ وطرق الفيزياء إلى الكيياء : وتكونت الكيياء الفيزيائية . والكياء بدورها اجتاحت الأرضية المحفوظة للعلوم البيولوجية وغا إثر ذلك علم جديد وهو الكيياء البيولوجية (كيياء علم الحياة) .

## استعال النتائج الحاصلة:

إن النتائج العلمية التي أمكن الحصول عليها في النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت على درجة من السعة والخصب حتى أنه كان يكفي تقويتها وتثبيتها وإيضاحها بدقة بتحقيق تقدم جديد في جميع الاتجاهات .

لقد حل فرينل مسألة طبيعة الضوء ، وبرهن على أنه اهتزاز ، وأنه ينتشر على أمواج . وثبتت نظريته بالتجارب العظيمة التي قام بها فيزو وفوكول اللذان نجحا بقياس سرعة النور بدقة في الهواء وفي الماء ( ١٨٤٩ ـ ١٨٥٤ ) وطرق القياس المخترعة ، على أيدي المجربين العبقريين ، كان لها تطبيقات عديدة في الفلك ، وفي البصريات ، وعلم البلورة وحولا تقنية المشاغل البصرية والمراصد .

ثم جاء ماير وجول وأتما أثر كارنو ، وهؤلاء العلماء الثلاثة الكبار ، الألمانيان هلمهولتز وكلاوزيوس ، والإنكليزي وليام تومسون ـ لورد كلفن ـ وأنجزوا تأسيس المولدات الحرورية ، وأظهروا القيمة العامة لمبادئها المطبقة على كل الحوادث . والتجارب العديدة للعالم الفيزيائي الفرنسي رينيول ، التي لم يتوصل إليها حتى ذلك العهد أحد ، أعطت للعلم الجديد أساساً ( قاعدة ) تجريبياً صلباً وكان من نتيجتها الحل النهائي لقضية تمييع الغازات التي وجدها كايوتيه في ١٨٧٨ . وقد أوجدت طريقة كايوتيه ومتميه تقنية التبريد مع كل تطبيقاتها الصناعية .

وكذا الحال على صعيد الكهرباء المغناطيسية التي اكتشفها آمپير وفرداي ، والتجارب ، والقياسات ، والتحسينات التقنية التي شارك فيها أيضاً فيزو ، وفوكول ووليام تومسون ، أدت إلى تطبيقات علية ذات أهمية عظية . وتوضح البرق تحت الماء بعمل وليام تومسون (١٨٦٦) . وهيأ الألماني سينس والإيطالي پاتشينوتي المبدأ والعناص الأساسية لآلة المولد الكهربائي التي تحققت في ١٨٦٩ على يد التقني البلجيكي غرام . وكان لهذا الاختراع أهمية عظية شبيهة بأهمية الآلة البخارية ومصدر كل الصناعات

الكهربائية . والأميركيان غراهام بيل وغري مخترعا الهاتف ( ١٨٧٦ ) الذي حذف المسافات بواسطته . كا يجدر بنا أن نذكر أن موظفاً فرنسياً اسمه بورسول اخترع منذ ١٨٥٤ جهازاً ينقل الأصوات ولكن لاالكلام .

#### تطور الفيزياء:

ومع ذلك فإن اكتشافات جديدة أخذت توسع أيضاً ساحة الفيزياء ، وتجبرها على تغيير كل مفاهيها النظرية ، وتجهز الناس بوسائل عمل حديثة ، وتكشف أخيراً في الطبيعة عن وجود قوى لا يشك فيها ولكن يكاد يبدأ رسمها الأولى ، وهذه قضية المستقبل .

كان الاكتشاف الرئيسي الأول: تحليم الطيف ( ١٨٦٠) النو يعود إلى فيزيائيين ألمانيين ، كيرشهوف وبونسن . ودراسة الأطياف الضوئية كانت نتيجتها المباشرة إحداث ثورة في عالم الفلك والتعريف بالتركيب الكيمائي للكواكب واكتشاف الوحدة الكيمائية للكون . وبتنية دراسة الإشعاعات أدى إلى اكتشافات لا تقل عنها خصباً .

ومن جهة أخرى ، استأنف العالم الإنكليزي ماكسويل الأفكار التي أذاعها فراداي وأظهر أن الوسط الذي ترجع إليه الأعمال الكهربائية ، ليست غير الأثير المضيء ، أو بشكل أصح ، إن الكهرباء المغناطيسية والضوء هما شكلان مختلفان لحادث واحد ( ١٨٧٣ ) . وقد ثبتت نظرية الكهرباء المغناطيسية للضوء بتجارب العالم الألماني هرتز ( ١٨٨٩ ) التي برهنت على أن النوسانات الكهربائية تنتشر في الفضاء بأمواج ، كالنور . وقد ساعد إنتاج موجات هرتزية تباعاً على تحقيق البرق اللاسلكي ( ١٨٩٦ ) ، وبعد عشر سنوات ( ١٩٠٦ ) على الهاتف اللاسلكي ، الذي يرجع إلى عدة باحثين من جميع البلاد .

وحصل تقدم جديد نظري في معرفة الكهرباء والضوء ، عنـدمـا استـأنف العـالم

الهولاندي لورنتز الفكرة التي طرحها هلهولتز ، وخلص إلى بنية الجوهر الفرد للكهرباء وإلى وجود ألكترونات أو جواهر فردية (آتومات) كهربائية (١٨٩٢). وتثبتت النظرية الإلكترونية بتجارب الفيزيائي الفرنسي بيرن والإنكليزي ج . ج تومسون اللنين أسسا بشكل حاسم حقيقة الإلكترونات . وهكذا فإن الجوهر الفرد (الآتومية) ، التي كانت حتى ذلك الحين نظرية ، دخلت في الصعيد التجريبي .

وفي الوقت نفسه وجدت نقطة استناد غير منتظرة في اكتشافات أخرى مدعوة لقلب العلوم الفيزيائية . ففي ١٨٩٥ اكتشف العالم الألماني رونتغن الأشعة السينية (×) وخاصيتها أن تجتاز بعض الأجسام الكثيفة . وفي السنة التالية كان الاختراع المدهش أيضاً وهو اختراع الحوادث النشيطة الإشعاع على يد الفيزيائي الفرنسي بيكيرل . ثم جاء عالمان آخران وهما السيد والسيدة كوري اللذان أظهرا أهمية هذا الاختراع واكتشفا أقوى الأجسام نشاطاً في الإشعاع وهو الراديوم ( ١٩٠٠ ) . ودراسة النشاط المشع كان من نتيجتها النظرية التعمق في معرفة المادة : فمع روثرفورد والمدرسة الإنكليزية أمكن التوصل إلى تصوير أثر الاتومات ، وتعيين البنية الداخلية التي تدعو إلى التفكير بنوع من نظام شمسي . ومن وجهة النظر العلمية كانت النتيجة المباشرة مهر الطب والجراحة وصناعة وسائل جديدة للملاحظة والعمل . ولكن ما زلنا في بداية الطريق الذي سيؤدي بشكل فائق إلى بعيد .

وفي النقطة التي وصلت إليها الفيزياء ، أعيد النظر في كل المبادئ الأساسية . ويبدو أننا نقترب من مفهوم عام للكون ، وإلى ثورة شبيهة وبماثلة للثورة التي طبعت بطابعها عصر النهضة وبداية العصور الحديثة . وهذه هي الأهية التي يجب نسبتها للنظرات العميقة لعالمين ألمانيين ، وهي نظرية الكانتا أو الكوانتا التي أذاعها پلانك ، وهي نظرية نسبية الزمان والمكان التي أوضحها إينشتاين التي ما زالت تحقيقاتها التجريبية قائمة على قدم وساق وتتلاحق تباعاً .

### الكيمياء المعدنية والعضوية:

إن تقدم الكيمياء يرتبط بصورة وثيقة بتقدم الفيزياء . ومن الصعب فصلها عن بعضها . والاكتشافات العظيمة التي أتينا على ذكرها ترجع للكيمياء كا للفيزياء ، وبالتالي لها انعكاسات على الصعيدين .

وفي الواقع ، إن الحواجز التي كانت تفصل الفيزياء والكبياء سقطت تدريجياً . وبين الأعمال الخصبة في هذا الاعتبار ، يكن أن نذكر أعمال العالم الفرنسي سنت ـ كلير دوڤيل على حوادث الانفصال ( ١٨٥٧ ) . لقد كانت نقطة انطلاق الأبحاث التي أدت إلى إيجاد الكبياء الفيزيائية وإدخال الطرق الفيزيائية في الكبياء . والقوانين الأكثر أهمية للميكانيك الكبيائي أوضحها منذ ١٨٧٦ الأميري جبس . وقاس الفرنسي برتيلو سرعة التفاعلات الكبيائية وكمية الحرارة التي تنشرها وأوجد على هذا النحو « الكبياء الحرارية » .

ومن جهة أخرى سقطت الحواجز بين الكيياء المعدنية والكيياء العضوية . وكان هذا من عمل برتيلو بصورة أساسية . فقد تقدم في الطريق الذي فتحه قوهلر . وحل قاماً قضية التركيب العضوي : وبتجارب حاسمة دل على أنه يمكن إعادة بناء معظم المركبات العضوية بطرق بسيطة في الخبر ؛ وحقق تركيب الأسيتيلين والبنزين ، والكحول ( ١٨٥٢-١٨٦٢ ) . وهناك علماء آخرون فرنسيون ، وألمان أدخلوا في الكيياء العضوية النظرية والتثيل بعلامات متفق عليها أي التثيل الآتومي اللذين ساعدا على اكتشاف عدد كبير من الأجسام الجديدة بل وحتى التنبؤ جزئياً بخواصها .

وأدى تقدم الكيباء ، كتقدم الفيزياء إلى تطبيقات عملية لاعد لها . وأخذ مجموع الصناعات الكيبائية نسباً عظية : صنع الأسمدة الكيبائية ، والمستحضرات الصيدلانية ، والمواد الملونة المستخرجة من زفت الفحم الحجري ، والحرير الاصطناعي

والنشادر (آمونياك) إلخ .. وحولت الكيياء كلياً على وجه تام تقنية الصناعة المعدنية ، وتقنية الحرب نفسها بصنع متفجرات جديدة وغازات سامة .

### الكمياء العضوية والفنزيولوجيا التجريبية:

كلما تقدمت الكيياء العضوية ، يرى سقوط الحواجز التي كانت تفصل العلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجية . وهذه مرحلة جديدة أخذت تظهر أهيتها شيئاً فشيئاً عظيمة ، نحو وحدة العلم ومعرفة الحياة .

فن جهة ، ان الكياء العضوية ، التي نشطت بتقدمها السريع ، وسعت صعيد أبحاثها حتى دراسة الحوادث الكيائية مثل التي تحدث في المخلوقات الحية . وهكذا تشكلت الكياء البيولوجية ، التي تناولت أبحاثها العظيمة السكريات والمواد الألبو مينوئيدية ، والمواد الهلامية والأنزيات ( دياستاز ) أو الكاتاليزورات ، العضوية التي تارس بها الوظائف الحياتية .

ومن جهة أخرى ، إن أهم العلوم البيولوجية ، وهو علم الفيزيولوجيا ، قد غا وتوسع بما اقتبسه من طرق تجريبية عن العلوم الفيزيائية . فحتى ذلك الحين ، ماعدا بعض السابقين الجريئين ، لم يكن الفيزيولوجيون والأطباء ليعملوا إلا على حوادث الملاحظة . والرأي الشائع كثيراً كان في أن الطريقة التجريبية ، الصالحة لدراسة الحوادث الفيزيائية ، كانت عاجزة أمام حوادث الحياة . إلا أن كلودبرنار أحد كبار أساتذة العلم الفرنسي ، أظهر الرأي المعاكس : وذلك بفضل التجريب الذي تعتمد عليه اكتشافاته الأساسية ، وبخاصة على الوظيفة الغليكوجينية للكبد ( ١٨٤٩ ) ، أي الخاصة التي يملكها هذا العضو في احتفاظه بالسكر . ودل على مبادئ طريقته في مطوله : ومحنل إلى دراسة الطب التجريبي » ( ١٨٦٥ ) الذي أثار دوياً جدلياً . على أن الغالبية العظمى للأطباء أنكرت أولاً قية نظرياته واعتبروها طوبائية ؛ ولكنهم انتهوا أخيراً إلى مشايعتها ، وعندما توفي كلودبرنار ( ١٨٧٨ ) لم يفكر أحد بمنازعة أهية عمله .

### پاستور وعلم الجراثيم:

هذه الطريقة التجريبية التي وضع كلودبرنار مبادئها ، استعملها عالم فرنسي آخر ، پاستور ( ١٨٢٢ ـ ١٨٩٥ ) خير استعمال . لقد كان مجرباً عبقرياً ، أنجز عملاً واسعاً وخصباً من وجهة النظر الاجتاعية .

تخرج باستور من مدرسة المعلمين العليا ، وكان كييائياً . وكان هو نفسه المثال الحي للرابطة الوثيقة التي جمعت منذ الآن العلوم الفيزيائية والبيولوجية . لقد عرف خو ١٨٥٠ بأبحاثه الأصيلة في تركيب الكريستال . وكان هذا العمل منه نقطة انطلاق لعلم الكيياء الفراغية التي تستخدم أبعاد الفراغ الثلاثة لوصف بنية الذرات .

والكيباء نفسها قادت باستور إلى البيولوجيا (علم الحياة). فن دراسة البلورات انتقل إلى دراسة « التخمرات » . فحتى ذلك الحين كان التخمر معتبراً كحادث كيبائي بحت . غير أن باستور قال بالعكس إن التخمر ، مثل الخر ، وتخمر الحليب ،إلخ .. سببه كائنات حية ـ سميت فيا بعد « جراثيم » تتكاثر في وسط ملائم ، ولكل تخمر نوع خاص من الجراثيم . وأخيراً إن هذه الجراثيم لا يكن أن تولد بصورة عفوية ، ولكن بذورها المتناثرة في الفضاء تسكن بخاصة وسط الغبار المتجمع ( ١٨٦٨ - ١٨٦٢ ) . ومن هنا تأسيس «علم الجراثيم » . وعرف باستور كيف يستنتج بالحال تقريباً نتائج عملية هامة : فقد دل على أن الدواء الناجع ضد التخمر هو التسخين الذي يقتل أو يشل الخائر الضارة ( ١٨٦٧ ) . والطرق المعروفة باسم « بسترة » طبقت أولاً على الخر ، ثم على الحليب وعلى الجعة ( البيرة ) .

# أبحاث في الأمراض المعدية:

لقد تتابعت هذه الأعمال وسط جدل عنيف . وجعلت باستور مشهوراً . وفي المرض أباد آنذاك دود القز . وعرف أن المرض المرض أباد آنذاك دود القز . وعرف أن المرض

مرض طفيلي ، يعود كالتخمر إلى دخول البذور المتأتية عن الخارج ونجح في القضاء على الوباء .

إن دراسة الأمراض المعدية ( الإنتانية ) جذبت باستور . فقد بدأ بالعمل على الحيوانات ، ودرس جرة الخراف ، ثم هيضة الدجاج . وبعد أن وضع وقرر أن هذه الخيوانات ، ودرس جرة الخرافي ، ثم هيضة الدجاج . وبعد أن وضع وقرر أن هذه الأمراض ترجع أيضاً إلى دخول الجراثيم في العضوية ، نجح في عزل هذه الجراثيم ، وفي زراعتها اصطناعياً ، وفي توليد المرض بتلقيح هذه الزراعة . ثم حصل على اكتشاف رئيسي في ١٨٧٩ ، وأظهر أن التلقيح بهذه الجراثيم التي أضعفت وخففت يستطيع أن يحفظ من المرض : هذه الزراعة التي خففت تؤلف لقاحاً . هذا مع العلم أن الطبيب جنر كان قد اكتشف منذ آخر القرن الثامن عشر تلقيح الجدري ، ولكن هذا الاكتشاف كان له صفة علية تجريبية لا نظرية . وفي ١٨٨١ ، اكتشف باستور التلقيح الخيوانات ، قرر أخيراً ، في ١٨٨٥ ، ولا يخلو الأمر من قلق ، أن يحاول حقن اللقاح على طفل عضه كلب كلب . وبعد عدة سنوات من التجربة على الخيوانات ، قرر أخيراً ، في ١٨٨٥ ، ولا يخلو الأمر من قلق ، أن يحاول حقن اللقاح على طفل عضه كلب كلب . وبعد التجربة قاماً .

عندئذ عرف باستور في العالم كله محسناً للإنسانية . وساعد اكتتاب دولي على تأسيس « معهد هاستور » في ١٨٨٨ لدراسة الأمراض المعدية . وقبل عام على وفاته ، في ١٨٩٤ ، شهد اكتشاف أحد تلاميذه وهو الدكتور « رو » لمصل يشفي من مرض الخناق « الدفتريا » .

# عظمة عمل پاستور:

إذا أخذنا بقول عالم إنكليزي ، إن عبقرية پاستور أرجعت لفرنسا فدية حرب من خمسة مليارات دفعت إلى ألمانيا بعد هزيمة ١٨٧٠ . والمديح ليس فيه مبالغة ؛ إن عمل باستور كانت له نتائج مفيدة لاحصر لها .

لقد تكلمنا فيا سبق عن طريقة « البسترة » المطبقة اليوم في كل أجزاء العالم

ومرض الجمرة الذي أباد في السابق الحيوانات ، قد زال تماماً تقريباً ، بفضل التلقيح . وفي المدن الكبرى في كل البلاد تأسست معاهد باستور ، وكوفح مرض الكلب بشكل ناجع . وبمصل الدكتور رو سقطت الوفاة بالخناق ( الدفتريا ) من ٧٠٪ إلى ٧٪ .

إن المذهب الباستوري قدم للجراحة خدمات جلى لا تقل عن غيرها . فلقد ساعد على أن التعقيدات الحتية ، التي تفسح مجالاً تقريباً لكل العمليات الخطيرة ، كانت ناجمة عن جراثيم منبعثة إما عن الغبار الجوي ، وإما عن الجراح نفسه الذي يقوم بالعملية أو أدواته . ومنذ ذلك الحين ، باستعبال « المطهرات » التي تبيد الجراثيم ، أمكن التوصل إلى تجنب التعقيدات في معظم الحالات . واستطاعت الجراحة أن تجازف بالعديد من العمليات الجديدة .

وأخيراً لقد أسست اكتشافات باستور ما يمكن تسميته بد « الصحة الاجتاعية » فبفضلها استطاع المجتمع القيام بالكفاح العقلاني ضد المرض ، و يمنع بإجراءات وتدابير صحية شديدة انتشار الأمراض المعدية ، وتوقيف غزوات الطاعون والكوليرا على الحدود . والمشروع كاد يبدأ ، ولكن النتائج الحاصلة عظيمة . فلقد قال باستور نفسه : « سترون كم سيتعاظم كل هذا في الآجل » .

# دارون ونظرية التحول ،

بين المناقشات النظرية التي أتاحتها لها العلوم الطبيعية الفرصة ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وجد ما كان له دويًّ عظيم وكان هاماً بنتائجه ألا وهو نظرية التحويل . فبعد أن دافع « كوفيه » ( ١٧٦٩ ـ ١٨٣٢ ) بشدة عن نظرية ثبات الأجناس ، ظهر ، بعد عشرين عاماً من الأعمال ، العالم الطبيعي الإنكليزي « دارون » ونشر في ١٨٥٩ مطوله في « أصل الأجناس » . وفيه استأنف النظرية التي قال بها « لامارك » ودع بأن « جميع الحيوانات وجميع النباتات تشتق من أربعة أو خمسة نماذج بدائية » ، وربما حتى من واحد فقط . فعلى عكس لامارك الذي وضح بأن تطور

الأجناس بتأثير الوسط ، جاء دارون وأوضحه « بالانتقاء الطبيعي » للأفراد الموهوبين .

وانتقلت نظرية التحويل إلى الصعيد الفلسفي على يد « هربرت سبنسر » وولدت المذهب الذي يرى في « التطور » القانون الأساسي للعالم الفيزيائي والأخلاقي ( المعنوي ) . وفي الصعيد العلمي كوفحت نظرية التحويل بحرارة ولا سيا في فرنسا ، على يد تلاميذ كوڤيه . ولكن الجدل الذي تتابع حتى أيامنا ساعد على تقدم العلم بالتحقيقات العديدة والتجارب التي أثارها . فقد برهن على وجود الإنسان المستحاثة أو ما قبل التاريخ . وتمكن « علم الإحاثة » أو المستحاثات أن يتشكل كعلم مميز . واتجه العلماء الطبيعيون نحو دراسة العضويات الدنيا ، نحو دراسة الوراثة والتغيرات . وهذه الأبحاث ولدت منذ آخر القرن التاسع عشر ، نظرية جديدة مخصصة لأن تتم أو تحل النظرية الدارونية .

# معرفة الأرض:

إن جميع العلوم وبصورة أساسية العلوم الطبيعية ، أفادت من التقدم الواسع الذي حققته معرفة الأرض منذ منتصف القرن التاسع عشر . فمن وجهة النظر العلمية المحضة ، كان حادثاً من الحوادث الأساسية في الدور المعاصر .

وقد يكون هنا من الإسهاب والإطالة أن نعيد هنا رسم التاريخ الذي هو درس عظيم للنزاهة والتجرد والإرادة . ولكن يجب أن نتذكر أن القسم الأعظم من سطح الأرض ، نحو ١٨٥٠ ، ما زال تساء معرفته أو تقريباً بكامله مجهولاً ، ولا سيا إفريقية ، وآسيا الوسطى ، وأوستراليا الداخلية ، والمناطق القطبية . أما قضايا « الجغرافيا الإفريقية » فقد حلت يد جماعة من المكتشفين الجريئين ، وبينهم بارت مكتشف السودان ( ١٨٤٩ ـ ١٨٥٥ ) ، وسبيك لأعلى النيل ( ١٨٥٨ ) ، ولفنغستون مكتشف نهر زامبيز والبحيرات الكبرى ( ١٨٤٩ ـ ١٨٧٠ ) ، وستانلي مكتشف الكونغو

(١٨٧٤-١٨٧٤). وآخرون انقطعوا للعمل الشاق لاكتشاف المناطق القطبية: عبر القشرة الجليدية التي تغطي البحار القطبية. فن ذلك أن الأميركي پيري بلغ القطب الشالي في ١٩٠٩، والقطب الجنوبي بلغه في ١٩١١ النرفيجي «آموندسن» عبر الجبال والهضاب المتجمدة لقارة القطب الجنوبي. وهذا التقدم الحاصل ساعد في أيامنا على رسم خارطة عامة للكرة الأرضية بمقياس \_\_\_\_\_. وتشكل فريق جديد وهام مليون «للعلوم الجغرافية» التي لها أيضاً تطبيقاتها العملية: وهكذا فإن دراسة التيارات الجوية والبحرية ساعدت على وضع طرق عقلانية للملاحة.

# ٢ ـ استخدام الآلات والحضارة العامية

## الحضارة في طريق التحول:

إن تقدم العلوم ، التي تعددت تطبيقاتها العملية إلى ما لا نهاية ، كان منه أن الخضارة تطورت أيضاً وبعمق . وكنتيجة طبيعية لتقدم العلوم ، نزعت الحضارة أيضاً وبصورة أساسية لتصبح حضارة علمية أساساً . وبعا هذا التحول قبل منتصف القرن التاسع عشر بكثير . وكنا درسنا المراحل الأولى لهذا التحول في إنكلترا أو في فرنسا . ولكن وتيرته كانت في البدء بطيئة ، ثم ما لبثت أن تسارعت بعد ١٨٥٠ ، حسب إيقاع أسرع أكثر فأكثر ، كإيقاع التقدم العلمي نفسه الذي ارتبطت به بصورة وثيقة .

# القوى المحركة:

إن الصفة الأساسية للحضارة العلمية هي الوفرة المتزايدة لمنابع الطاقة التي وضعها العلم تحت تصرف العمل الإنساني ، وبالتالي الإنابة التدريجية لقوى الطبيعة مناب القوى البشرية والحيوانية .

وفي هذا الاعتبار نرى أن الاختراعات الأساسية كانت اختراعات « الآلة البخارية » و « المولد الكهربائي » و « الحرك ذو الانفجار » .

إن تاريخ الآلة البخارية يرجع كا رأينا ، إلى آخر القرن الثامن عشر . ولكنها ، خارج إنكلترا ، لم تنتشر إلا ببطء . فنحو ١٨٤٨ يكاد يكون في فرنسا ٥٠٠٠ آلة بخارية تمثل قوة ٢٠٠٠٠ حصان ؛ وبعد ستين عاماً أصبح العدد ١٠٠٠٠٠٠ تعطي قوة مليونين ونصف من الأحصنة . والتقدم كان نفسه فيا يتعلق بالفحم الحجري الذي يفيد كحروقات لإنتاج البخار : فقد استخرج في العالم كله ٩٠ مليون طون في ١٨٥٠ ، وقرابة ١٤٠٠ مليون في ١٩٢٥ . وعلى هذا ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أثارت الآلة البخارية والفحم الحجري وسائل الإنتاج والنقل . وظلت حتى أيامنا العوامل الأساسية للنشاط الاقتصادي وقوته .

ولكنها ليسا الوحيدين ، وتفوقها مهدد باختراعات أحدث . فنذ ١٨٦٩ أدى تقدم الكهرباء المغناطيسية إلى اختراع « الآلة المولدة ـ الكهربائية » ، القادرة على تحويل العمل الميكانيكي إلى طاقة كهربائية وبالعكس . وفي العصر نفسه أظهر المهندس الفرنسي برجس كل الفائدة التي يكن الحصول عليها من الفحم الأبيض ـ كتلة الجليد الذائبة في شلال على الجبل ـ والاستخدام المنضم من المولد والفحم الأبيض ولد الصناعة المائية ـ الكهربائية . وفي ١٨٨٧ ، عندما حل المهندس الفرنسي الآخر ، دوبريز ، قضية نقل القوة إلى مسافة ، بواسطة التيار الكهربائي ، غا بسرعة استعال الفحم الأبيض كنبع للطاقة الكهربائية : فنحو ١٩٢٥ ، قدم لفرنسا قوة تقدر بأكثر من مليوني حصان . وفي أيامنا هذه يبحث بطرق مماثلة عن التقاط « الفحم الأزرق » أي استغلال حوض الطاقة العظيم الذي يثله البحر مع مده وجزره وتياراته .

وساعد اختراع مولد الانفجار على استعال قوى أخرى أيضاً ، ناشئة عن قدرة امتداد الغاز في الاحتراق . والفكرة كانت قديمة جداً ، ولكنها لم تدخل في العمل إلا نحو ١٨٦٠ مع المولد على الغاز لخترعه لونوار ، وتأمن مستقبله باختراع ما يسمى « دورة الأزمنة الأربعة » التي تعود إلى المهندس بو دو روشا ( ١٨٦٢ ) . على أن أول الحرك بأزمنة أربعة لم ينشأ إلا في ١٨٧٦ على يد الألماني اوتّو : وهو أيضاً المحرك على

الغاز. وثم مضت الفكرة في إنابة غازمائيات الفحم التي تشتعل بسهولة ، بالبترول . والبترول الخفيف ، الذي أعطى أحسن نتيجة والبترول الخفيف ، الذي أعطى أحسن نتيجة نحو ١٨٨٨ على يد الميكانيكي البسيط فوريست ، أصبح الحرك المتاز للسيارات ، والطائرات ، والملاحة تحت الماء . وبدفعة واحدة انتقل إنتاج البترول في العالم من ٢ مليون طون في ١٩٢٥ .

إن الفحم والفحم الأبيض والبترول هي اليوم المصادر الثلاثة للطاقة والأغذية الأساسية الثلاثة للآلات الحركة التي تشغل غيرها بالألوف .

#### التقنية الصناعية الجديدة:

في الحقيقة إن التقنية الصناعية كلها أثيرت بتنية استخدام الآلات. ففي الصناعات النسيجية ، كان اختراع الأنوال الميكانيكية قد سبق اختراع الآلة البخارية . وبالرغ من المقاومة العنيفة أحياناً من العال ، فإن العمل الميكانيكي حل محل العمل الميدوي بسرعة كثيرة أو قليلة ، وكثيرة أو قليلة قاماً حسب الصناعات وحسب البلاد . وأنشأت عبقرية أو مهارة التقنيين آلات لا نهاية لها قادرة على القيام بسرعة وبدقة أكثر من عمل العامل ، وإما على تنفيذ أعمال تتجاوز القوى البشرية ، وإما على القيام ببضع لحظات بأعمال متتابعة كانت تتطلب في السابق جهداً طويلاً لعمال مختصين عديدين : مثل الآلة التي تصنع الآلات أو المطرقة الضخمة التي تعمل على البخار ، وعلى الهواء المضغوط ( ١٨٦٧ ) في الصناعة المعدنية ، والمكبس الدوار ( ١٨٦٧ ) وآلة التركيب أو اللينوتيب ( ١٨٨٧ ) لأجل الطباعة .

وأسهمت جميع العلوم في تجديد وفي تحسين التقنية الصناعية ، ولكن بين الجميع الكيياء . إن الأهمية المتزايدة التي اتخذتها ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، الصناعات الكييائية ، قد ذكرناها آنفا ، و يمكن أن نضيف بأنه لا يوجد صناعة إلا وتحولت كثيراً أو قليلاً بالكيياء . وهكذا فإن الصودا التي يحصل عليها بثن رخيص

بطريق سولفي ( ١٨٦٣ ) قد غيرت وبدلت تقنية الصناعة الزجاجية ، وصناعة الصابون ودباغة الجلود ، وتبييض وتحضير الأقشة إلخ ... والمثال الضارب هو مثال الصناعة المعدنية . فنحو ( ١٨٥٩ ـ ١٨٥٩ ) ، وجد الإنكليزي « بسيّمير » الواسطة لتغيير حديد الصلب إلى فولاذ ، في قليل من الزمن وفي قليل من التكاليف . ولكن طريقته لا تصلح من أجل الفلزات الفوسفورية الغزيرة . ونحو ١٨٧٨ ـ ١٨٨٠ نجح إنكليزيان آخران وهما « توماس » و « جيلكريست » إلى إبعاد الفوسفور باستخدام الكلس والماغنيزيا في المقلب . ومنذ ذلك العصر يبدأ تاريخ النهوض العجيب للصناعة المعدنية في اللورين ( فرنسا ) . وساعدت الطرق الكيمائية أيضاً على الحصول ، بخلائط في اللورين ( فرنسا ) . وساعدت الطرق الكيمائية أيضاً على الحصول ، بخلائط ختلفة ، على أنواع من الفولاذ تدعى « الفولاذات الخاصة » ، مستجيبة بذلك لتطلبات مختلف الصناعات .

## التقنية الزراعية الجديدة:

لقد حصل في التقنية الزراعية ماحصل في التقنية الصناعية . وقد ثارت تلك التقنية بتقدم استخدام الآلة وبالتطبيقات العملية للكيياء .

وكا هي الحال في الصناعة ، بدأ التجديد في إنكلترا في القرن الثامن عشر ، بفضل روح المبادهة عند كبار الملاكين الإنكليز . ومنذ ذلك الحين اخترعت بالتوالي آلات تتفق وتلائم مختلف الأعمال الزراعية : نوارج ، باذرات ، محسات ميكانيكية ، حاصدات ، حازمات إلخ ... وإلى جانب الحاريث المقرونة بالبقر أو الخيول ، ظهرت محاريث تحرك بالبخار ، وبالكهرباء ، أو بالبترول . وتطبيق الحرك على الزراعة نما مخاصة في الولايات المتحدة ، حيث نجد أن كل العمل الزراعي يعمل بالآلة : بذار ، حصاد ، خزن الحنطة ، تنظيف الحبوب في مخازن الحنطة .

إن نشر المطول الأساسي الذي ألفه ليبيغ في ١٨٤٠ وهو بعنوان « الكيمياء المطبقة على الفيزيولوجيا النباتية وعلى الزراعة » كان مصدراً لتقدم جديد على درجة عظية

من الأهمية . فقد برهن ليبيغ نظرياً على أن الأسمدة المعدنية أكثر نفاذاً . ومنذ ذلك الحين ساعد الاستخدام العقلاني للأسمدة الكيمائية \_ فوصفاتية ، پوتاسية ، آزوتية \_ على زيادة قوة إنتاج التربة وعلى الحصول على مردودات أكثر بكثير مما كانت في الماضي .

### وسائل المواصلات والنقل:

إن التحول العجيب والمدهش ، الذي بدل بسرعة سياء العالم المعاصر ، كان تحويل وسائل المواصلات والنقل باختراعات متعاقبة : السفن البخارية ، السكك الحديدية ، التلغراف ، التلفون ، السيارة ، الطيارة ، التلغراف والتلفون اللاسلكي .

من هذه الاختراعات كانت الثلاث الأولى: السفينة البخارية ، والسكة الحديدية ، والتلغراف ـ من اختراع النصف الأول من القرن التاسع عشر وقد انتشرت هذه ببطء شديد في فرنسا بخاصة أولاً ، ونحو منتصف القرن كان استعالها ما زال بعد استثنائياً . ولم تكن فرنسا لتلك في ١٨٤٨ إلا ١٩٠٠ كم من الطرق الحديدية ، وكان الانتقال والترحال والسفر بالعجلات التي تقطرها الخيول: الديليجانس ، أو المال ـ بوست . وهذه عجلة خفيفة . بأربعة أمكنة تدور ليل نهار خبباً بخمسة أو ستة أحصنة مدة ٥٥ ساعة ـ يومان وربع اليوم ـ لتقطع المسافة بين باريس وليون .

والبضائع تنقل على يد متعهدين على مركبات ذات دولابين تسحبها عدة أحصنة الواحد منها خلف الآخر ، والنقل بطيء السير ويحتل شهراً من مرسيليا إلى باريس . والرسائل تنقل بصناديق البريد . وفرنسا لم تتبن إلا في عام ١٨٤٩ استعال الطابع البريدي الذي تبيعه الدولة بسعر ثابت ، يدفعه المرسل ، وهذا النظام أسس في إنكلترا نحو ١٨٤٠ ويوجد منذ الثورة شبكة «تلغراف بصري » تساعد ، بواسطة إشارات على المراسلة في بضع دقائق من باريس إلى المدن الهامة ، ولكن استعال التلغراف كان خاصا بالدولة ، ولم يكن مكناً إلا في أوقات الصحو . وكذلك بدئ بالاستعاضة عنه بالتلغراف الكهربائي ـ الذي اخترع في ١٨٣٣ ؛ والخطوط التلغرافية الأولى التي وضعت انطلاقاً من ١٨٤٥ لم تكن موضوعة تحت تصرف الجهور إلا في سنة ١٨٥٠ . وعلى البحر كانت السفن البخارية لا تمثل أيضاً إلا جزءاً ضعيفاً من الحولة الكلية ـ ١٢٪ في كانت السفن البخارية لوهافر إلى نيويورك كانت تم في ١٨ إلى ٢٠ يوماً .

### توسيع الشبكة الحديدية:

إن تنبية الخطوط الحديدية كان العمل الرئيسي في الدور المعاصر ، من ١٨٥٠ إلى أيامنا . وهو الذي أسهم كثيراً في تكثيف المواصلات وبالتالي كانت له أكثر النتائج من كل نوع . وقد أصبح ممكناً تقنياً بالتنبية الموازية والمتضامنة مع الصناعة المعدنية .

إن مجموع الطرق الحديدية المستغلة أو التي في حيز الإنشاء في العالم لم تتجاوز ٢٨٠٠٠ كم في ١٨٥٠ ، منها ٢٣٠٠٠ لأوربة . وبعد عشرين عاماً ، في ١٨٧٠ بلغ ٢٠٠٠٠ كم تقريباً ، مقسمة تقريباً بالتساوي بين أوربة والولايات المتحدة ؛ وإن أول خط عابر للقارة الأميركية ، «السنترال باسيفيك » دشن في ١٨٦٩ بين نيويورك وسان فرنسيسكو . وبعد أربعين عاماً ، في ١٩١٢ ، كان يوجد على سطح الكرة أكثر من الخطوط الحديدية ، منها ٤٠٠٠٠ كم للولايات المتحدة وحدها ،

وما يقارب ١٠٠٠٠ كم لآسيا . إن كل القارات ، باستثناء إفريقية ، كانت تجتازها القاطرة من الحيط إلى الحيط .

إن الجرأة المتزايدة المهندسين غلبت تباعاً كل العقبات الطبيعية التي تعيق المواصلات في داخل القارات . إن الوديان العميقة ، وأذرعة البحر تجووزت بجسور مقنطرة أو بجسور معدنية ، مثل جسر فورث في إنكلترا ، وقناطر غارابيت وڤيور في فرنسا . والجبال اخترقت بأنفاق طويلة منذ نفق مون ـ سيني ( ١٨٧٠ ) بطول الاكم ، حتى نفق سمپلون ( ١٩٠٥ ) وهو بطول ١٩ كم . وفي الوقت نفسه ازدادت سرعة وقوة القاطرة . واليوم القطارات « السريعة » تتجاوز أحياناً ١٠٠ كم في الساعة ـ وتجتاز بخمس دقائق الطريق الذي كانت تجتازه الديليجانس في ساعة واحدة . والسفر من باريس إلى ليون يحتل سبع ساعات . إن ثلاثين قطاراً تصل المدينتين كل يوم . ومن المكن أن يأخذ كل واحد منها من ٢ إلى ٥٠٠ شخص . ومن واحدة إلى رصيف الحطات الكبرى .

### تنية الملاحة البحرية:

لقد توضعت إلى جانب شبكة الخطوط الحديدية القارية ، شبكة خطوط ملاحة بحرية تؤمن على هذا النحو على سطح الكرة تياراً من المواصلات مستراً . وإن خدمات النقل أصبحت على البحر أيضاً شبه منتظمة كا هي على البر . وهذا الانتظام ، المجهول سابقاً ، لم يكن ممكناً إلا بفضل تقدم الملاحة على البخار .

إن السفن البخارية الأولى كانت تحرك بدولابين لها لوحات موضوعة على جانبي السفينة ومزعجة وسريعة العطب . ولكن تقدماً عظياً تحقق ، نحو ١٨٣٨ باختراع دافع إلى الأمام علي ، وهو مروحة السفينة ( دوامة ) الموضوعة وراءها . وفي العصر نفسه بدئ ببناء سفن من الحديد ، ثم ، انطلاقاً من ١٨٧٧ من الفولاذ . وأبعاد السفن ، وقوة

الآلات الحركة ازدادت بالتدريج نظراً لنه و المواصلات والتجارة . ونحو منتصف القرن ، كان أكبر السفن العابرة للأطلسي تسع ١٨٠٠ طونو ، وتحمل ٧٠ مسافراً ؛ وبالات من قوة ٥٠٠ حصان تقطع ١٣ كم في الساعة وتجتاز الأطلسي في ١٨ يوماً . واليوم ، إن أكبر سفينة عابرة للأطلسي تتسع لـ ٤٠ إلى ٢٠٠٠ طونو ، وتنقل ٢٠٠ إلى ٤٠٠٠ مسافر . وقوة آلاتها تتجاوز ٤٠ وحتى ٥٠٠٠٠ حصان وتساعدها على أن تقطع ٤٠ إلى ٥٠ كم في الساعة وتجتاز الأطلسي في ٥ إلى ٦ أيام \_ أقل من خمسة أيام كان زمناً قياسياً للسبق \_ وكذلك توجد سفن كبرى للشحن ، تنقل البضائع وحمولتها تعادل حمولة ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ حافلة من حافلات الخطوط الحديدية .

وعلى هذا فإن الملاحة تحررت تقريباً من الرياح والعواصف . وأمكن تأسيس خطوط الملاحة عبر جميع البحار وتصل بتواريخ ثابتة . وبهذه الأعمال العظية الهائلة أمكن اختصار المسافات على البحار كاعلى البر . وإحلال طرق اصطناعية محل الطرق الطبيعية : طرق قناة السويس في ( ١٨٦٩ ) ، وقناة كيل ( ١٨٩٥ ) ، وقناة پاناما ( ١٩١٤ ) . وكان لهذه الطرق الجديدة انعكاساتها على الحياة الاقتصادية والسياسية للكرة .

#### وسائل النقل الجديدة:

حتى آخر القرن التاسع عشر ، كانت الخطوط الحديدية والسفن البخارية الوسائل الوحيدة للمواصلات السريعة . ولكن التقدم المستر للعلوم ، والميكانيك والتقنية الصناعية كان من نتيجته اختراع وسائل جديدة للنقل .

على الأرض ، انقصت المواصلات على الطرق البرية بنجاح الخطوط الحديدية ولكنها انتعشت تدريجياً باستعال « الدراجة » وبخاصة « السيارة » . لقد اخترعت الدراجة نحو ١٨٨٠ وانتشرت جداً انطلاقاً من ١٨٩٠ ، ولكنها لم تستطع عملياً إلا خدمة المواصلة على مسافة قصيرة . وبفضل اختراع إحاطة دولاب السيارة بإطار من

الكاوشوك المملوء بالهواء ، ساعدت السيارة على قطع المسافات الطويلة وبسرعة شبيهة بسرعة الخط الحديدي . وقد ظهرت الناذج العملية الأولى للسيارة على البخار في معرض باريس في ١٨٨٩ . وإنشئت أيضاً سيارات كهربائية ولكن استخدام الحرك ذي الانفجار هو الذي أمن نجاح الاختراع الجديد : نجاح لدرجة أن عدد السيارات في ونسا انتقل من ٥٠٠ في ١٨٩٣ إلى أكثر من ٢٠٠٠٠ في ١٩٢٧ . وفي الولايات المتحدة وجد ٢٢ مليون سيارة أي بمعدل وسطي قدره سيارة واحدة لكل خمسة أشخاص . هذا مع العلم أن استخدام السيارة لم يكن بعد إلا في بداياته ، ولكن الجر الحيواني آل إلى الزوال . وهذا ما وقع في المدن الكبرى ، مثل باريس وغيرها .

وعلى البحر لم تكن المواصلة حصراً على السفن البخارية ، لأنه بني بكيات متزايدة سفن مجهزة بمحركات ديزل على البترول أو محركات كهربائية . ومن جهة أخرى حلت علياً ، نحو ١٨٨٥ قضية الملاحة تحت البحر . ولكن الغواصات لم تستعمل حتى الآن إلا كوسائل حرب وتدمير .

# النقل الجوي :

وفي الدور نفسه ، في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، استطاع علم الميكانيك أن يسجل لصالحه تقدماً أكثر مفاجأة أيضاً ، وهو فتح الفضاء أو « غزو الفضاء » ، الذي ظل زمناً طويلاً معتبراً كشبح غير قابل للتحقيق . ومنذ الآن انضت المواصلات البرية أو البحرية .

وبحث عن حل المشكلة ووجد بطريقتين مختلفتين : علم الملاحة الجوية والطيران .

إن الملاحة الجوية أو الملاحة بالمناطيد ـ الأكثر خفة من الهواء الذي يحملها ـ كانت الأولى التي أعطت نتائج عملية ، ولكنها تقدمت ببطء . والاختراع من أصل فرنسي . ففوق باريس شوهد في ١٨٨٥ تطور منطاد الكابتينين رونار وكريبس ، الأول الذي

أظهر بأنه قادر على العودة إلى ميناء ارتباطه بوسائله الخاصة . ثم إن الضابط الألماني ، الكونت تزبلين ، أنشأ مناطيد من غوذج جديد ، تصبح غير قابلة للتغيير بواسطة آلة وقاية معدنية . ففي ١٩٢٩ ، طار منطاد تزبلين بقيادة الدكتور إيكنر ونجح في القيام بأول جولة في عالم الطيران \_ ٣٠٠٠٠ كم تقريباً على أربع مراحل في ٢١ يوماً منها ١٢ يوماً للطيران \_ وربما ، بعد هذه المغامرة ، خرجت الملاحة الجوية من مرحلة التجارب لتدخل في الصعيد العملي .

الطيران ، أي الطيران على شاكلة العصافير بواسطة أجهزة أثقل من الهواء ، غا بسرعة أعظم ، وكمعظم الاختراعات الكبرى ، كان هذا الاختراع نتيجة أبحاث وتجارب عديدة ، متابعة معاً في كثير من البلاد ، في إنكلترا ، وفي فرنسا ، وفي ألمانيا ، وفي الولايات المتحدة . إن الطيار الأميركي ويلبور رايت ، أوضح ميكانيكية الطيران المقلد لطيران العصافير وكان بحق أول « رجل عصفور » أو « طيار » قام منذ ١٩٠٤ بطيران عدة كيلومترات . وانطلاقاً من ١٩٠٨ ولا سيا في فرنسا تقدم الطيران تقدماً حاسماً : ففي ٢٥ تموز ١٩٠٩ قام المهندس الفرنسي بليريو على جهاز من اختراعه ، بأول اجتياز جوي لبحر المانش ، من كاليه إلى دوڤر . ومنـذ ذلـك الحين ، اجتـاز الطيـارون الألب ( ١٩١٠ ) ، البحر المتوسط ( ١٩١٢ ) ، الأطلسي ( ١٩١٩ ) ، الحيط الهادئ ( ١٩٢٧ ) واستطاعت الطائرات أن ترتفع إلى أكثر من ١٣٠٠٠ متر ارتفاعاً ، متجاوزة سرعة ٥٠٠ كم في الساعة . وبعد الحرب الكبرى ( ١٩١٨ ) ، تشكلت في كل البلاد شبكة خطوط جوية ، مخصصة في الغالب لتؤمن المواصلات السريعة ، لأن الطائرات تملك ، على وسائل النقل الأخرى ، تفوقاً غير منازع : وهو التفوق في « السرعة » . والبريد الجوي لأمريكا الجنوبية يجتاز في ٤٠ ساعة المسافة تولوز - داكار - ٤٦٩٥ كم - أي « ١٥ » ساعة أقل بما كان يلزم قبل ١٠٠ عام للصندوق البريدي لقطع الـ ٥٠٠ كم من باريس إلى ليون.

#### وسائل المراسلة:

وأفادت المصالح البريدية من التقدم الذي تم بكل وسائل النقل ، وكان نموها عظياً . وفي السنة الأخيرة من القرن التاسع عشر ، بلغ رقم الرسائل ، والبطاقات ، والصحف ، والطرود ، الموزعة بالبريد في العالم كله ٢٣ مليار و ٢٠٠ مليون .

ومن جهة أخرى ، جهزت الكهرباء المراسلة بوسائل جديدة مستقلة عن وسائل النقل . إن اختراع التلغراف الكهربائي ( ١٨٣٣ ) ، ثم الهاتف ( ١٨٧٧ ) جعل النقل الآني للأفكار إلى مسافة بعيدة بمكناً . ونظراً لكون تركيبه قليل الكلفة . لذلك فإن شبكات الخطوط التلغرافية والتلفونية نحت بأسرع من شبكات الخطوط الحديدية . وفي الولايات المتحدة وحدها تجاوز طول الأسلاك الهاتفية ، في ١٩٠٩ ، اثنين وعشرين مليون كيلومتراً . وارتباط القارات بحبال مغمورة عبر الحيطات كان صعب التحقيق . وبعد ثلاث محاولات يائسة أمكن النجاح في ١٨٦٦ بتمديد أول حبل عابر للأطلسي . والطول الحال تحت البحار ربما تجاوز ٥٠٠٠٠ كم .

وحصل أيضاً على نتائج فائقة أيضاً بالاختراعات الحديثة للتلغراف اللاسلكي وحصل أيضاً على نتائج فائقة أيضاً بالاختراعات الحديثة للتلغراف العالمي ( ١٩٠٦ ) . وليس للتلفون اللاسلكي سلطة نقل أعظم بكثير وأوسع من التلغراف العادي فحسب ، وإنما يكن القول بأنه ظفر على كل أشكال العزل . فالسفن المجهزة بالهاتف اللاسلكي ، كالمناطيد ، والطائرات ، تبقى على اتصال دائم مع الأرض : وهذا ضان ثمين للأمن ، وبفضله أمكن تجنب كوارث عديدة . وبانتشار البريد المتلقي في العالم كله ، من الكوخ الضائع في الريف الفرنسي حتى كوخ ساكني المستعمرات الضائع في العواسج ، يستطيع كل واحد أن يشارك في الحياة العالمية ، ويكون خبراً بالحوادث اليومية ، ويسمع خطب الخطباء ، أو الحفلات الموسيقية المعطاة على ألوف الكيلومترات . إن الهاتف اللاسلكي أصبح الآن أقوى وسيلة للمواصلات والتقارب بين البشر .

#### تحولات منوعة:

وكثير من الاختراعات الأخرى أسهمت في تحويل الحضارة المعاصرة ، وغيرت الحياة العائلية والحياة الاجتاعية . ولا يمكن التفكير بتعدادها كلها . وبين أكثرها أهمية يجب أن نذكر بصفة مثال « الإضاءة الكهربائية » و « السينما » .

في النضال الدائم الذي يدعمه الإنسان ضد الظلام كا ضد المسافة تحقق تقدم كبير منذ بداية القرن التاسع عشر ، بالإضاءة بالغاز التي تحسنت وظلت حتى أيامنا . فمن المعلوم منذ تجربة داڤي ( ١٨١٣ ) ، أن الكهرباء يكن أن تحدث نوراً مبهراً . ولكن الإضاءة بالكهرباء لم تدخل في الصعيد العملي إلا بعد اختراع « الشمعة الكهربائية » ( ١٨٨٠ ) على يد الروسي يابلوشكوف واختراع « المصباح المتوهج » ( ١٨٨٠ ) على يد الفيزيائي الأميركي أديسون . ومنذ ذلك الحين ، بفضل غو الصناعات الكهربائية ، استطاع النور الجديد أن ينتشر بوفرة في المدن والأرياف ، ويضيء الشوارع كا في داخل المنازل و يحول كلياً المشهد الليلي للمدن الكبرى .

والسينما الناشئة معاً في وقت واحد عن الصناعة التصويرية والبحوث في التحليل والتركيب للحركة ، وضحت في ١٨٩٥ على يد الأخوين لوميير الكيماويين والصناعيين الليونيين . وكان النجاح عاجلاً والنو فائقاً للعادة ولم يسمع به من قبل . ففي العالم كله أصبحت السينما المشهد المفضل لدى الجماهير الشعبية . وإن الشعبية المعتادة لهذه المناظر يجب ألا تنسي أن السينما ، بوسائل التعبير التي تمتلكها ، يكنها أن تولد أشكالاً جديدة للفن ، لاسيا وأنها أصبحت أفضل وسيلة للتبسيط والتربية والبحث العلمي . والسينما بانضامها إلى اختراع الفونوغراف ( ١٨٧٨ ) ، ساعدت الإنسان في انتصاره على الزمان والمكان . والحياة يكن أن تمضي ، وتبقى مسجلة بأمانة تحت المشهد الثلاثي للصورة والحركة والكلام . وهكذا يكن أن تتألف الوثائق « المحفوظات الحية » للبشرية .

#### ٣ ـ الثورة الاقتصادية

#### النزعات الحديثة للحياة الاقتصادية:

إن التقدم السريع لاستخدام الآلات والتطبيقات العديدة للعلوم على الصناعة ، وعلى الزراعة ، وعلى وسائل المواصلات ، كان من نتيجتها المباشرة تحول الحياة الاقتصادية وظروف الإنتاج والمبادلة . وقد كان هذا التحويل على درجة من السعة. انطلاقاً من ١٨٥٠ استحق على إثرها الوصف بأنه « ثورة اقتصادية » . وهذه الثورة هي الواقع الأساسي الذي يسيطر على التاريخ المعاصر .

وإذا أردنا البحث عن استخلاص الملامح الميزة لهذه الشورة ، أمكننا أن نذكر ثلاث صفات أساسية :

الأولى: هي الأهمية المتزايدة للمشاريع الكبرى التي تتصرف برؤوس أموال عظيمة . وهذه الحركة لتركز رؤوس الأموال تظهر بتنية المصارف (البنوك) الكبرى ، والمنامل الكبرى ، والخازن الكبرى ، والشركات الكبرى للخطوط الحديدية ، والملاحة ، والتأمين ، إلخ ...

الشانية : هي الازدياد العظيم للإنتاج والاستهلاك . وما قلناه بشأن الفحم الحجري والبترول يصلح في الواقع لكل فروع الإنتاج الصناعي أو الرزاعي ، وعلى سبيل المثال . إن إنتاج الحنطة في العالم قد تضاعف خلال أربعين عاماً : ٥٠ مليون طون نحو ١٨٧٠ ، وأكثر من ١٠٠٠ مليون نحو ١٩٠٠ . وإنتاج السكر ازداد باربعة أضعاف : ٢٢ مليون كنتال في ١٨٦٠ ؛ ١٠٨ كنتالات ١٩٠١ .

الثالثة: توسع المبادلات بشكل لا خدله . وهذه المبادلات تتناول كل أنواع البضائع ـ مواد أولية ضرورية للصناعة ؛ محاصيل غذائية ، إنتاجات مصنوعة ـ

تكاثرت بين جميع الدول ، وبين جميع أجزاء العالم كلما تقدمت وسائل النقل ، وبالتالي فإن الحياة الاقتصادية تجاوزت الحدود وأخذت صفة دولية .

# الصناعة الكبرى:

حتى منتصف القرن التاسع عشر ، ما زال استخدام الآلات قليل الانتشار بعد ، والنوذج العادي والطبيعي للتنظيم في الصناعة كان المشغل ، حيث كان رب العمل يشتغل بنفسه مع عدد صغير من العمال . وبالرغ من وجود بعض المراكز المشهورة بإنتاجاتها الخاصة ـ ليون لصنع الأقشة الحريرية ـ ، كانت الصناعة في حالة بعثرة : وعلى العموم كانت كل منطقة تصنع معظم بضائعها الضرورية لسكانها . وكانت الصناعة تجري ببطء ، وبكية صغيرة على قدر الحاجات ، والمنتجات التي تصنع باليد كانت غالية الثن .

ومع ذلك فيان التنظيم الصناعي بدأ يتحول ، ولا سيا في إنكلترا . إن بعض الصناعات ، وبخاصة غزل القطن ، قد ثارت بوقت أبكر من الأخرى بسبب الاختراعات الميكانيكية . وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر نهوض وظفر الصناعة الكبرى التي أصبحت اليوم النوذج الطبيعي للتنظيم الصناعي .

والآلات تكلف غالياً ، وتتطلب على العموم أبنية كبرى ، ولذلك أخلى المشغل المكان للمعمل . وهذا المعمل يمثل في الغالب رأسال من عدة ملايين ، ويجمع مئات ، وأحياناً ألوف العال ويشكل بهم جيشاً صناعياً يعمل تحت إدارة معلمين مساعدين أو مهندسين . وبالتالي فإن المسافة أصبحت شيئاً فشيئاً عظيمة ، بين ربوبية العمل التي تملك رؤوس الأموال وجمهور العال المأجورين : ومن هنا تظهر المشاحنات والخلافات التي عكرت المجتمع بشكل عميق .

ومن جهة أخرى ، إن السهولة المتزايدة في النقل ساعدت المعامل على البعد عن المستهلك ـ وتجمعت على الأرجح حيث تستطيع أن تجد بسعر رخيص القوة الحركة

والمواد الأولية: حول المناجم والموانئ. موانئ بحرية أو نهرية. وعلى هذا وجد « تمركز الصناعات ». والأحواض الفحمية أصبحت بصورة أساسية مناطق نشاط صناعي كثيف. وقد شوهد في قليل من الزمن نمو مدن كبرى مثل: روبيه ، توركوان ، كنيتز ، لودز ـ التي هي ليست إلا اجتاع معامل ، أو حتى ـ لوكروزو ، أو إيسن ـ اللتين ليست كل منها غبر معمل واحد عظيم ضخم . وكان من نتيجة تمركز الصناعات « نمو السكان المدنيين » .

ونشطت الصناعة الكبرى بالتقدم التقني وبتوسع التجارة معاً ، ولذلك زادت قوتها بالتدريج في الإنتاج . ولئلا نذكر إلا مثالاً واحداً نقول إنه نحو ١٨٣٠ ، كان العامل النشيط يعمل باليد ثلاث اثني عشريات ( دزينات ) من أزرار الأكام في اليوم ؛ ونحو ١٩٠٠ كان الغلام يستطيع أن يعمل منها في الوقت نفسه ٩٠٠٠ زوج بالآلة . حتى إن الإنتاج على كتل كبيرة أدى إلى ما يفوق الإنتاج : أي إلى إنتاج يفيض عن الطلب التجاري . كا أدى بيع كمية عظيمة من الإنتاجات بسعر أدنى من السعر القديم للإنتاجات المشابهة ، وفي الغالب أيضاً من نوعية أدنى جداً .

#### الزراعة الحديثة:

لقد تطورت الزراعة بشكل أبطأ ومتأخر بالنسبة للصناعة ، ولا سيا في البلاد ذات السكان الريفيين ، مثل فرنسا . وتحولها لم يبدأ بإنتاج آثاره المحسوسة إلا بعد ١٨٧٠ .

بادئ بدء يبدو أن الزراعة الحديثة نجت من حركة تمركز المشاريع لأن المستغلات الزراعية الصغيرة والمتوسطة لم تمتصها المستغلات الكبرى . والتمركز الضروري للأموال حصل مع ذلك تحت شكل رابطة . فحيث تكون الملكية مجزأة توصل المزارعون إلى التجمع في رابطات من كل نوع : نقابات ، شركات متضامنة ( تضامنيات ) ، جمعيات تعاونية للشراء ، والإنتاج ، والبيع .

وتبع الإنتاج الزراعي التقدم نفسه الذي حققه الإنتاج الصناعي ، ولنفس الأسباب . وتم غوه بشكلين مختلفين : إما « بالزراعة الكثيفة » وذلك بالحصول بطرق أفضل على مردودات أقوى ، في بلاد كفرنسا ، وإنكلترا وألمانيا حيث نجد منذ الآن ، أن كل السطح المزروع تقريباً قد استثر ؛ وإما « بالزراعة الواسعة » ، وذلك ببسط وتمديد دون انقطاع لسطح الأراضي المزروعة ، في البلاد الجديدة مثل الولايات المتحدة ، وكندا ، والأرجنتين ، حيث علك الفلاح مسافات شاسعة في قسم عظيم ما زال بوراً . وفي الأرجنتين انتقل السطح المزروع بالحنطة من ٨٠٠٠٠٠ هكتار في ما الله أكثر من ٥ ملايين في ١٩٠٥ .

والإنتاج الزراعي، في الوقت الذي ينو فيه ، نراه يميل إلى التخصص ، أي إن كل منطقة تنزع إلى تكريس نفسه المخاصة إلى الزراعات التي تتفق بشكل أفضل مع مناخها وتربتها ، وتنتج بالتالي نتاجاً بسعر أفضل . وهكذا في البرازيل تخصصت دولة سان ـ يول في إنتاج القهوة . وفي الولايات المتحدة تخصصت مينوسوستا في إنتاج الخنطة ؛ وفي فرنسا نخصصت منطقة اللانغدوك بزراعة الكرمة .. إلى ... وهكذا فإن التخصص الزراعي يطابق تمركز الصناعات .

# التجارة الكبرى:

يرجع أصل الصناعة والزراعة إلى التنية الفائقة للتجارة الكبرى أو التجارة الدولية ، النتيجة الطبيعية لتقدم وسائل المواصلات والنقل .

وما دامت النقليات إلى مسافة كبرى صعبة وبطيئة ، فإن « التجازة الحلية » كانت بالضرورة أنشط من التجارة الكبرى . ولم تكن هذه لتتناول إلا عدداً صغيراً من المنتجات ، والبيع المربح من السلع الاستعارية وبضائع البذخ . ومذ غت وسائل النقل ، تقدمت التجارة الكبرى بسرعة : ولم تكثر المبادلات بين البلاد البعيدة فحسب ، وإغا استطاعت أن تتناول كيات متزايدة من المنتجات والمواد الأولية

الضرورية للصناعة ، من منتجات غذائية من كل الأصناف ، ويدخل فيها ، منذ اختراع التبريد الاصطناعي ، ما يسمى بالمواد السريعة العطب والفساد . ونشط توسع المبادلات الإنتاج الصناعي والزراعي ؛ وبالمقابل ، إن ازدياد الإنتاج كان من نتيجته أن نشط الفعاليات التجارية . فقد وجد توسع في الحقل التجاري ، وازدياد المادة المتزايدة المواصلات التجارية .

ونظراً للشدة المتزايدة للمواصلات التجارية ، فإن العالم نزع إلى أن يكون سوقاً وحيداً . فقد تأسس في الولايات المتحدة أولاً ، ثم في كل البلاد بورصة ( مَصَفَق ) للتجارة حيث يأتي التلغراف ساعة فساعة بالمعلومات عن الإنتاج وحاجات العالم كله ، وعروض البيع ، وطلبات الشراء . ولعبة المنافسة الحرة أدت بصورة طبيعية إلى تساوي الأسعار وتدنيها ؛ ولكنها خطّئت بتشكيل الوفاقات بين المنتجين ـ مثل التروست والكارتل ، وإما بحواجز تحيط الدول نفسها بها . وهذه الدول ، بعد أن ظهرت أولاً أنها تريد أن تتبع إنكلترا في طريق المبادلة الحرة ، عادت في معظمها إلى نظام الحماية الجركية .

## ازدياد العملة (النقد):

إن غو التجارة في العالم كله قد سهل ونشط أيضاً بالوفرة المتزايدة للعملة في التداول ، من عملة معدنية وعملة ورقية .

وإن كية العملة المعدنية ، وبخاصة «العملة الذهبية» ازدادت منذ منتصف القرن التاسع عشر بنسب ضخصة . فقد اكتشفت مناجم ذهبية غنية جداً ، في كاليفورنيا ( ١٨٤٨ ) ، وفي أوستراليا ( ١٨٥١ ) ، وفي الترانسقال ( ١٨٨٤ ) ، وفي كلونديك ( ١٨٩٧ ) . وبين ١٨٥٠ و ١٨٦٠ كان الإنتاج السنوي ، الكلي لمناجم الذهب للستثرة في العالم ، تقريباً ٧٠٠ مليون فرنك . وهذا الرقم ظهر عظيماً . وفي ١٩١٣ ارتفع إلى أكثر من مليارين ، منها ١٩٣٠ مليون لإفريقية الجنوبية وحدها . وكية ذهب

العملة في التداول في العالم كان يقدر في ١٨٧٥ ، بـ ٧ مليارات فرنك ، وفي ١٩٠٨ بأكثر من ٣٣ مليار .

ومن جهة أخرى ، إن الأهمية التي اتخذت للعملة الورقية كانت إحدى الصفات المميزة للتجارة المعاصرة . والورق النقدي هو اختراع قديم جداً ، لأنه كان يستخدم في الصين منذ القرن الثامن الميلادي . وبعد كل أنواع التقلبات أصبح استعاله ساريا تحت شكل أوراق تقدية مصرفية . وأخذ مصرف أو عدة مصارف ـ حسب البلاد ـ امتيازا بإصدار الأوراق النقدية تحت رقابة الدولة . وفي فرنسا ، اختص بنك وحيد بهذا الامتياز ، وهو بنك فرنسا : وقية الأوراق النقدية تضن بقية ذهبية أو فضية جسية وهذا ما يسمى محفظة البنك ـ السندات التجارية التي يحتفظ بها ـ ولما كانت العملة الورقية خفيفة وأسهل للدفع من العملة المعدنية ، فإن حصتها في تداول النقد العام مافتئ يزداد : ففي فرنسا ، نحو ١٩١٠ بلغت نحو ٥٨٪ . ومنذ ١٩١٤ أوجدت الحرب حالة نقدية غير طبيعية .

### أهمية الاعتاد:

إن التوسع الذي أخذته العملة الورقية لم يكن إلا ظاهرة لقوة الاعتاد . وقد عظمت هذه القوة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى إن الاعتاد أصبح الحرك للتنظيم الاقتصادى المعاصر .

وفي الواقع إن نمو الصناعة ، والتجارة ، والزراعة نفسها ، لم يكن ممكناً إلا بتعبئة رؤوس أموال جسية ، وهذه التعبئة هي بوضوح ودقة موضوع الاعتاد . إن القرض بالفائدة ، على سبيل المثال ، هو الأكثر جرياناً لعمليات الاعتاد . ولكن توجد قروض أخرى كثيرة . فقد كثرت وتعددت البنوك ، وبكل الوسائل دأبت على زيادة وتسهيل تداول وتجارة رؤوس الأموال التي هي سبب وجودها .

إن جزءاً من رؤوس الأموال الجاهزة ذهب إلى « قروض الدولة » ، لأن الدول ،

التي ازدادت نفقاتها أيضاً بسرعة متزايدة ، مالت كلها تقريباً إلى الاستقراض . والجزء الآخر ذهب للمشاريع الصناعية والتجارية ، ولا سيا في اليوم الذي أخذت فيه شكل الشركات المساهمة .

وفي الواقع ، إن هذه المشاريع كانت تتطلب وضع أموال عظيمة ، حتى إن ثروة إنسان واحد \_ عدا استثناءات نادرة \_ لا تكفيها : ومن هنا تبدو ضرورة تشكيل رابطات رأسالية ، وهذه بوضوح هي الشركات المساهمة .

لقد تشكلت هذه الشركات المساهمة بالشكل التالي: إن رأس المال الضروري لقد تشكلت هذه الشركات المساهمة بالشكل التالي : إن رأس المال المشروع والمشروع وإن جميع الذين يكتتبون بسهم أو عدة أسهم مالكون المشروع وحتى وإن لم يشاركوا بأي شكل في إدارته ، فإنهم يحصلون على الأقل على جزء من الأرباح أي حاصل القسمة المتناسب مع عدد الأسهم التي يمتلكونها . وعلى الأسهم ويوجهون فعليا الأعمال أو يراقبونها ، أي يشرفون على إدارتها ؛ ولكن سير العمل بحصص من ٥٠٠ فرنك ، وأحياناً أيضاً أقل من ذلك ، يساعد أيضاً على دعوة صغار الكسبة . والأسهم ، المثلة بشهادات أوأوراق مالية هي قابلة للتجارة كالبضائع العادية .

وقد وجدت شركات من هذا النوع منذ العصر القديم والعصر الوسيط . والشركات التجارية ، العديدة في القرن السابع عشر وفي الثامن عشر ، كانت شركات مساهمة . ولكن هذا الشكل من المشروع بدا مقتصراً على العمليات التجارية . ومع ذلك فرض نفسه عندما لزم إيجاد كتلة رؤوس الأموال الضرورية لتأسيس الخطوط الحديدية ، وخطوط الملاحة ، والأشغال الكبرى مثل فتح قناة السويس . ونجاحه جعله يمتد تدريجياً إلى جميع أصعدة النشاط الاقتصادي . ومنذ آخر القرن التاسع عشر ، شوهدت

صناعات بكاملها تنتقل في بضع سنوات من الشكل الفردي إلى شكل الشراكة . وفي إنكلترا بلغ عدد الشركات المساهمة الثلاثة أضعاف بين ١٨٩٥ و ١٩٠٠ .

والشركات المساهمة نفسها لا تمثل آخر حد لمركز رؤوس الأموال .. فبين رؤساء المشاريع تشكل ائتلاف حقيقي قوي بما يكفي ، إما لتسوية ظروف وشروط الإنتاج والبيع والشراء ، وإما للقضاء على كل منافسة وبمارسة حصر الأمر الواقع مثل الكارتيلات في ألمانيا ، وفي فرنسا ، والتروستات في الولايات المتحدة . والفرق بين الاثنين هو ما يأتي : في الكارتيلات ، يرى أن جميع الفرقاء المشاركة تحافظ على استقلالها الذاتي وتؤلف نوعاً من جمعية تعاونية للبيع ؛ وفي التروستات تذوب مع بعض أو تلتحق بإدارة وحيدة . وفي الولايات المتحدة لا ترقم قوة التروستات المالية بالملايين وإنا بالمليارات .

## تجارة رؤوس الأموال:

إن تزايد التكديس ( الخزون ) النقدي والإنتاج ، والأرباح التي تحققها الصناعة والزراعة والتجارة يكون من نتيجتها تزايد عجيب ومدهش للثروة العامة وبالتالي لكية رؤوس الأموال الجاهزة لمشاريع جديدة .

وبفضل التنظيم الحديث للاعتاد ، أخذت تجارة رؤوس الأموال ، كتجارة السلع الأخرى ، صفة دولية . والشعوب الغنية التي يوجد عندها احتياطيات هامة لرؤوس الأموال ، تصدر هذه الأموال ، إلى البلاد الأقل غنى . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، أدخلت إنكلترا وفرنسا رؤوس أموال إلى العالم كله . وقبل الحرب الكبرى ، كان مجموع استثار ( توظيف الأموال ) الفرنسية في الخارج يقدر بنحو أربعين ملياراً من الفرنكات . وفي أيامنا ، يوجد انتقال للثروة العالمية : فالولايات المتحدة أصبحت مستودعاً أساسياً لرؤوس الأموال ودائنة للعالم كله .

وتجارة رؤوس الأموال تعمل بنفس الشكل الذي تعمل فيه تجارة السلع الأخرى .

فكما أنه يوجد سوق مالية للتجارة لتثبيت سعر القطن أو الحنطة يوجد أسواق ( بورصات ) للقيم لتحديد سعر الأسناد التي تأتي بالربح ، أسناد دخل تتأتى عن قروض الدولة ، وأسهم الشركات . وأهما توجد بصورة طبيعية في المراكز المالية الكبرى ، لندن ، نيويورك ، باريس ، أمستردام ، فرنكفورت ، برلين . وغت سعة الصفقات ( العمليات التجارية ) بشكل عظيم منذ منتصف القرن التاسع عشر . وقد أفادت المضاربة منها . وأصبحت الأسواق المالية ميادين قتال حقيقية حيث يتلاعب المشترون بالارتفاع ، والباعة بالانخفاض ، ويستسلمون يومياً لنضال مستشر .

#### النتائج العامة:

كلما تقدمنا في التاريخ المعاصر كلما نشاهد أهمية هذه الثورة العلمية والاقتصادية معاً ، وتكاثر انعكاساتها في النظام السياسي والاجتماعي كا في الأخلاق والعادات والمظهر الخارجي للحضارة . والنتائج العامة أكثر من غيرها كانت الآتية :

إن الظروف المادية للحياة تغيرت في جميع طبقات المجتمع . والتزايد العظيم في الإنتاج جر إلى تزايد لا يقل عنه عظمة وهو تزايد الاستهلاك . وإن عددا من المنتجات كان استعالاً قاصراً على أقلية غنية ثم أصبح في متناول أكبر عدد ممكن من الناس . وعلى سبيل المثال نذكر بعض الأغذية ، مثل القهوة ، والشوكولاته والسكر ، والإضاءة بالغاز والكهرباء ، والكتب ، والصحف ، والألبسة الجوخية .إلخ ... وإن حياة بعض فئات من العال هي اليوم أوسع بكثير من حياة العديد من البورجوازيين نحو ١٨٣٠ . ومن وجهة نظر الأخلاق والعادات تناقص الفصل الذي كان يوجد بين البورجوازية والشعب .

ويوجد تزايد سريع في السكان : ففي أوربة ، حيث كان عدد السكان في ١٨٥٠ يقدر بنحو ٢٦٠ مليون نسمة ، تجاوز في ١٩٣٠ تقريباً ٤٦٠ مليون . وفي الوقت نفسه انتقل عدد سكان الولايات المتحدة من ٢٦ إلى ١١٥ مليون نسمة . ونظراً لنمو الصناعة

الكبرى ، غت المدن بخاصة سكانها على حساب سكان الريف . وتشكلت في المدن الكبرى طبقة عديدة أكثر فأكثر من العبال والمستخدمين المأجورين . وبفضل غو الطباعة أصبحت هذه الجماهير الشعبية تستعلم بصحافة رخيصة الثمن ، وأصبحت تشارك في الحياة السياسية ، وتتجمع في رابطات قوية وتضغط على السلطات العامة . وهكذا فإن التحولات الاقتصادية كان لها في كل مكان نتيجة : وهي غو النظام المديموقراطي والأفكار الاشتراكية .

وأخيراً إن التحويلات الاقتصادية بدلت بعمق العلاقات الدولية . فن جهة زادت في عدد الشعوب المنتجة وأغت على هذا النحو روح المنافسة ؛ فإلى المنافسات السابقة السياسية أضيفت المنافسات التجارية ؛ والدول الصناعية القوية الكبرى ، لتؤمن لينفسها أسواقاً ممتازة ، أسرعت في بسط صعيدها الاستعاري ، وتنازعت على كل الأراضي الشاغرة في العالم . ومن جهة أخرى ، إن التحولات الاقتصادية أحدثت بين جميع البلاد ، حتى البعيدة منها ، روابط عديدة جعلتها متضامنة مع بعضها أكثر فأكثر بصورة وثيقة . وإن التضامن الاقتصادي بين جميع الأمم ظهر بنو المؤسسات الدولية ، كاتحاد البريد ، الاتحاد التلغرافي العام ، المكتب الدولي للموازين والمكاييل ، محاضرات ، اجتاعات ، مؤتمرات دولية من كل الأنواع . ووجدت الحياة السياسية الدولية متأثرة طوراً وطوراً بهاتين النزعتين المتباينتين والمتعاكستين : من منافسة ومن تضامن .

# الفصل الحادي عشر الحركة الفكرية في الآداب والفنون 1 ـ المذاهب الفلسفية والاجتاعية

#### التيارات الفلسفية الأساسية:

كان التوسع العجيب للعلوم ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، مصدراً أساسياً للتأملات الفلسفية . ومن هنا ينجم تياران مختلفان : المذاهب العلمية التي اتخذت العلم نقطة استناد وتوجيه ؛ والمذاهب المناوئة للعلم التي تنكر على العلم حق اجتياز بعض الحدود التي يبدأ فيا بعدها الصعيد الخصص للفلسفة والدين .

في فرنسا ، في ظل الإمبراطورية الثانية ، إمبراطبورية نابوليون الثالث ، حافظت الروحانية الانتقائية عند فيكتور كوزن على كل أفضال التعليم الرسمي ، ونجم الفكر الحر بتدابير مزعجة ومرهفة ، ومع ذلك ، فقد بدأ في ذلك الحين انتشار المدرسة الوضعية على يد رونان الذي كتب منذ ١٨٤٨ ، في سن الـ ٢٥ عاماً كتاباً لإعلان إيمانه في « مستقبل العلم » ؛ وعلى يد تين الذي بادر بتطبيق الطرق الصارمة في العلوم الفيزيائية على العلوم المعنوية . وفي الوقت نفسه ، في إنكلترا ، أعمال العالم الطبيعي دارون التي عززت الثقة التامة بالإمكانيات الللامتناهية للعلم ، النظريات منها والتطبيقية ؛ و بجيل جريء من العلماء مثل هربرت سبنسر الذي شاد مذهباً فلسفياً ومعنوياً مؤسساً على فكرة التطور . وبالرغ من المقاومات الشديدة . سيطرت الروح العلمية في الدور التالي ، نحو آخر القرن التاسع عشر .

عندئذ ، بدأ رد الفعل ، وتشجعه الدراسات النقدية للعلماء أنفسهم ، مثل دراسات هنري بوانكاريه في كتابه « قية العلم » ( ١٩٠٦ ) . ولم تنكر القية التطبيقية للعلم ، ولكن جرت محاولة في إقامة حاجز لا يمكن اجتيازه بين المعرفة العلمية والمعرفة الميتافيزيقية ، أما المدرسة الذرائعية للأميركي وليم جيس فهي ترى بأن العلم ليس إلا أداة سهلة ، ووسيلة عمل ، وأن عقلنا يبقى سيداً في الانتخاب ، بين جميع العقائد ، العقائد التي أثبتت التجربة وبرهنت على قيتها . أما المدرسة الحدسية ، مدرسة الفيلسوف الفرنسي برغسون ، فإنها ترى العلم ، بناء الذكاء ، غير أهل للإمساك بالواقع الذي هو ديومة ، وحركية ، وجريان : ويلزم فيه « التفاف الشعور على نفسه » ، الذي هو ديومة ، وحركية ، وجريان : ويلزم فيه « التفاف الشعور على نفسه » ، الذي هو النوع من التعاطف الفكري » الذي يسميه برغسون « الحدس » . ولاقت هذه الذاهب الجذابة نجاحاً كبيراً وأفادت أداة حرب ضد الروح العلمية .

أما تاريخ الفلسفة المعاصرة فلا يختصر في هاتين النزعتين المتضادتين . لأن بعض المفكرين ، علماء علم الجمال بخاصة ، نجوا من وسواس العلم : وأكثرهم أصالة الألماني نيتشيه . كان عبقرية مضطربة وانتهى به الأمر إلى الجنون . ومن تناقضاته أنه يحتفظ خاصة بفكرة : وهي أن القاعدة الوحيدة لحياة هي ما يسميه نيتشيه « إرادة القوة » . وإن القادرين على عمل مقبول وله قيمة ، إنما هم الأبطال « الناس المتفوقون » الذين يعرفون كيف يعيشون في الخطر ، ويتحررون من « أخلاق العبيد » . ولقد تأثرت السياسة والأدب بالصيغ النتشية ، الشبيهة بالألغاز ، مما يجعل لها تفسيرات متناقضة .

# علم النفس التجريبي وعلم الاجتاع:

أما تأثير العلم في الفلسفة التي تميز الدور المعاصر، فلم يظهر بتطور المذاهب فحسب، وإنما أيضاً بواقع أن بعض فروع الفلسفة، مثل علم النفس وعلم الاجتماع اللذين نزعا إلى أن يكونا علمين مستقلين.

إن كثيراً من الفلاسفة ، ولا سيا منـذ القرن السـابع عشر ، قـد تصوروا إمكان علم

نفس ، ولكنه لم يبدأ قبل منتصف القرن التاسع عشر بتطبيق الطرق العلمية بحق على الحوادث العقلية ، فقد حاول بعضهم مع فشنر ربط علم النفس بالعلوم الفيزيائية وتأسيس علم الفيزياء النفسية . والآخرون مع فندت الألماني دلوا بخاصة على الصلة الوثيقة للحوادث النفسية والفيزيولوجية : وأوجدوا علم الفيزيولوجياء النفسية . وقد جهزت ، في فرنسا ، تحقيقات تيؤدول ريبو ، في دراسة الأمراض العقلية على يد الأطباء النفسيين ، بمواد غزيرة ما يسمى منذ الآن فصاعداً علم النفس التجريبي .

وهذا التيار نفسه في الأفكار والبحوث ولد علم الاجتاع . والكلمة تعود إلى أوغست كونت الذي علم أن تنية البشرية خاضعة إلى قوانين ، وأن هذه القوانين يكن أن تعين باستخدام الطرق التاريخية والعلمية معاً : وقد فهم علم الاجتاع بهذا الشكل ووضع في قمة تسلسل العلوم ، وكان عليه أن يقوم بأعلى عمل وهو ضبط التقدم الاجتاعي . ولم يكن هذا غير برنامج طموح جداً لعلم لم يوجد بعد . ولزم الأمر أولاً تأسيسه . وقد حاول ذلك العالم سبنسر : فقد أخذ علم الاجتاع مكانة في مذهبه الواسع كفرع من العلوم الحيوية . وهذه المدرسة « التي تشبه المجتمعات بالكائنات الحية » أو حسب نظرية سبنسر ، تشبه العضوية الاجتاعية بالعضوية الحيوية ، عارضتها المدرسة الفرنسية التي يوجهها دركهايم الذي تميز أطروحته الأساسية بين الواقع الاجتاعي والفردي ، والاعتقاد بوجود « وجدان أو شعور جماعي » . وسواء قبلنا نظرياته أو لم نقبل ، فن غير المكن أن ننكر له الفضل في نهضة الدراسات العلم ـ اجتاعية : وأبحاثه بحوعة في « السنة الاجتاعية » ( السوسيولوجية ) تتناول بصورة أساسية النظم ( المؤسسات ) وأخلاق وعادات الشعوب البدائية .

#### المذاهب الاجتاعية

#### كارل ماركس:

لقد تطورت المذاهب الاقتصادية والاجتاعية كالمذاهب الفلسفية وتحت المؤثرات نفسها . والأمر الضارب في هذا الاعتبار هو أن جهود الاشتراكية كانت تبحث عن التخلص من الإبداعية الطوبائية لتعطي نفسها أساساً علمياً . وهذا التطور يختصر في أثر أساسي وهو مؤلف كارل ماركس الذي يمكن القول بشأنه أنه أصبح كإنجيل للاشتراكية المعاصرة .

عرض ماركس مذهبه منذ ١٨٤٨ في كراس صغير وهو « البيان الشيوعي » الشهير الآن ، ولكنه في حينه عبر وكأن أحداً لم يره . ووسع ماركس نظرياته الاقتصادية في مؤلف كبير وهو « رأس المال » . وظهر أول جزء منه في ١٨٦٧ ، والآخران بعد وفاته في ١٨٨٠ و ١٨٩٤ . والأطروحات الأساسية للماركسية هي التالية :

في أساس ما يسمى « المادية التاريخية » يدعم ماركس بأن تسلسل التاريخ لا يتضح بتطور الفكر البشري وإغا بتطور ظروف الحياة المادية ، ـ التقنية والإنتاج بخاصة ـ فالطاحونة الهوائية تعطينا المجتمع مع الأمير الإقطاعي ؛ والطاحونة البخارية المجتمع مع الرأسال الصناعي » . والحق ، والسياسة ، والأخلاق ، والدين ، والفنون ليست ، نوعاً ما ، إلا التعبير والتغيير المثالي للواقع الاقتصادي .

إن الأشكال الختلفة للمجتمع المتولدة على هذا النحو تتضن جميعاً تسلسلاً في الطبقات تتفق كل واحدة منها مع حالة معطاة في النظام الاقتصادي . وإن التحولات التي أصبحت ضرورية بالتطور الاقتصادي تعود أساساً إلى صراع الطبقات الذي يشكل لحة جميع الحوادث التاريخية حتى أيامنا ، والحرك لجميع الثورات .

وعليه فإن دراسة النظام الاقتصادي الحالي - الرأممالية - يبرهن ، حسب كارل

ماركس ، على الوصول إلى حالة خلل ، عدم توازن ، مثل صراع الطبقات الذي يحدث بالضرورة ثورة . فن جهة يولد النظام ، بالشكل الحر لميكانيكيته ، أزمات خطيرة دوماً في فرط الإنتاج والبطالة . ومن جهة أخرى ، بموجب ما يسبيه ماركس «قانون المركزية » تنزع الرأسالية من نفسها إلى تدمير الملكية الفردية ، وزيادة عدد المأجورين وإذن تنتج «حفاري قبرها الخاصين » . والخاتمة الضرورية لهذا التطور ، بأي شكل من الأشكال ، بالطريقة السلمية أو العنيفة ، توطيد نظام جديد حيث تصبح كل أدوات الإنتاج ، والأرض ، والمناجم ، والمعامل ورؤوس الأموال ملكية اجتاعية ، وحيث تدار وتنظم الإنتاجات من الجميع لصالح الجميع .

وهكذا فإن المذهب الماركسي - الذي أطلق عليه اسم الجماعية - لا يظهر كمذهب مثالي وإنما ك « تعبير عام لظروف الواقع » . وبهذا يدعي بالعنوان « اشتراكية علمية » . وقد نوقش هذا المذهب كثيراً ولكن نظرياته الأساسية تبنتها الاشتراكية الأممية : وهذا ما يجعل لها أهمية تاريخية .

# ٢ ـ الأميات

#### الأمية الأولى:

هي اسم مختصر لرابطة الشغيلة الدولية التي تأسست في لندن أثناء اجتاع كبير عام عقد في سن مارتن هول في ٢٨ أيلول ١٨٦٤ وكان من عمل ماركس بصورة أساسية . وهو الذي حرر نظامها الأساسي وحاول أن يوجه نزعاتها التي كانت متنوعة ومختلفة (ماتزنيين ، برودونيين ، وضعيين إنكليز ، فوضويين ، الخ ...) ، في طريق الاشتراكية العلمية . وعقدت مؤتمراتها الأولى في لوزان ( ١٨٦٧ ) ، وبروكسيل ( ١٨٦٨ ) وفي بال ( ١٨٦٩ ) . وكان تأسيسها في البدء بطيئاً ثم سهل بالأزمة الاقتصادية في سنة ١٨٦٧ التي اتبعت بموجة إضرابات في فرنسا وفي بلجيكا . وفي ١٨٧٠ كان للأممية فروعها الفرنسية ، والبلجيكية ، والسويسرية ، والألمانية ، والإيطالية ، والإسبانية والبرتغالية ،

والدانياركية ، والهولاندية ، والنساوية ، والأميركية . كان مبدؤها الأساسي فتح وتحرير الطبقة العاملة بالطبقة العاملة ذاتها : وبدأ النفوذ الماركسي يسيطر فيها في مؤتمر بروكسل ١٨٦٨ الذي طالب بجهاعية المناجم والمقالع ، والخطوط الحديدية وتأميم التربة ( الأرض ) التي يجب أن توزع بين الجبتعات الزراعية العالية . واحتج المؤتمر نفسه بشدة ضد الحرب وأوصى جميع فروع الأمية بأن تستعمل جميعاً ضدها جميع وسائل الاضطراب بما فيها إضراب الشعوب . ومع ذلك ، فنذ ٢٢ تموز ١٨٧٠ حكم مجلس الأممية العام لصالح ألمانيا بحجة أن هذه قامت بحرب ضد عدوان ؛ ولم يتبعه الفرع الجوراسي ( من بلاد الجورا ) الذي أطلق في أيلول ١٨٧٠ نداءً لصالح الجهورية الفرنسية بدافع من باكونين . ومؤتمر لاهاي ( ١٨٧٢ ) سيطرت عليه المعارضة بين الماركسيين وفوضويي باكونين الذين طردوا وأسسوا أممية فوضوية قطعت نشاطها بعد ١٨٨٠ ، وهذا الانفصال وجه ضربة خطيرة لرابطة الشغيلة الأعمية التي كفت عن جميع الاتجاهات المختلفة وللمتراكية . وبعد مؤتمر جونيڤ ١٨٧٣ انتقل مجلس الأممية العام إلى نيويورك ، ولكن الأعمية لم تكن آنذاك أكثر من مؤسسة اسمية حُلتُ رسمياً في مؤتمر فيلادلفيا ( ١٨٧١ ) .

#### الأمية الثانية:

في سنوات ١٨٨٠ تكاثرت محاولات إعادة بناء الأممية ببادهات بلجيكية وسويسرية ـ ولكنها اصطعمت زمناً طويلاً بمقاومة الديموقراطية ـ الاجتاعية الألمانية التي أصبحت أقوى حزب اشتراكي في أوربة . وتأسست الأممية الثانية في مؤتمر باريس التي أصبحت طرقاً أكثر مرونة من الأممية الأولى ، وأوصت بتشكيل فروع في كل بلد ، وانعقاد دوري للمؤتمرات الدولية ، ولكنها تخلت أولاً عن فرض منظمة مركزية ولم تهر بمكتب دائم إلا انطلاقاً من ١٩٠٠ . إن نفوذ الماركسية ، ولا سيا الماركسية ، لا الطبقات الألمانية ، كان في الحال مسيطراً . ووضع مؤتمر بروكسيل ( ١٨٩١ ) صراع الطبقات عمل مبدأ أساسي ، ومؤتمر زوريخ في ( ١٨٩٣ ) أبدى رأيه لأجل يوم ثمانية ساعات عمل

وحدد العمل السياسي كوسيلة لاغنى عنها للحصول على التجرر الاقتصادي للطبقة الكادحة . لقد كانت الأمية الثانية بعدد مشتركيها ، ومع ذلك كانت منقسمة في بداية القرن العشرين بين الاتجاهات التي تحبذ إعادة النظر أو الإصلاحية والاتجاهات الثورية ؛ وقد تغلبت هذه الأخيرة في مؤتمر أمستردام ( ١٩٠٤ )، ولكن إخفاق الثورة الروسية في ١٩٠٥ سهل تقدم اتجاه إعادة النظر وبخاصة في الاجتاعية ـ الديموقراطية الألمانية ، مع برنشتاين . وكانت إثارة الحرب العالمية في ١٩١٤ إخفاقاً ذريعاً للأممية الثانية ، لأن عمال جميع البلاد الحاربة أطاعوا آنذاك عفوياً إيحاءات الوطنية التقليدية ، ولم يطيعوا مثلهم الأعلى الاشتراكي . ومؤتمر زمرقالد ( ١٩١٥ ) وكينتال ( ١٩١٦ ) في سويسرا ، ثم مؤتمر ستوكهولم ١٩١٧ لم يكن لها صفة أيمية بحق وكانت عاجزة عن إيقاف الخلاف . وبعد انفصال الأيمية الثالثة ( ١٩١٩ ) توحدت الاتجاهات الختلفة الاشتراكية غير الشيوعية من جديد في مؤتمر هامبورغ ( ١٩١٣ ) . وغداة الحرب العالمية الثانية ، أعيد تشكيل الأنمية الاشتراكية في مؤتمر فرنكفورت ( ١٩٥١ ) .

#### الأمية الثالثة:

تأسست هذه الأممية الثالثة على يد لينين في الكرملن في آذار ١٩١٩ ، تحت اسم «كومنترن » . وبدت كوريثة للأممية الثانية . وهي تضم جميع الأحزاب الشيوعية العالمية بدافع الحزب الشيوعي الروسي الذي \_ في الواقع \_ إن لم يكن في الحق ، ظل دوماً الفرع المركزي للأممية الثالثة . وأوضاع هذه تطابق بانتظام أوضاع السياسية الخارجية السوفياتية . ولتسهيل العلاقات بين الاتحاد السوفياتي وحلفائه الغربيين أثناء الحرب العالمية الثانية ، حلت الأممية الثالثة على يد ستالين ، في ١٥ أيار ١٩٤٣ . وأخذ كل حزب شيوعي من الوجهة النظرية استقلاله الذاتي الكامل ، ولكن في الواقع تغير شيء قليل في العلاقات بين موسكو والشيوعية العالمية . وأدى اندلاع « الحرب الباردة »

إلى إعادة بناء « الكومنترن » تحت اسم « كومنفورم » التي أنشئت في بولونيا في ه تشرين الأول ١٩٤٧ بدفع من جدانوف . وهذه المنظمة الجديدة لم يكن لها بنية كالكومنترن ، وبدت كمكتب بسيط للاستعلامات والارتباط ؛ فعوضاً عن أن تجمع كل الحركة الشيوعية ، ما كانت لتضم إلا الأحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفياتي ، ويولونيا ، وبلغاريا ، ورومانيا ، ويوغوسلاڤيا وهونغاريا ، وتشيكوسلوڤاكيا ، وإيطاليا ، وفرنسا . وأثناء القطيعة بين تيتو والاتحاد السوڤياتي ( في حزيران ١٩٥٨ ) نسقت الكومنفورم النضال ضد « التيتوية » في أوربة الشرقية . وبعد وفاة ستالين ( ١٩٥٣ ) ، كان الاتحاد السوفياتي يرغب في التقارب مع تيتو وحل الكومنفورم ( في ١٧ نيسان ١٩٥٦ ) . وظلت وحدة الأممية الثالثة تظهر في المؤتمرات التي تشترك فيها كل الأحزاب الشيوعية في العالم . وهكذا فإن مندوبي ٦٤ حزباً شيوعياً ( ماعدا يوغوسلاڤيا ) اجتمعوا في موسكو من ١٦ إلى ١٩ تشرين الثاني ١٩٥٧ . وانعقد اجتماع جديد ضم ٨١ حزباً ( دون يوغوسلاڤيا ) في موسكو ، من ١١ إلى ٢٥ تشرين الثاني ١٩٦٠ وكان ملحوظاً بأول ظاهرة مفتوحة في الخلاف العقائدي ( الإيديولوجي ) السوفياتي \_ الصينى : وهاجم أمين السر الأول الألباني أنور خوجا بحرارة موجهى الاتحاد السوڤياتي ، مدافعاً عن الأطروحات الصينية . ومنذ ذلك الحين اصطدمت الجهود ، التي بذلتها موسكو لعقد مؤتمر كامل الأعضاء لشجب الصين ، بالاتجاهات القوية ل « المركزية المتعددة الجنسيات » وبخاصة في رومانيا وفي يوغوسلاڤيا . واللقاء التهيدي الذي عقد في بودابست ، في آذار ١٩٦٨ ، كان ملحوظاً بانسحاب الوفد الروماني ، وهذا ما زاد في قلق واضطراب الحركة الشيوعية ، بـالرغم من أن ٦٦ حزبـاً آخر ممثلة في هذا المؤمّر أظهرت اتفاقها مع موسكو، ولكن على برنامج محدود.

# ٣ ـ الحركة الأدبية

## أصول الواقعية:

لقد تركت الإبداعية بقايا أدبية شهيرة ، ولكنها بعد ١٨٤٨ ظهرت في جيل ليست من أهله بالنسبة للكتاب والفنانين والمنظرين الاشتراكيين . وكان ذنبها أنها أفرطت بالخيال والحساسية والحماسة والغنائية . وهذه الإفراطات ولدت رد فعل تحت شكل الواقعية . وعلى وجه الدقة إن الروح العلمية انتقلت إلى صعيد الفن .

لقد حول كل شيء الأفكار نحو الواقعية ، لأن الظروف التاريخية والوسط لم تكن أقل من المذاهب الجديدة . وأفلس المثل الأعلى في ١٨٤٨ . ويبدو أن الإمبراطورية الثانية كانت تشريفاً للمادية السياسية . وشدهت الأجيال الجديدة خاصة بتقدم العلوم والصناعة ، وبالتحويل السريع للحياة الاقتصادية بكل نتائجه : غو الثروة والبذخ في الطبقات الموجهة ، والبؤس في الجاهير العاملة . وهذه الوقائع الجديدة مفرحة كانت أو حزينة كانت مشهداً يفرض نفسه على الأنظار .

كتب فيدو الروائي الواقعي في ١٨٦٣ في « بداية الأوبرا » ، في المقدمة عام ١٨٦٣ : « القرن التاسع عشر ، في رأيي ، يمكن أن يسمى عصر المادة . النافع هو إلّه هذا القرن . لقد اجتاح كل شيء . المنافع تسود في كل مكان . المصالح حلت محل الأشياء الرفيعة كلها : الإيمان ، حب الجمال ، والفضيلة ، والمثل الأعلى ... في العصر الذي أوجد التصويت العام ـ والقروض الوطنية ، و « تجميل » باريس ، الشركات الرأسمالية ، الطرق الحديدية ، التلغراف الكهربائي ، السفن البخارية ، المدرعات ، المدافع المفرضة من الداخل ، والتصوير ، ومعارض الصناعة ، كل ما يفيد الحواس ، كل ما يحذف المسافات ، كل ما ينطلق بسرعة ، كل ما يضرب الحس بقوة ونفاذ ، كل ما هو رياضيات ، نافع ، مادي ، سهل الاستعمال ، الواقعية هي الأدب الوحيد المكن » .

#### صفات الواقعية:

في الواقع وجد منذ البداية عدة واقعيات ، لا واقعية واحدة ، ذات اتجاهات وإيحاءت مختلفة . ومع ذلك يكن الاعتراف ، لكل الكتاب الذين ينتسبون إلى الواقعية أو الذين صنفوا واقعيين ، ببعض الصفات العامة .

إن الرؤى التي هي تصورية وخيالية وتخطر للبال بغرابتها عند الإبداعيين ، عارضها الواقعيون بالملاحظة الدقيقة ، والواضحة والصحيحة للواقع . والواقعي ، حسب فلوبير « يحفر وينقب بقدر ما يستطيع ، ويحب أن يظهر الواقع الصغير بقوة كالكبير . ويريدك أن تشعر تقريباً مادياً بالأشياء التي ينتجها من جديد طبق الأصل » .

وبالتالي فإن الفن الواقعي أخذ طرقه في العمل عن علوم الملاحظة والفقه (سعة العلم والمعرفة). وأراد أن يكون فناً علمياً ؛ والكاتب يراكم أو يجمع المواد على شاكلة المؤرخ وعالم الطبيعة : والأرجح المذكرات (النوتات) «التي يقلد فيها الحقيقة كثيراً».

يقول فلوبير: «كلما انطلق الفن كلما أصبح علمياً ... والأدب يأخذ شيئاً فشيئاً هيئة العلم ، وسيكون بخاصة عارضاً أثره ، وهذا لا يعني أنه تعليمي ... » والأخوان غونكور يعتزان بالتاريخ: «الرواية الحالية تعمل بوثائق حكيت أو ترجع إلى الطبيعة ، كا يعمل التاريخ من الوثائق المكتوبة . المؤرخون هم قصاصو الماضي: والروائيون هو قصاصو الحاضر » . ولم يكتب فلوبير سطراً من رواياته إلا بعد أن توثق ، أي استخدم الوثائق بدقة . و يقول أيضاً الأخوان غونكور: « يلزمنا أن نعمل ، لأجل روايتنا « الأخت فيلومين » ، دراسات في المستشفى ، على « الحقيقى » ، على « الحامي » .

والفن الواقعي ، إن كان علمياً أو يعتقد أنه علمي ، يريد أن يكون أيضاً غير

شخصي كالعلم ، وبهذه النزعة إلى اللاشخصية يلتحق بالتقليد الاتباعي . وبجاملة مل منها بسرعة ، كان الرومانتيكيون ( الإبداعيون ) يتخذون الجمهور نجيّاً لأهوائهم وهيجاناتهم ( انفعالاتهم ) الحمية ؛ أما الواقعيون فيعلنون ، بالعكس ، أن « الفن العظيم غير شخصي » وأنه « يجب على الفنان ألا يظهر في أثره إلا كالله في الطبيعة » .

#### الطبيعية:

لم تنتصر الواقعية دون نضال في السنوات الأولى من النصف الثاني للقرن التاسع عشر . ثم أخذت تبالغ في نزعاتها الخاصة ولا سيا عزاعها العلمية . وتطورت نحو الطبيعية التي هي ما يكن أن يسمى بالأدب الفيزيولوجي والتجريبي .

لقد ترأس مؤثران على تشكيل الطبيعية : تأثير العلماء أنفسهم ، وبخاصة كلودبرنار مؤلف « مدخل إلى دراسة الطب التجريبي » ( ١٨٦٥ ) . وكتب إييل زولا في « الرواية التجريبية » :

« الروائي مصنوع من ملاحظ ومن مجرب . الملاحظ يعطي الوقائع كا لاحظها ، ويضع نقطة الانطلاق ، ويؤسس الأرضية الصلبة التي ستشي عليها الشخصيات وتنو الحوادث . ثم يظهر المجرب ويؤسس التجربة ، وأعني بذلك يحرك الشخصيات في تاريخ خاص ليري فيه أن تعاقب الحوادث يكون فيه كا تتطلب حتمية الحوادث الموضوعة للدراسة » .

وإلى جانب كلود برنار نذكر تين ( ١٨٦٨ - ١٨٩٣ ) الذي كان عظياً في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر . كان فيلسوفاً ، نقاداً ، مؤرخاً ، فكراً منظماً وقوياً وصاحب مذهب المدرسة الواقعية ، علم أن الحوادث البشرية تتعين بالعرق والوسط والظرف ، وهي خاضعة إلى قوانين كسائر حوادث الطبيعة ، وبالتالي يحسن دراستها بنفس الطرق التي تدرس بها العلوم الأخرى .

وكان الكتاب الواقعيون يحاولون ، حسب قول الأخوين غونكور ، « أن يسلموا الجمهور شرائح الحياة » . ويزع الكتاب الطبيعيون ، وهم أكثر طموحاً ، أن يقوموا بعمل العلماء المذين يجربون ويستخلصون . فقد صرح إييل زولا : « الرواية التجريبية هي نتيجة التطور العلمي في القرن : إنها تتم وتكل الفيزيولوجيا » .

#### المؤثرات والنزعات الجديدة:

هذه العقائدية الحاسمة أثارت رد فعل لا يمكن اجتنابه . ففي ١٨٨٧ ، احتج فريق من الكتاب في بيان ضد « خداع الأدب الحقيقي » . لقد خضعت الأفكار لمؤثرات عديدة واتجهت في آخر القرن التاسع عشر في اتجاهات جديدة ، متفرقة ، وأصبح هذا الدور الأخير يتصف بنوع من الفوض الفكرية ، ولكنها خصيبة .

ومن المستحيل تقريباً أن نعرف بدقة جميع التيارات المتشابكة في ذلك الحين ، وكل المؤثرات الني تمارس . وبعضها ، كالمؤثرات الفلسفية ، درس سابقاً . ويجب أن نسجل أيضاً تأثير الآداب الأجنبية ، وبخاصة تأثير الرواية الروسية والدراما الاسكاندينا فية .

كانت فرنسا المركز الأساسي للحركة الواقعية والطبيعية التي انتشرت في أوربة كلها . وكانت أوربة ترجع الآن نحو فرنسا الواقعية المتحولة في الوقت ذاته الذي وجدت فيه نزعة المثالية . فقد كانت آثار كبار الكتاب الروس ، مثل دوستويفسكي وتولستوي واقعية ، ولكنها كانت أيضاً إنسانية بعمق يتغلغل فيها الإحسان والهوى ؛ فقد تطور تولستوي ( ١٨٢٨ ـ ١٩١٠ ) نحو فوضوية إنجيلية وانتهى بأن مارس نوعاً من نشر مذهب جديد . وفي الدرامات القوية للموسيقي الألماني قاغنر ، والكاتب النورفيجي إيبسن ( ١٨٢٨ ـ ١٩٠١ ) ، الواقع الخارجي ليس إلا رمزاً ، زينة تلعب وراءها الدرامة الحقيقية ، المشربة بالسر . والأجيال التي كانت أفتى من غيرها مع الإنكليزي كيهلنغ والإيطالي دانونزيو ، كانت تجد وتشيد ببذل الطاقات البشرية

والقومية . ومنذ ذلك الحين بدت الطبيعية غير كافية وعامية . ووجد دور قصير تبعتها فيه الرمزية بفضل الندوات إن لم يكن الجهور . ولكن الواقعية التي عدلت عن مبالغاتها احتفظت بالعديد من المريدين . ويلاحظ أيضاً عودة دفاعية للإبداعية ، والاتباعية . والصفة ، التي ربما تكون ضاربة أكثر من غيرها في الأدب عشية الحرب العالمية الأولى ، كانت الأهمية المتزايدة لـ « الاهتامات » الاجتاعية ، والمعنوية ، والأخلاقية والدينية . ووجد كتاب يهتون بالوقائع الاقتصادية والاجتاعية ويقربون من الاشتراكية ، وآخرون منظرون للقومية ، وآخرون أيضاً عيلون نحو الصوفية المسيحية . وهكذا أصبح الأدب مناضلاً .

#### تفوق الرواية:

بينما كان للشعر الغنائي ، الشكل الطبيعي للإبداعية ، المكان الأول في الدور السابق ، وجدت الواقعية أكمل تعبير لها في الرواية التي أصبحت وبقيت حتى أيامنا ، وربما أيضاً بداعي بيعها المثر ، النوع الأدبي المسيطر .

كان فلوبير ( ١٨٢١ ـ ١٨٨٠ ) على العموم أستاذ الرواية الواقعية ، كذلك في الواقع الم بالصحة وبالدقة الوثائقية . ولكنه كان فناناً قبل كل شيء ، ودراسة الواقع لم تكن بالنسبة له إلا وسيلة ، في حين أن الغاية كانت عمل أثر فني ، والوصول إلى الجمال بالأسلوب .

وأكثر من فلوبير كان الأخوان غونكور: إدمون ( ١٨٦٦-١٨٦٢ ) وجول ( ١٨٦٠-١٨٢٠ ) زعيي مدرسة . لقد أعطيا للواقعية نزعات ديموقراطية بإعلانها أن : « الطبقات الدنيا في المجتمع ... لها الحق في الرواية في زمن التصويت العام والديموقراطية والليبرالية » ؛ وأشهر رواياتها ، جرميني لاسرتو ( ١٨٦٥ ) ، هي تاريخ خادمة فقيرة . لقد اطرح الأخوان غونكور الشكل الكلاسيكي الذي ظل فلوبير

وفياً له وأخذا مع علم النحو كل الحريات وأبدعا أسلوباً جديداً يسمى « الكتابة الفنية » وتتاز بصفائها العمل والتعبيري .

وسواء في فرنسا ، أو خارج فرنسا ، وجد جمع من مشاهير وكبار الروائيين الواقعيين من أمثال الروائيين الروس تورغينيف ، دوستويفسكي ، تولستوي ، والإنكليزي جورج إيليت ( ١٨١٠-١٨١٠ ) . وفي فرنسا الفونس دوديسه ( ١٨٥٠-١٨٩٠ ) بين من كانوا أكثرهم شهرة .

أما الطبيعية فقد تفتحت تحت شكل قوي وعامي معاً في أثر إييل زولا ( ١٩٠٢-١٨٤٠ ) الذي تشكل رواياته الأساسية مجموعة روغون ماكار المؤلفة من ٢٠ رواية ، وهي « تاريخ اجتاعي وطبيعي لأسرة في عهد الإمبراطورية الثانية في فرنسا » . وبالرغ من المزاع العلمية ، فإن أثر زولا فيه نوع من نفحة حماسية مشبعة بإبداعية نقية .

إلا أن زولا بسبب تجاوزه حتى النهاية لم يكن له إلا تأثير محدود. ونحو آخر القرن التاسع عشر، تنوعت الرواية إلى ما لا نهاية. وأصبحت كإطار سهل يوضع فيه من كل شيء: من أوصاف غريبة من پيير لوتي ( ١٨٥٠-١٩٢٣) ومن شعر مؤثر ؛ ودعابات فلسفية لأناتول فرانس ( ١٨٤٤-١٩٢٤) ، إلى الإيقاع المنسجم ، والنجاوى الفكرية إلى موريس باريس ( ١٨٦٢-١٩٢٣) ، الذي سحب مرارته من الولع بالفن إلى العمل السياسي .

#### المسرح:

لقد تمتع المسرح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر برواج مدو تقريباً كرواج الرواية ، وتحول كالرواية بالنزعة الواقعية . وتخلت الدراما الإبداعية عن مكانها إلى « ملهاة الأخلاق والعادات » . وأخذت هذه أشكالاً مختلفة : « مسرح الملاحظة » المجائي كثيراً أو قليلاً ، « القطع المسرحية ذات الأطروحة » حيث تناقش القضايا

الأخلاقية والاجتاعية ، و « ملاهي التحليل النفسي » ، والملاهي الخفيفة المبنية على المخلاقية والاحتقار ، أو الخطأ الناتج عن ظن شخص أو شيء على غير ما هو عليه في الحقيقة ؛ أو المغنّاة الهزلية القصيرة التي تجمع بين الكلام والغناء ( أوبيريت ) .

وفي عهد الإمبراطورية الثانية كان أستاذ المسرح الواقعي في فرنسا ، إيميل أوجيه ( ١٨٢٠ ـ ١٨٨٩ ) ، والكسندر دوماس الابن ( ١٨٢٠ ـ ١٨٨٥ ) الأول مدافع عن التقاليد البورجوازية والأخلاق العائلية ؛ والثاني كان يهم ويهاجم بشدة « الأفكار المأخوذة ، والآراء المقبولة قبل التحقيق ، والقيل والقال » . وفكر رجل الشارع ـ الخليط من الهذر والعبث والتهكم والنقد والمعاكسة واللوم ـ تجسد في أوبيريتات ميلهاك وهاليفي ، موسيقى أوفنباخ . وجن جنون الجهور بنجاح ملاهي لابيش الفرحة والمفرحة .

وتبعت الواقعية في المسرح التطور نفسه الذي كان للرواية . ومن جيل لجيل كانت تشتد وتحتقر كل ما اتفق عليه . ولا يخلو ذلك من مقاومات شديدة . وأستاذ هذه الواقعية المرة التي لا تعرف الشفقة والرحمة ، هنري بيك ( ١٨٣٧ - ١٨٩٩ ) الذي لم يلق النجاح حتى في رائعته ، الغربان ( ١٨٨٨ ) ، وهو لوحة لعائلة في حالة حزن استغلها أشخاص حقيرون . وتمثيليات « المسرح الحر » الذي نظمه أنطوان في ١٨٨٧ ، صدمت أولاً : أذواق وعادات الجهور الفرنسي : القطع المسرحية الطبيعية ، « شرائح حياة » ذات الفظاظة المتعمدة كانت تتوالى فيها مع الدرامات الألمانية ، والروسية أو الاسكانديناقية ؛ والتزيين ، والإخراج ، ولعب المثلين تهدف إلى إعطاء انطباع واقعية . وكان لهذه الحاولات نتائج مختلفة : من جهة ، أدت ، برد الفعل ، إلى بعث الإبداعية المتعددة الألوان : من ذلك أن « سيرانو دو برجراك ، لمؤلفها أدمون روستان ، لاقت استقبالاً ظافراً في ١٨٩٧ ؛ ومن جهة أخرى حقق المسرح نفسه وتجدد ، إما بالميل نحو الرمزية مع فرنسوا دوكوريل في « الصنم ( العبود ) الجديد » في وتجدد ، إما بالميل نحو الرمزية مع فرنسوا دوكوريل في « الصنم ( العبود ) الجديد » في ١٨٩٠ ؛ ومورتو ـ ريش في « العاشقة » في ١٨٩١ ؛ وهرقيو في « الكماشات » ١٨٩٥ .

#### الشعر:

كانت الإبداعية العصر الذهبي للشعر الفرنسي ؛ وعصر الواقعية كان لها محبذاً قليلاً . ومع ذلك ، أفادت زمناً طويلاً أيضاً من جاه الشاعر الكبير الشعبي فيكتور هوغو الذي امتد « حُكه » الشعري حتى ١٨٨٠ . كان جهور يساً وحكم بعسد ٢ كانسون الأول يوم انقلاب نابوليون الثالث ، وغادر البلاد إلى المنفى . وفيه كتب آثاره القوية « العقوبات » ( ١٨٥٥ ) وأسطورة القرون ( ١٨٥٩ ) .

إن سنا مجد فيكتور هوغو لم يمنع الشعر نفسه من التحول عن الإبداعية . وهكذا نجد بين ١٨٥٠ و ١٨٦٠ تشكيل المدرسة البارناسية التي فرضت نفسها كنظام شديد للاشخصية والاهتام بكال الشكل ، كرد فعل ضد غنائية الإبداعيين غير التائبة والمصرة على الخطأ ، ونجاواهم الغزيرة وإهمالهم للأسلوب . وأكبر شاعر بارناسي لوكونت دوليل ( ١٨٥٠ - ١٨٩٤ : فقد بلغت « قصائده القديمة » ( ١٨٥٨ ) ، و « قصائده البربرية » ( ١٨٦٠ ) في الواقع الكال الذي يرمي إليه البارناسيون ، وكا لهم نفسه كان تقريباً نقصهم . لقد مل الكتاب الشبان بسرعة من الكال البارناسي ، أكثر مما ملوا من الغنائية الإبداعية . لقد تأثروا أكثر بشاعر نوقش كثيراً ، طلعة للإحساسات النادرة والمرضية ، وهو بودلير ( ١٨٦١ - ١٨٦٧ ) : وأثره الأساسي « أزهار الشر » ( ١٨٥٧ ) أصبح قراءتهم المعتادة . واهتمت المدرسة الجديدة بالفنون التشكيلية أقل من الموسيقي في التعبير عن الهارمونيات الدقيقة الناعمة المرهفة . وتطورت نحو الرمزيمة . وللتقرب من المثلها الأعلى تحررت من كل القواعد التقليدية : وأكبر إساءة للاتباعيين هي أنها دشنت « الشعر الحر » واستهزئ بالرمزيين واعتبروا « منحطين » . وكان أحدهم قراين ( ١٨٤٤ ) ١٨٤٠ ) بوهبياً مثل ڤيللون سابقاً ، ولكنه كان مثله شاعراً ملهاً .

#### التاريخ:

إن التأثير العلمي المشاهد سابقاً في الرواية والمسرح ، تغلغل بخاصة في التاريخ وحوله لدرجة أنه فصله نوعاً ماعن الأدب وقربه من العلم .

وبالرغ من أن ميشليه يمثل بسناء حتى ١٨٧٤ التاريخ الابداعي ، فإن ثلاثة مؤرخين عظاماً ، تين ، رونان ، فوستل دوكولانج كانوا على درجات متفاوتة المبادهين للتاريخ «العلمي » . ولقد رأينا في أعلاه ما كانت عليه نظريات وطريقة تين : فقد طبقها على التاريخ منشئاً أثرين عظيين : «تاريخ الأدب الإنكليزي (١٨٦٣ ) و «أصول فرنسا الحديثة » (١٨٩٦ - ١٨٩٤ ) حيث نجد روح المذهب تفوق أحياناً روح الملاحظة . وأرنست رونان (١٨٦٣ - ١٨٩٢ ) مثله فيلسوف ، نقاد ، مؤرخ ، كاتب كبير ، أحد أساتذة النثر الفرنسي . وكان متجها بموهبته وبتربيته نحو الدراسات الدينية ، باعتبار أنه كان مهيئاً للكهانة وكرس أفضل وقته إلى «تاريخ أصول المسيحية ( ١٨٩٠ - ١٨٩٠ ) ، وأتبعه بـ «تاريخ شعب إسرائيل ( ١٨٩٠ - ١٨٩٠ ) . وفوستل دوكولانج ( ١٨٩٠ - ١٨٩٠ ) أكثر تخصصاً في البحث التاريخي ، وأعطى وفوستل دوكولانج ( ١٨٩٠ - ١٨٨١ ) أكثر تخصصاً في البحث التاريخي ، وأعطى ( ١٨٥٠ ) وفي « الملكية الفرنجية » ( ١٨٨٨ ) .

يرى رونان الفنان والفقيه المتوسع والمتبحر في البحث أن التاريخ يسهم أيضاً في بعض حالات طبيعة الفن . وفي كتابه «حياة يسوع » كتب : في مثل هذا الجهد لإحياء الأرواح السامية في الماضي يجب أن يسمح بجزء من التأليه والتخمين ... إن داعي الفن في مثل هذا الموضوع خير دليل ... وما يقصد إيجاده من جديد هنا ، هو روح التاريخ نفسها ، لا الظرف المادي الذي تستحيل مراقبته والسيطرة عليه ! وما يجب بحثه إنما هو صحة العاطفة العامة ، وليس اليقين الصغير بالترهات ... النصوص بحاجة إلى تفسير الذوق ، يجب التاسها على مهل حتى تصل وتتقرب من بعضها وتجهز

جموعة تذوب فيها كل المعطيات لحسن الحظ ... » ( رونان ، حياة يسوع ، المدخل ) . وعلى العكس ، نرى أن فوستل دوكولانج يختصر طريقته بهذه القواعد الثلاث :

- ١ ـ « أن تدرس النصوص مباشرة وبصورة منفردة في أدق تفاصيلها .
  - ٢ ـ ألا يصدق إلا ما تبرهن عليه .
- ٣ ـ أن تجنب بحزم عن تاريخ الماضي ، الأفكار الحديثة التي تحملها الطريقة الخاطئة إليه » .

والتاريخ ليس فنا ، إنه علم محض ... ويقتضي مثل كل علم ، التحقق من الحوادث ، وتحليلها وتقريبها من بعض وملاحظة الرابط فيا بينها . ومن المكن ولا شك أن فلسفة ما تظهر من هذا التاريخ العلمي ، ولكن يجب أن تظهر بصورة طبيعية من نفسها ، وخارجة تقريباً عن إرادة المؤرخ . أما هوفليس له من مطمح آخر غير أن يرى الوقائع جيداً ، ويفهمها بضبط وصحة وملاحظة دقيقة للنصوص ... إن أفضل المؤرخين من يقف على مقربة من النصوص ويفسرها بكل دقة وإتقان ، ولا يكتب وحتى لا يفكر إلا بها وعنها ( فوستل دوكولانج ـ الملكية الفرنجية ) .

هذه القواعد التي وضعها فوستل دوكولانج ، تبنتها المدرسة التاريخية الحديثة . والتاريخ المؤسس على نقد الوثائق يقوم على التحقيق والتحليل ، وما زال صعيده يتسع بفضل غو « العلوم المساعدة » كعلم دراسة النقوش ، وعلم فك الكتابات القديمة ، وعلم المداليات والنقود ، وعلم الآثار ، وعلم النفس ، ولا يغرب عن البال أن أهميسة التوسع في الدراسات التاريخية إنما هي صفة من الصفات المميزة للثقافة الحديثة .

#### ٤ - الفنون الجميلة - الموسيقي

#### صفات الحركة الفنية:

الحركة الفنية في صعيد الرسم خاصةً غير منفصلة عن الحركة الأدبية ، تقتبس الواحدة عن الأخرى ، والمبادلة بينها لا تنقطع ، والفن يستلهم من الأدب كا يستلهم الأدب من الفن .

والفنانون ، كالكتاب ، في نزاع مستر . وربا كان النزاع فيا بينهم أشد وأقوى . ولكل من الفنون التشكيلية عوماً والموسيقى تقنيته الخاصة . وتثن أهميتها حسب الأذواق والثقافات ، ومن هنا يظهر تردد الجهور وضياعه أمام تأمل الآيات الفنية ، وكلما ازداد عدده اختلف تثينه لروائع الفن . ومن هنا يظهر عدم الفهم الذي اصطدم به في الغالب كبار الفنانين في عصرهم . فقد ينهال المديح على بعض ، ويكثر النكران للإبداع على بعض آخر . وكثير من الفنانين لم يقدروا في عصرهم ، ثم أنصفهم الدهر في العصور الآتية . وحتى آخر القرن التاسع عشر ظلت الحياة الفنية خاضعة لنوع من النظام السلطوي ، والتقليد الأكاديمي ، ولكن هذا لم يمنع غو الحركة الفنية وتطورها والإقبال عليها في تأسيس المدارس الفنية والأكاديميات والمعارض والتجارة بالأعمال الفنية في صالونات العرض . كا كثر الفنانون في كل بلد من البلاد الأوربية ، وأمام هذه الكثرة نقتصر على ما يلى :

# الرسم في عهد الإمبراطورية الثانية في فرنسا:

لقد كان تاريخ الرسم الفرنسي في ظل الإمبراطورية الثانية ، كالأدب ملحوظاً بنو النزعات الواقعية والاهتام الوثيق بالاتصال مع الطبيعة ، ودراستها وتفسيرها بإخلاص جهد المستطاع .

لقد رأينا في النصف الأول من القرن مدرسة رسامي المناظر ، وكانت تتمثل

باساتذة مثل كورو الذي بدئ بتذوق سجر آياته الفنية وصفائها . ولم يقدر الغواة الفنان الفقير المسكين مييه ( ١٨١٤ ـ ١٨٨٥ ) الذي كان مفسراً أميناً للحياة الريفية ، ومفسراً حساساً ، خطيراً يدعو أثره الفني إلى التأمل .

ومع ذلك فإن معظم الرسامين تأخروا في إبداعية ضعفت وبهت لونها أو ظلوا خاضعين للتقليد الأكاديمي . ولتحرير وتجديد الفن الفرنسي وجبت الثورة والعراك . وقد أخذ كوربيه ( ١٨١٩ ـ ١٨٧٧ ) على عاتقه القيام بذلك . كان ديموقراطياً متحمساً وثورياً ـ اشترك في ثورة الكومون . وأطلق صيغاً مدوية شبيهة بصيغ غونكوروزولا .

هذا و يمكن اعتباره أحد مبادهي الواقعية في الفن والأدب . لقد طرد من المعرض العام في ١٨٥٥ ، وفتح معرضاً خاصاً لآثاره الفنية وكان فهرسها الذي وضعه أول بيان للواقعية : « إن الوصف الواقعي فرض علي ، كا فرض وصف الإبداعيين على رجال ١٨٣٠ . والأوصاف ، في أي زمن لا تعطي فكرة صحيحة عن الاشياء ... لقد درست ، خارجاً عن كل فكرة مذهب ودون رأي مسبق ، فن القدامي وفن الحدثين . ولم أشأ أن أقلد بعضهم وأنسخ الآخرين ... أن أكون قادراً في التعبير عن العواطف والأخلاق والأفكار ومظهر عصري حسب تقديري وتثيني وباختصار أن أعمل فناً حياً ، هذا هو هدفي » .

وبموجب هذه المبادئ رسم « دون تكلف أو ادعاء » مشاهد عائلية ، وعرض لوحات لها معناها ومغزاها . مثل « كساري الحجر » و « الدفن » في مدينة « أورنانس » ( ١٨٥١ ) ، فتيات ضفاف السين ( ١٨٥٦ ) التي أثارت استياء النقاد الرسميين وحماسة شبيبة المشاغل ، والمدارس والمؤسسات التي تقدم الجعة ( البيرة ) للشاريين في الحي اللاتيني .

ولكن هذا الثوري الحب للنزاع والصخب ، كان رساماً عظيماً ، وعبقرية قوية ولهذا كان أثره ونفوذه دائمين .

# تطور الرسم:

وبالرغم من كل المقاومات سار الفنانون الموهوبون أفضل من غيرهم في الطريق الذي فتحه كوربيه وكورو. واسترت الواقعية تحت شكل الانطباعية وأعظم ممثلين لها كان مانيه ( ١٨٣٢ ـ ١٨٣٣ ) ، رونوار ( ١٨٤١ ـ ١٩١٩ ) ورسام المناظر كلودمونيه ( ١٨٤٠ ـ ١٩٢٦ ) .

وأعطي اسم الانطباعيين لهم بسخرية في ١٨٧٤ ، لأن مونيه سمى أحد لوحاته : انطباع ، شمس مشرقة . وفي الواقع إن هذا الاسم كان يعبر جيداً عن نزعة مدرسة جديدة : تثبت على قماش اللوحة انطباعات الحين ، حتى أكثرها هرباً . وكتب مانيه في مَذكرة فهرس معرضه عام ١٨٦٧ : « هذا هو تأثير الإخلاص في إعطاء الأثار الفنية صفة مميزة تجعلها تشبه الاحتجاج ، على حين أن الرسام لم يفكر إلا في إعطاء انطباعه » . وأوضح من ذلك أيضاً أنه كان يقول : « لا يعمل منظر ، لوحة تمثل منظراً بحرياً ، وجهاً ، وصورة ، إنما يعطى انطباع لساعة نهار في منظر حياة بحرية ، في وجه » .

وعلى هذا فإن الانطباعيين يعبرون إذن عن انطباعاتهم بإخلاص يظهر أولاً مربكاً . وما يربك أكثر أيضاً هو أنهم يتخلون عن الإضاءة المفتعلة للمشاغل ، ويدشنون تقانة جديدة ، رسماً واضحاً أهلا لأن يعطي تأثيره في الهواء الطلق . والنور الطلق . وبتطبيق جريء لقوانين الضوء والبصر ، طبقوا تقسيم درجة سنا الألوان : أي عوضاً عن خلط الألوان على المطثة ، يضعونها بجانب بعضها على النسيج . فعن قرب ليس هذا إلا جمعاً متفرقاً من الألوان ، وعلى مسافة ما تختلط الألوان وتنسجم مع بعض . وقد أكثر كلود مونيه على هذا النحو تغيرات مبهرة للبصر على الموضوع نفسه ،

كأن يكون أكواماً من القش - أنهاراً ، نيلوفر على بركة . ولكن إذا توبعت على هذا النحو التلاعبات المتغيرة للنور تغيب الأشياء نفسها عن البصر ، وشكلها ، وكثافتها . وبسرعة يمل من هذه اللعبة النارية . وتبحث الأجيال الجديدة في مكان آخر عن تعليم جديد : وتجده بصورة أساسية في الأثر الفني عند سيزان ( ١٨٣٩ - ١٩٠٦) ، وهو رسام من إقليم بروفانس ، عاش واشتغل وحيداً ، مستشرياً في التعبير في تغيرات ملونة ، لا في تلاعبات النور ، وإنما في بنية الأشياء ، الأحجام في المكان . وتحت تأثيره استأنف الرسم ذوق النظام والبناء ، وجواربات غير متوقعة نزع الرسم إلى العودة إلى الأسلوب الاتباعى .

هذا الأسلوب وجد له فنان كبير هو پوفي دوشاقان ( ١٨٦٤ ـ ١٨٩٨ ) الذي وجده من جديد منذ زمن طويل ، ولكن ليطبقه على تزيين الأوابد المعارية . وتراكيبه الواسعة ، رؤى هادئة ونبيلة تزين مقبرة العظهاء ( البانتيؤن) والسوربون ، ومتاحف أميان وروان ، وليون ومارسيليا .

#### النحت:

تطور النحت بصورة أبطأ من الرسم بسبب تقانته . ومع ذلك كان لـه هو أيضاً ، محدوه الذين عرفوا كيف يتخلصون من الأشكال والصيغ التقليدية و يجددون التقاليد ويدعون النضال في سبيل حرية الفن و إخلاصه .

في ظل الإمبراطورية الثانية أحيا كاربو ( ١٨٢٨ - ١٨٧٥ ) ، تلميذ رود ، بحرارة تماثيله النصفية وجوعه وأشهرها الرقص الذي يزين واجهة الأوابر في باريس . وما من أحد غيره عرف كيف يعبر بالبرونز أو الحجر « المشاعر الطبيعية ، ورعشة اللذة ، وشعلة النظر ، وضحك البهجة ، والنشاط العضلي في الرقص » . وبالرغ من عداء الأكادييا ، كان نحات صور الأشخاص المفضل لدى البلاط الإمبراطوري .

وكان رودن ( ١٨٤٠ - ١٩١٧ ) عبقرية قوية وواسعة ويحتقر أيضاً التقاليد الأكاديية أيضاً ، وعبر بأعلى درجة عن كل الأهواء والآلام البشرية . ومعظم الشخصيات والجموع التي نحتها ترتبط بمفهوم آبدي ، كا في باب جهم ، حيث تمر نسمة من دانتي وميكيل آنج .

#### العارة:

بين الفنون الثلاثة الكبرى ، كان فن العارة متأخراً في الخلاص من الرتابة الأكاديية . وعصرها كان بالنسبة لها عصر تلمس ومحاولات .

ويحب أن نبحث عن السبب في تطبور التقانة الذي في وضع حوزة المهندسين المعارين وسائل جديدة ، ولكن أيضاً عكر العادات المكتسبة ، ومن هنا نجد نزعتين ومدرستين متضادتين : فبينا الاتباعيون ينسبون إلى الصيغ والأشكال القدية قية دائمة ويرفضون الابتعاد عنها ، نجد العقلانيين يؤكدون بأن الأشكال العمرانية يجب أن تتكيف منطقياً مع متطلبات العصر.

لقد وضع المهندس المعار والكاتب الفرنسي فيوليه - لو - دوك في « أحاديثه عن فن العارة » النظرية العقلانية : « إن الفن لا يعتمد في العارة على استعال الرخام الثمين ، وتراكم التزيين ، وإغا في تمييز الشكل وبالتعبير الحقيقي للحاجات . وكل شكل يستحيل إيضاح سبب لا يكن أن يكون جميلاً » . وكتب أيضاً : « إن الفن لا يكون على شكل أو في شكل آخر ، وإنما في مبدأ ، في طريقة منطقية . ومن هنا لا يوجد أي داع لدع أن شكلاً من الفن يجب أن يكون الفن ، وأن في خارج هذا الفن لا يوجد إلا بربرية » . يجب « على المهندسين المعارين أن يكفوا عن الاعتقاد بأن الأسلوب يتألف بوضع الأعدة الإغريقية والبريجات الغوطية ، على الواجهة ، دون القدرة على إعطاء سبب لتطبيق هذه الأشكال » .

لم يكن للعقلانية أولاً إلا عدد صغير من الأنصار ، وغالبية المهندسين المعارين ،

بانقياد كثير أو قليل ، يطبقون الأشكال التقليدية . وأفاضلهم يقفون على مسافة متساوية بين الطرفين : لقد كانوا انتقائيين ، دون فكرة مسبقة ، يبحثون عن الأصالة في جمع الأساليب المختلفة كثيراً ، وحتى أحياناً عناصر قديمة وحديثة ، الحجر والحديد . والأوبرا في باريس التي وضع تصيم هندستها شارل غارنيه هي أكثر الأوابد تمثيلاً للإمبراطورية الثانية . وفي العصر نفسه لابروست في الصالة الكبرى للمكتبة الوطنية وبالتار في سوق الخضر المركزي وفي كنيسة القديس أغسطينوس ، يظهر أن كل النفع الذي يكن أن تحصل عليه الهندسة المعارية من الحديد .

وفي الدور التالي ، لإشادة الأوابد الواسعة ـ من محطات قطار ، وقصور عرض ، وخازن كبرى ـ التي كانت تتطلبها تحولات الحياة الاقتصادية ، استعمل بجرأة متزايدة ، البناء المعدني ، ولكن كان يخفى وراء واجهة من الحجر . وظل الأسلوب تركيبيا . وما زال فن العارة يتردد أيضاً : إن المعرض العام في ١٨٨٩ ، مع برج إيفل وصالة الآلات ، يظهر أنه يكرس ظفر الحديد على الحجر . وقد أخذ هذا الحجر ثأره في معرض ١٩٠٠ بقصري الشانزيليزيه وأعدتها الاتباعية .

وفي بداية القرن العشرين فقط استعملت مادة جديدة وهي الإسمنت المسلح فأنتجت ثورة معارية حقيقية ، لصالح العقلانية . إن الشروط التقنية للبناء بالإسمنت أجبرت المهندسين المعارين على قطع صلتهم مع كل التقاليد . ودفعت البساطة حتى النهاية استعال الخط المستقيم ، والسطوح العارية والأشكال الهندسية ، تلك هي الصفات المميزة الأساسية لفن العارة الجديدة .

## الفنون التزيينية:

لقد تطورت الفنون التزينية أو الصناعية في نفس الاتجاه الذي تطور به فن العارة وتعلقت به . وكان انحطاطها ، منذ بداية القرن التاسع عشر عميقاً جداً لدرجة أن الفن والصناعة بدا أنها أصبحا صعيدين متيزين دون أي اتصال أو تماس . ففي

داخل البيوت البورجوازية كان التزيين والأثاث على درجة من البذخ المصنع أو الموه أو الابتذال الشنيع . وإذا ما قورن بالقرن الثامن عشر ، يكن القول بأن القرن التاسع عشر كان في هذا الاعتبار ظفراً للذوق الرديء .

ويفضل جهود بعض الغواة والفنانين في تنظيم جمعيات كجمعية الفن الصناعي المؤسسة في ١٨٦٣ ، والتي أصبحت من بعد « الاتحاد المركزي للفنون التطبيقية على الصناعة » . شهد آخر القرن حدوث نهضة لكل « الفنون الصناعية » . فمن ذلك أن فنانين من كبار الموهبة جددوا صناعة الفخار والزجاج وصياغة المجوهرات ، وصناعة نجارة الأبنوس ( الأثاث ) ، والأنسجة حتى الأوراق الملونة وإعلانات الشارع . وفي البحث عن أسلوب حديث ، كانت الحاولات الأولى غير مؤكدة : والأسلوب الحديث ذو الخطوط المضطربة جداً لم يكن له نحو ١٩٠٠ إلا رواج عابر . ولكن الفنون التزينية يبدو أنها وجدت اليوم طريقها باتباعها التوجيهات التي أعطتها النهضة المعارية .

#### الموسيقى:

لم يكن الذوق الموسيقي نامياً في عهد الإمبراطور الثانية كالذوق الفني . وما كان الجمهور ليقدر ويثن إلا الأوبرات الإيطالية والفرنسية التي كانت ميلودياتها سهلة الحفظ . وعندما مثلت في عام ١٨٥٩ أوبرا فاوست لمؤلفها غونو أخذ عليه أنه ، « يحلق في مناطق لا يبلغها ذكاء من لم يتدربوا على مثل هذه المعرفة ، أما اليوم فيوجه إليه اللوم المعاكس » .

لاشك أنه لاغنى عن أثر التربية والدعاية الموسيقية . وقد بدأت منذ ١٨٦١ برئيس الأوركسترا الفرنسي « پاسدولو » في الكونشرتات الشعبية للموسيقى الكلاسيكية ( الاتباعية ) واسترت بكونشرتات كولون ( ١٨٧٣ ) ولامورو ( ١٨٨٢ ) وشرّف كولون رئيس الأوكسترا الفرنسي الموسيقار برليوز . وعَرَّف لامورو خاصة

بدرامات ريشار قاغنر ( ١٨١٣ ـ ١٨٣٣ ) المؤلف الموسيقي الألماني الذي نوقش طويلاً وتجوهل ، ولكن تأثيره أصبح عندئذ مسيطراً .

وآثار قاغنر العظيمة : تزيستان وإيزولد ، معلمو نورامبرغ المغنون . ورباعيات نيبيلونغن ، ويارسيفال ألفت بين ١٨٥٠ و ١٨٧٠ ، وتسجل ثورة في الفن الموسيقي . لقد أحل قاغنر ، محل الأو پرا التقليدية ، الدراما الغنائية وأعطى الغنائية وأعطى التعريف التالي :

« إن أصالة الأثر الدرامي تقوم على أنها تبدو ككل » أجزاؤه تتسلسل ولكن لا كجموعة غير متجانسة من عناصر مختلفة . وإن المؤلف لا يتطلع إلى اللمعان بتأثير قطع موسيقية منعزلة : لقد أراد ... ألا يستخدم بالإجمال الموسيقي إلا كعضو قوي وكامل ليعبر عما كان يريد التعبير عنه ، أي الدراما » .

وفي الوقت الذي ظفرت فيه الدرامات القاغنرية في فرنسا ، بدأ الفن الموسيقي ينتج آثاره الأصيلة والقوية التي ستضعه لأول مرة على رأس الحركة الموسيقية . وبيزيه ( ١٨٢٨ ـ ١٨٧٥ ) لم يكن نيتشه الفيلسوف ، عنده من الوقت لإعطاء كل ما هو أهل له ، ولكن بعد أن سمع الآرليزين ( ١٨٧٧ ) وكارمن ( ١٨٧٥ ) ، حيا فيه ، آخر عبقرية اكتشفت أرضاً جديدة ، جنوب الموسيقى . وكان لعازف الأورغ البلجيكي الأصل سيزار فرانك ( ١٨٢٠ ـ ١٨٩٠ ) نفوذ حاسم في تطور الموسيقى الفرنسية : ففي آثار عالمة وملهمة مثل « أحكام المسيح » ، وجد أنقى تقليد موسيقى ، موسيقى بماخ ؛ ولم يجدد الموسيقى الدينية فحسب ، وإنما أسهم في تشكيل مدرسة فرنسية للسمفونية وموسيقى الغرفة . وفي بداية القرن العشرين كانت الموسيقى الفرنسية غنية بالمواهب الأصيلة ، ومن بينها دوبتي ( ١٨٦٠ ـ ١٩١٨ ) المفسر الدقيق لدرامة ميترلينك الكاتب البلجيكي ، وهي « پيللياس » ، وميليزاند ( ١٩٠٢ ) .

في الفن الموسيقي ، كا في أصعدة الحياة الفكرية الأخرى ، كلمة الآمر هي اليوم:

التجديد . وفي هذا التجديد نرى أن الانطباعية الموسيقية نشأت في نفس الجو الذي نشأت في نفس الجو الذي نشأت في عد حركة بين الشعر والرسم . وغت المصالحة بين الموسيقى والشعر وبين الموسيقى والرسم . لقد أصبح الشعر موسيقى قبل كل شيء مهيئاً للميلوديات أحلامه الخيالية الصافية وأنغامه البسيطة . واتصل التحالف بين الموسيقى والرسم بما قبل الرفائيليات الإنكليزية وامتزج بالمآتي الروسية المسرحية والراقصة كا فعل دياغيليث في انعكاسات أنوار الباليهات البراقة الروسية .

وحدث فتح جديد في الموسيقى القومية ، ففي كثير من البلاد غذى التيار الفني للتقاليد القومية الموسيقى بالإقلال من الاقتباس من فهرس الخارج وحذا الموسيقيون في كل بلد حذو المثل الروسي وشعروا بوحدتهم القومية وبالتفكير والعيش بنفسهم واستعادوا قوتهم بالأخذ عن المصادر الحية والعميقة في الميلوديات الشعبية . وبعد أن ملوا من الموسيقى العالمة كثيراً ، وبحثوا فيها عن إلهام جديد . وهكذا فإن اليقظة العامة للقوميات وتجديد البحوث التاريخية نهلتا من الغناء الذي تظهر فيه الروح الشعبية . وهذه الأغاني هي أغاني الفلاح والماضي . ولعبت الموسيقى والفولكلور دوراً أساسياً في نهضة بعض الأمم بعد أن رزحت زمناً طويلاً في قيود الأسر والعبودية ، وأنقذتها الأغنية .

في تشيكوسلوفاكيا نجد دڤوراك خلف سميتانا أب الموسيقى التشيكية . وبولونيا التي غطت في نومها منذ شوپن انتعشت بالنفحة الجديدة ، ونادى كارلو ويتش بالفولكلور وغيره بالأوبرا وبالتقانة الهارمونية ، وفيتلبرغ في السمفونيات والرابسوديات لجأوا إلى الموضوعات الشعبية . وتوج سيا نوڤيسكي هذه المجموعة .

والمؤلفون الهونغاريون مثل فرانز إيركيل نظروا إلى الماضي حيث كانت الموسيقى القومية تترج مع الموسيقى الغجرية التي كان يفكر بأنها تمجد الروح المجرية . والصربي كوهاش نشر ألفي أغنية ، وكشف عن جمال ميلوديات مرنة وملتوية . وألهمت التيارات القومية الأغاني الوطنية والحربية . مارينكوقيك شاعر الاتحاد اليوغوسلافي .

وحصل التجديد نفسه عند اليونانيين والبلغاريين والرومانيين . وفي الدانيارك ترك هارتمان وصهره غارد أثراً مشرباً بالعاطفة الشمالية . والسويدي هاللشتروم نقل إلى المسرح الميلودبا القومية . وغريغ النحيف والميلودي تعلق بخلق وإبداع فن نورڤيجي وفتح شهرة عامة . وفي إنتاج متنوع أوحى به الفولكلور الفنلادي ، عبر سيبليوس عن الروح الفنلادية . وفي إسبانيا غذى بيدريل بالفولكلور أوبراته وقصائده السمفونية ، وأخذ عن الغناء الشعبي أسلوب الموسيقى القومية .

وفي إنكلترا ، مدرسة شددت على اللون الحلي ، وحاولت الخلاص من النفوذ الأجنبي بأوبيريتات ساليفان ، أوراتوريو ( تركيب موسيقى درامي ذو موضوعات دينية وغير دينية ) وأوبرات پاري والغار ، وكانتات وأوبرات ستانفورد . وفي الولايات المتحدة حيث خرج من تمازج الأعراق عرق جديد ، وبدئ بالجمع بين فولكلور العرقين الهندي والزنجي ، وظهر الجاز المتحدر من موسيقى قديمة وإفريقية واختلط بالكورال البروتستانتي وتهيأ لغزو أوربة .

وهذا التفتح في الموضوعات القومية والشعبية رافقه تقدم عام في التربية الموسيقية وسعته جمعيات الكونشرتو ومدارس الموسيقى الكثيرة العدد . وأخذت الموسيقى الدينية أهمية جديدة . وأسس فنسان دندي الاسكولا كانتوروم في ١٨٩٤ . وبعد أن كانت الموسيقى مهملة زمناً طويلاً وتعتبر تزجية للوقت دون أهمية ، أخذت تتتع بفضل عميم . لأن اللامبالاة ليست لوناً جيداً لـ « الرجل الشريف » وهكذا فإن كل هذا الجهد سيؤتى ثماره اللذيذة والمغذية في أثر القرن العشرين .

# الفهرس

| الصفحة   | الموضوع                                                            | المبفحة    | الموضوع                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 11       | فرانسوا جوزيف والملكية المزدوجة                                    | v          | تهيد ـ خارطـة أوربـة حوالي منتصف القرن |
| ٧٠       | ورانسوا يجوريك والمنحية المردوجة<br>إمبراطورية القياصرة وأزمة غوها | ,          | التاسع عشر                             |
| ٧٥       | الفصل الشالث من أوربة البساركية إلى                                | Y          | المسلط المارية<br>أ- أوربة الغربية     |
| ,,,      | الحرب العالمية الأولى                                              | •          | بداوربة الوسطى<br>ب-أوربة الوسطى       |
| ٧٦       | ۱ ـ أوربة بسمارك                                                   | ١٣         | -<br>أورية الشرقية                     |
| γι<br>Υι | فرنسا منعزلة                                                       | ١٤         | الحتام                                 |
| Y1       | السياسة على المحك                                                  | ١٥         |                                        |
| ۸۱       | ي<br>إعادة نظر غيرنافذة                                            |            | نحو ۱۸۵۰ ـ نحو ۱۸۷۰                    |
| Гλ       | ٢ ـ الأحلاف الفرنسية الكبرى                                        | 17         | الأوج الفيكتوري                        |
| ۲۸       | الحلف الفرنسي ـ الروسي                                             | 19         | نابليون الثالث : فرنسا بين جمهوريتين   |
| ٨٩       | نحو الوفاق الودي                                                   | 70         | سياسة العظمة وسياسة القومية            |
| 11       | تثبيت الوفاق الثلاثي                                               | ۲,۱        | نشأة الرايخ الثاني                     |
| 98       | العواصف المنذرة                                                    | <b>ፕ</b> ለ | حرب ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱                        |
| 90       | الآلة الجهنية                                                      | . ٤٦       | الفصل الثاني - الديوقراطيات التحريرية  |
| 11       | الفصل الرابع ـ العالم خارج أوربة في القرن                          |            | (الليبرالية) والإمبراطوريات السلطوية   |
|          | التاسع عشر                                                         |            | 1918-1841                              |
| 99       | المقدمة                                                            | ٤٦         | ١ ـ أوربة الغربية                      |
| 1.1      | أوربة القرن التاسع عشر وفتح العالم                                 | ٤٦         | تعلم صناعمة المديموقراطيسات            |
| 1.1      | ١ۦتصديرالبشر                                                       |            | التحريرية (الليبرالية)                 |
| 1.7      | ٢_تصدير البضائع ، ورؤوس الأموال                                    | ٤٧         | بريطانياالعظمي ملكية ديموقراطية        |
|          | والتقنيات                                                          | ۱٥         | الجهورية في فرنسا: تجربة مديدة         |
| 1.9      | ٣- السياسات الإمبريالية الأوربية في                                | 70         | الأخطاء في تقويم إيطاليا الفتاة        |
|          | آخر القرن التاسع عشر                                               | ٥٨         | ٢-الإمبراطوريات الاستبدادية المتسلطة   |
| ١٢٣      | الفصل الخامس الأمريكتان                                            | ٥٨         | المقدمة                                |
| ۱۲٤      | ١ ـ تنمية الولايات المتحدة حتى ١٨٦٠                                | ٦٠         | ألمانيا الجديدة، تلمسات مستشار         |
| 178      | الإطار الأرضي وملؤه                                                |            | الإمبراطورية                           |
| ۱۲۹      | الشمال الشرقي                                                      | 75         | القيصر: جرأة وتملق                     |

| المفحة      | الموضوع                                                 | الصفحة | الموضوع                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 171         | الاستقلال: طبوارئمه وانعكاسات                           | 144    | الغرب                                                          |
|             | اتجاهه                                                  | ۱۳۳    | <br>الجنوب                                                     |
| ١٨٠         | بعـــد الاستقــلال : تفتــح المجتــع                    | 140    | الزنوج في المجتم الأميركي في عصر الرق                          |
|             | الاستعاري السابق                                        | 1771   | خـــلاف الشمال ـ الشرقي والغرب مــع                            |
|             | ——————————————————————————————————————                  |        | الجنوب                                                         |
| 1/41        | من أمريكا الاستعاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 147    | الخلاف الاقتصادي                                               |
| ۱۸٥         | مسعمره<br>قضايا السياسة الداخلية والدولية               | 179    | الخلاف السياسي                                                 |
|             | فضاي السياسة الداحلية والدولية                          | 171    | التنافس على التوسع                                             |
| 14.         | الفصل السادس-الأوربيون في آسيا                          | 12.    | ٧_الحرب المدنية ، ونتائجها                                     |
| 19.         | المقدمة _ التوسع الأوربي في العالم                      | 12.    | أهداف الجنوب وضعفه                                             |
| 192         | الأوربيون في آسيا                                       | 181    | الشمال والغرب غالبان ورابحان من                                |
| 197         | ١ ـ آسيا الروسية                                        | 127    | الحرب                                                          |
| 7.7         | ٢ ـ الهند البريطانية وجنوب شرقي آسيا                    | 121    | الحرب<br>التعمير ( ١٨٦٧ ـ ١٨٧٧ )                               |
| 7.4         | الهند البائسة والمقسمة                                  |        | النعمير (١٨٠٥ - ١٨٧٢)<br>٣_ بلوغ الولايات المتحدة مصف الـدولـة |
| 7.0         | الطابع الإنكليزي                                        | ,-     | ۱ بوع الوريات المعالم للمعالم المعارف.<br>العالمية العظمي      |
| ۲۰۸         | نشأة أول قومية استعمارية                                | 10.    | العلمية العصمى الحديثة في الولايات                             |
| Y•9         | تاغور                                                   | •      | المتحدة (نظام الحزبين)                                         |
| Y) .        | حزب المؤتمر                                             | 10.    | الحزب الجهوري                                                  |
| 717         | الهندوس والسامون<br>الهندالهولاندية                     | 101    | الحزب الديموقراطي                                              |
| 710         | الهندالهو دنديه<br>الهند الصينية الفرنسية               | 104    | حياة الأحزاب                                                   |
| Y) Y        | اهند الصينية الفرنسية<br>٣_الصين                        | ۲٥٢    | جماعات الضغط والصحافة                                          |
| Y\ <b>Y</b> | ، ـ الصين والبرابرة<br>الصين والبرابرة                  | 100    | إنجاز الاستعمار الداخلي                                        |
| ۲\٨         | الصينيون والماندشوريون                                  | \•X    | التصنيع                                                        |
| ۲۲۰         | مساوئ نظام الموظفين                                     | 175    | ٤_نشوء الإمبريالية الأميركية                                   |
| 771         | الأزمة الزراعية                                         | ۱٦٣    | النو الاقتصادي والإمبر يالية                                   |
| 777         | انفتاح الصين                                            | 178    | أشكال السياسة الإمبريالية                                      |
| 377         | لماذا أستسامت الصين                                     | 170    | سياسة القواعد البحرية                                          |
| 777         | ثورة التا <i>ي</i> _ پينغ                               | ۸۲/    | الجامعة الأميركية                                              |
| 77.         | عصرالإمبريالية الذهبي في الصين                          | 179    | ٥_ بين ريوغرانده وأرض النار<br>أي كاللاب تنتيب ت               |
| 777         | الحرب الصينية - الياب انية و (انهيار                    | 179    | أمريكا الجنوبية فقيرة ومقهورة                                  |
|             | الصين)                                                  | .14*   | أمريكا الهسبانية ـ البرتغاليـة في زمن<br>الكسندر همبولدت       |
| 377         | ميزان الاستعار الاقتصادي                                | \\\    | كيف نفسر انفصال المستعمرات                                     |
| 770         | يقظة الصين                                              | .,,    | ليف لفتر الفندسة الإسبانية البرتغالية                          |
| 740         | حكم (المئة يوم)                                         | -      | # (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                          |
|             | 73 _                                                    | ١ _    | •                                                              |

| الصفحة | الموضوع                                | الصفحة | الموضوع                            |
|--------|----------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 317    | طـورالإمبريـاليـة العـدواني            | 777    | البوكسر (الملاكمون)                |
|        | (19.7_1844)                            | ለፖፖ    | سن یات۔سن                          |
| 717    | ترانسڤال كروجر                         | 78.    | ثورة (۱۹۱۱_۱۹۱۲)                   |
| ۳۱۷    | سيسيل جون رودز                         | 137    | ٤_اليابان                          |
| ٣٢٠    | حربالبور                               | 137    | اليابان التقليدية : تطور بطيء وراء |
| ٣٢٠    | تجديدالاتحاد                           |        | مظاهر جامدة                        |
| 771    | في الكونغو : نظام الشركات              | 737    | الإقطاعيون والفلاحون والتجار       |
| ٣٢٣    | في إفريقية الغربية الإنكليزية:         | 757    | الميجى                             |
|        | سياسة حماية الأصلاء وترقيتهم           | ለያን    | الاستبداد المستنير في اليابان      |
| ٣٢٣    | في إفريقية السوداء الفرنسية : تفاوت    | 701    | اليابان ، دولة حديثة أمبر يالية    |
|        | التنية                                 | 707    | الفصل السابع-الأوربيون في إفريقية  |
| 777    | الفصل الشامن ـ العلاقات الدولية من     | YoY    | المقدمة                            |
|        | ۱۸۷۱ إلى ۱۹۰۶                          | ۲۰۸    | ١ _ إفريقية البيضاء                |
| 777    | المدخل                                 | YoX    | الجزائر                            |
| 777    | ١ ـ وفاق الأباطرة الثلاثة ـ إنذار ١٨٧٥ | 377    | من الاستغراب إلى الحماية           |
| 777    | وفاق الأباطرة الثلاثة                  | 377    | ١ _ في مصر                         |
| ۲۲۸    | بسمارك وفرنسا                          | 444    | ٢_ في تونس                         |
| ٣Ϋ٨    | إنذار ١٨٧٥                             | 7,47   | ٣ حمايمة الاستقىلال المراكشي       |
| 779    | ٢_ الحرب الروسية التركيـة ومؤتمر برلين |        | الطويلة                            |
|        | ( \\\\_\\\\\ )                         | ۲۸٦    | ٢_إفريقية في جنوب الصحراء          |
| 779    | افتتاح المسألة الشرقية من جديد         | 444    | سكان المناطق الساحلية              |
| ۲۳•    | حرب البلقان                            | YAX    | من رق الزنوج إلى رق الحاصيل        |
| 777    | المفاوضات الأولى                       |        | المدارية: نهاية نظام               |
| ۲۳۲    | الحرب                                  | 797    | إمبراطوريات الداخل                 |
| ٣٣٢    | معاهدة سان ستيفانو                     | 790    | الإمبراطوريات الجديدة السوداء في   |

248

القرن التاسع عشر

٣ ـ من الاكتشاف إلى الفتح

مقاومة أوربة

مؤتمر برلين

227

377

| الصفحة      | الموضوع                             | الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٠         | الحلف الثلاثي والوفاق الثلاثي       | 757         | القضايا البلغارية والتوتر الفرنسي                                                                                                          |
| ٣٧-         | الأزمة البلقانية                    |             | الألماني                                                                                                                                   |
| 777         | الأزمة الأوربية                     | 337         | نتائج الأزمة المزدوجة                                                                                                                      |
| 777         | النتائج                             | 737         | أوربة عند سقوط بسمارك                                                                                                                      |
| 377         | ٣ـ الاتفــاق المراكشي ـ الحروب      | ۲٤٧         | - 62262                                                                                                                                    |
|             | البلقانية (١٩١١_١٩١٣)               |             | الشرق                                                                                                                                      |
| 475         | ألمانيا والوفاق الثلاثي             | ٣٤٧         | الــوفـــــاق الفرنسي ــ الإنكليزي                                                                                                         |
| 770         | حادث آغادير                         |             | (19-8-189-)                                                                                                                                |
| 777         | الاتفاق على التعو يضات              | 757         | الدبلوماسية الأوربية (من ١٨٩٠ إلى                                                                                                          |
| ***         | الانعكاسات الأولى                   |             | (19.5                                                                                                                                      |
| YYA         | الحرِب الإيطالية ـ التركية          | ۳٤٧         | الحلف الفرنسي - الروسي                                                                                                                     |
| 771         | التألب البلقاني                     | P37         | مذابح أرمينية                                                                                                                              |
| ۲۸.         | سلام لندن وحرب بلغاريا              | 701         | قضية كريت وماكيدونيا                                                                                                                       |
| 781         | إخفاق النمسا وروسيا                 | 707         | عزل إنكلترا فاشودا                                                                                                                         |
| TAY         | ٤۔ سراييفو ۔ الحرب الأوربيـــة      | 707         | عروض إنكلترا على ألمانيا<br>'' و و و المحالية ال |
|             | (حزیران_آب۱۹۱۶)                     | 307         | الوفاق الودي                                                                                                                               |
| <b>የ</b> ለየ | تهديدات الحرب                       | 700         | منظومات التحالف في ١٩٠٤                                                                                                                    |
| <b>ፕ</b> ለ£ | حالة الأحلاف                        | ۲۰۷         | الفصل التاسع - العلاقات الدولية من                                                                                                         |
| <b>ፕ</b> ለ٥ | اغتيال سراييفو                      |             | ١٩٠٤ إلى ١٩١٤                                                                                                                              |
| ۳۸٥         | القرارات النساوية ـ الألمانية       | 707         | التوجه إلى الحرب                                                                                                                           |
| TAY         | إنذار إلى صربيا                     | 707         | القدمة                                                                                                                                     |
| 444         | تطورالأزمة                          | ۲۰۷         | ١_ الصفات العامة للحالة في أروبة                                                                                                           |
| 444         | قطع العلاقات النساوية ـ الصربية     | 709         | المنافسات الاقتصادية                                                                                                                       |
| <b>YX1</b>  | التهديد بتدخل روسي                  | 709         | الإمبرياليات                                                                                                                               |
| 791         | المفاوضات الأخيرة                   | ٣٦٠         | سباق التسلح                                                                                                                                |
| 711         | إعلان الحرب                         | ٠٣٦٠        | الشعوب والحكومات<br>أستثر                                                                                                                  |
| 797         | إخفاق الدبلوماسية الألمانية         | 777         | أهم الأحداث من ١٩٠٤_١٩١٤                                                                                                                   |
| 797         | ألمانيا وبلجيكا                     | <b>ምገም</b>  | ٢ ـ الأزمات الأولى المراكشية والبلقانية                                                                                                    |
| 710         | الفصل العماش تطور العلم والتقنية    |             | (١٩٠٩_١٩٠٥)                                                                                                                                |
| wa.         | والاقتصاد                           | <b>ምንም</b>  | دواعي المادهة الألمانية                                                                                                                    |
| 710         | الصفات العامة<br>أالا العالمات      | ۳٦٤         | الخلاف الروسي ـ الياباني                                                                                                                   |
| 710         | أسباب التطور الأساسية               | 470         | الحرب الروسية اليابانية                                                                                                                    |
| 44A         | ١- التقدم العا <i>مي</i><br>المقدمة | 777         | طنجة وبيوركو                                                                                                                               |
| 797<br>79A  |                                     | <b>አ</b> ፖላ | مؤتمر الجزيرة الخضراء وخيبات ألمانيا                                                                                                       |
| 1 1/1       | التقدم العامي وصفاته                | ٩٢٣         | تشكيل الوفاق الثلاثي                                                                                                                       |

| المبفحة | الموضوع                              | الصفحة | الموضوع                           |
|---------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 277     | الصناعة الكبري                       | 791    | الطرق                             |
| ٤٢٤     | الزراعة الحديثة                      | ٤٠٠    | أولوية العلوم الرياضية            |
| ٤٢٥     | التجارة الكبرى                       | ٤٠١    | استعمال النتائج الحاصلة           |
| ٤٢٦     | ازدياد العملة (النقد)                | ٤٠٢    | تطورالفيزياء                      |
| 277     | أهمية الاعتاد                        | ٤٠٤    | الكيياء المعدنية والعضوية         |
| 279     | تجارة رؤوس الأموال                   | ٤٠٥    | الكيمياء العضوية والفيزيولوجيا    |
| ٤٣٠     | النتائج العامة                       |        | التجريبية                         |
| ٤٣٢     | الفصل الحادي عشر ـ الحركة الفكرية في | ٤٠٦    | ياستور وعلم الجراثيم              |
|         | الآداب والفنون                       | ٤٠٦    | أبحاث في الأمراض المعدية          |
| 2773    | ١ ـ المذاهب الفلسفية والاجتاعية      | £-Y    | عظمة عمل پاستور                   |
| 2773    | التيارات الفلسفية الأساسية           | £-X    | دارون ويظرية التحول               |
| ٤٣٣     | علم النفس التجريبي وعلم الاجتاع      | ٤٠٩    | معرفة الأرض                       |
| 250     | المذاهب الاجتاعية                    | ٤١٠    | ٢_استخدام الآلات والحضارة العلية  |
| ६५०     | كارل ماركس                           | ٤١٠    | الحضارة في طريق التحول            |
| 577     | ٢_الأثميات                           | ٤١٠    | القوى الحركة                      |
| ٤٤٠     | ٣- الحركة الأدبية                    | ٤١٢    | التقنية الصناعية الجديدة          |
| ٤٤٠     | أصول الواقعية                        | ٤١٣    | التقنية الزراعية الجديدة          |
| £٤\     | , صفات الواقعية                      | ٤١٤    | وسائل المواصلات والنقل            |
| 227     | الطبيعية                             | ٤١٥    | توسيع الشبكة الحديدية             |
| 254     | المؤثرات والنزعات الجديدة            | ٤١٦    | تنية الملاحة البحرية              |
| દદદ     | تفوق الرواية                         | ٤١٧    | وسائل النقل الجديدة               |
| ٤٤٥     | المسرح                               | ٤١٨    | النقل الجوي                       |
| ٤٤٧     | الشعر                                | ٤٢٠    | وسائل المراسلة                    |
| ٤٤٨     | التاريخ                              | 173    | تحولات منوعة                      |
| ٤٥٠     | ٤-الفنون الجميلة                     | ٤٢٢    | ٣- الثورة الاقتصادية              |
| 173     | الفهرس                               | 2773   | النزعات الحديثة للحياة الاقتصادية |

# كلمة شكر الشكر الجزيل لكل من أسهم في طبع هذا الكتاب

د. نور الدين حاطوم



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

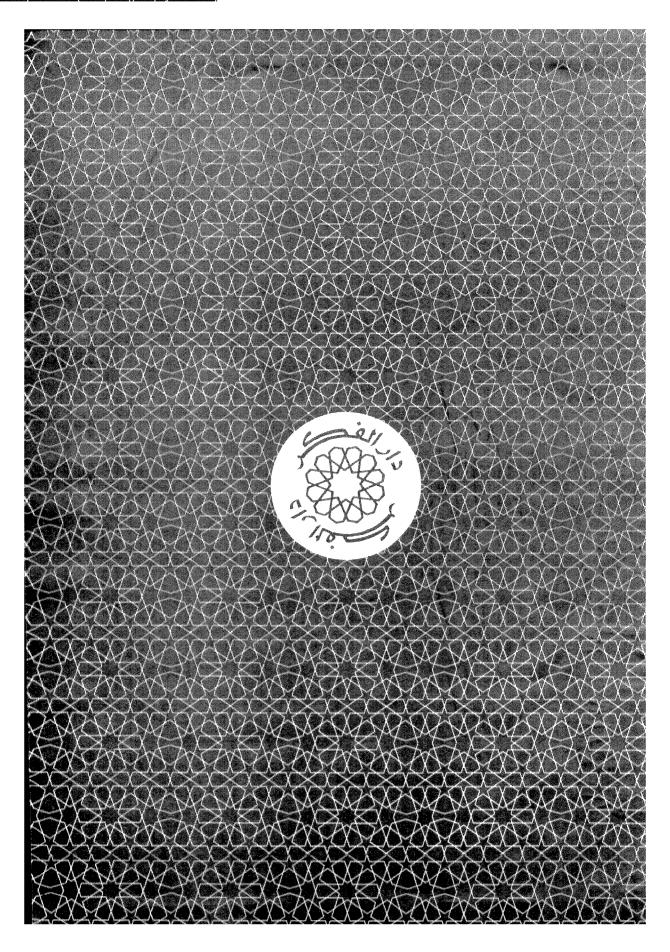

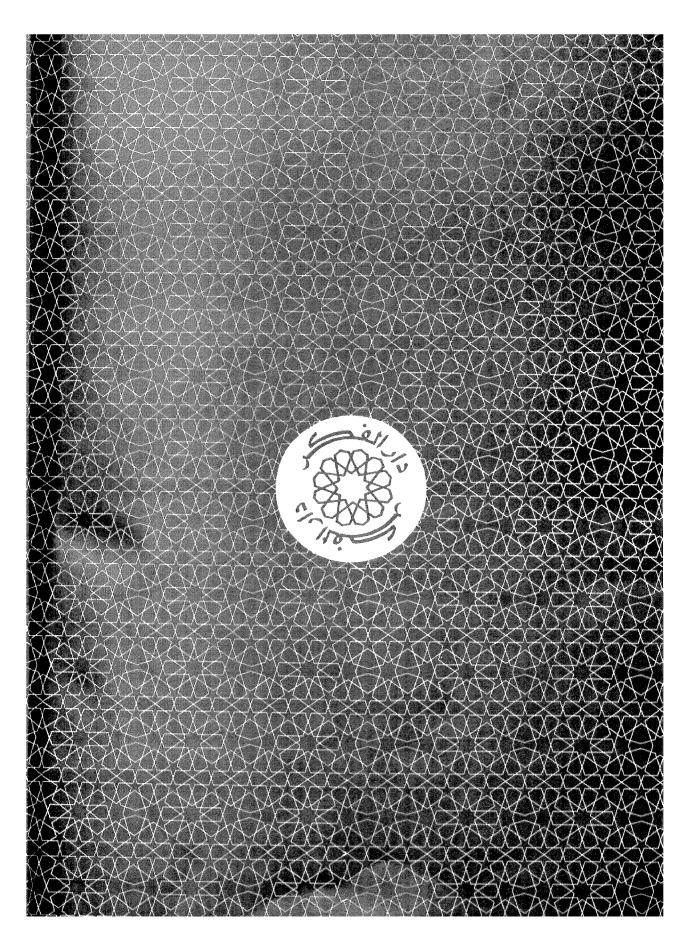

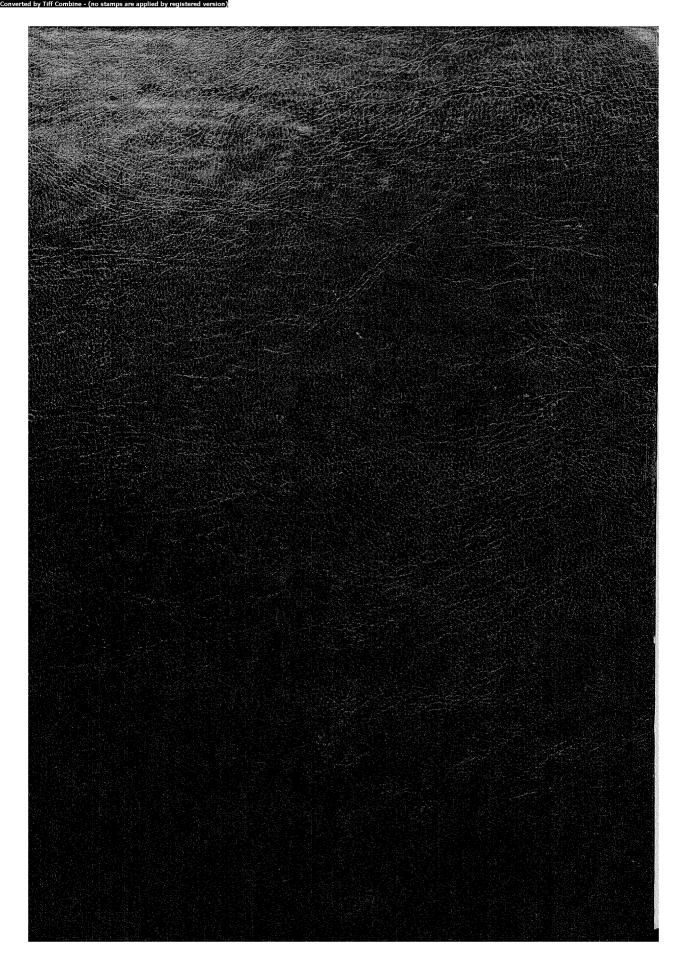